



## Ciblull Gly9 ju

الطبعسة الرابعسة



المعالجة وتصغير الحجم فريق العمل بقسم تحميل كتب مجانية

www.ibtesama.com منتديات مجلة الإبتسامة

شكرا للأخ أحمد ماضي الذي تفضل بسحب الكتاب

## كلمة أولى

كم جلسة مع الرئيس السادات لكى يملى هذه \ أعرف المذكرات!

.. في إحدى المرات استغرقت الجلسة ١٨ ساعة لدرجة أن

السيدة جيهان السادات كانت تجىء وتنظر إلينا وتنتظر ولم يكن الرئيس يلتفت. إنما أرادت أن تعرف ما الذى استغرقنا هكذا. فالرئيس السادات عندما يشرع في قضية عامة، فإنه لا يلتفت إلى أي شيء أو أي أحد.

وفى تلك الليلة استخدم الرئيس السادات كل أشرطة الأغانى التى عنده الأشرطة المسجلة عليها الموسيقى والأغانى وطلب المزيد، فراح رجال الرياسة يجوبون شوارع الكورنيش فى الأسكندرية يبحثون عن أشرطة جديدة... وكنت أعيد صياغة ما أملاه الرئيس وأتحقق من التواريخ..

وكان العنوان الذي اقترحه لهذه المذكرات: (الجليد لا يبنوبهين موسكو والقاهرة. ولكن السادات قال: ولكننا نريده أن يبنوبه. ولن تنقطع صلتنا بروسيا. بل نريدها أن تكون أحسن. ولم يحدث في حياة الرئيسين عبد الناصر والسادات أن لقيا من العذاب والهوان مثل الذي لقياه من الاتحاد السوفيتي. وكان السادات يصف تلك الماساة بأنها (المحنة السوفيتية) وكان يقول: من أجل بلدنا يهون كل هوان شخصي.

وذاكرة الرئيس السادات قويم، فهو يذكر التواريخ بأيامها: وكانت هذه إحدى الصفات الضرورية التى أشار إليها رئيس وزراء بريطانيا هارولد ولسون فى كتابه عن (رئاسة الوزراء) قال: يجب أن يتحلى الرئيس بثلاث: أن يكون قوى الذاكرة، وأن يكون لديه إحساس بالتاريخ ويدوره هوفى التاريخ، وأن ينام بعمق.

وكانت كل هذه الصفات عند الرنيس السادات.

\*

وكانيقول إن الفرق بينه وبين الرئيس عبد الناصر: أن عبد الناصر قد وضع تليفونات كثيرة على مكتبه والراديو.. ولذلك فهو متوتر دائما وينتظر الأخبار المحلية والدولية. يصحو وينام عليها. أما السادات فليس له مكتب. إنه جالس هناك في الحديقة بعيدا عن التليفونات.. عن شدة الأعصاب..

وأذكر واقعة غريبة أثناء تسجيل هذه المذكرات قال لى الرئيس: حسن ابراهيم صاحبك؟

قلت: أيوه يا ريس..

- كويس. اساله عن واقعة حصلت في العريش قبل الثورة بثلاثة أيام. فقد انتحى جانبا من المطار وراح يتكلم مع جمال سالم. فماذا كان يقول له؟!

سالت حسن ابراميم قال: إنه لا يذكر ذلك..

عدت إلى الرئيس السادات فقال: غريبة!

قلت لحسن ابراهيم: السادات يقول غريبة.. فقال غريبة أننى أنا لا أذكر ولا غريبة أنه يذكر..

وعاد السادات يقول لي: اسأل حسن ابراهيم مرة أخرى.

قلت: يا حسن بك الرئيس مُصرُ أن يعرف.

فقال لى إنه سأل زوجته إن كان قد أخبرها بهذا اللقاء مع جمال سالم وإن كان قد قال لهما شيئا. فقالت: لا أذكر شيئا من ذلك.

عدت إلى الرئيس فقال: عجيبة اساله مرة أخرى ا

فقلت لحسن ابراهيم: الرئيس مندهش جدا كيف لا تذكر شيئا من ذلك!

فقال لى حسن ابراهيم: لكى أريح السادات قل له إننى كئت أقول لجمال سالم: إياك أن يفوتك فيلم (غراميات كارمن) بطولة ريتا هيوارث المعروض في سينما ستراند..

Ĺ

وقلت للرئيس الذى توقف لحظة وقال: لا.. فيلم ريتا هيوارث لم يكن معروضا فى استراند إنما كان فى سينما الجزيرة. الفيلم الذى كان فى سينما استراند هو فيلم (كاوبوى)!

ولم يجد السادات في هذا كله إجابة عن سؤاله فهو لديه واقعة لم يعرف حقيقتها أكثر من ثلاثين سنة. لكنها لا تزال في ذاكرته في حاجة إلى إجابة. ولم يكتف الرئيس بذلك وإنما قال لى: «سيب حسن ابراهيم دلوقت وابقى اسأله بعد كده وانتم قاعدين بتاكلوا. ما تنساش يا أنيس»..

ونقلت إلى حسن ابراهيم ما قاله السادات فقال: شيء عجيب، على فكرة السادات ذاكرته قوية جداً. نحن كنا نسأله عن وقائع صغيرة. فكان يذكرها باليوم والساعة. وعلى كل حال إن سألك السادات فقل له: إن حسن ابراهيم كان يقول لجمال سالم: يا ابن الـ... هاها!

وقلت للرئيس إن حسن ابراهيم يقول كذا.. ولم يضحك السادات ولكن قال:

شيء غريب ألا يذكر ذلك.. ثم اتجه إلى قائلاً:

ولا انت إيه رأيك يا أنيس.. غريبة قوى!

ولم يلجأ الرئيس السادات إلى ورقة أو كتاب ينقل منه بعض ذكرياته أو خواطره أو يراجع ما جاء فيها من تواريخ. وإنما قد ذاكرها وفكر فيها كثيراً وأعاد التفكير فيها حتى استقرت في ذهنه. فلما أتيحت له فرصة أن يرويها لم يجد صعوبة في ذلك..

وكان هدف الرئيس أن يلفت نظر الشباب وهو يحكى الصعوبات التى تواجه السياسى المسئول حين يتعرض لقضايا معقدة وخطيرة على بلاده ومستقبل أبنانه..

وتمنى السادات أن تكون هذه المذكرات فى تناول كل الناس. ولا يسعنى إلا أن أشكر صديقى الأستاذ إسماعيل منتصر دنيس مجلس إدارة دار المعارف ومجلة أكتوبر أن حقق أمنية الرئيس السادات فقرر أن

•

يجعلها كتابا. واشكره إن قبل عذرى فقد تأخرت فى كتابت هذه المقدمة بينما الكتاب قد أعد للطبع منذ سنوات.. كانت سنوات مرضى وسفرى المتكرر وانشغالى بأعمال أدبية وكنت أحتشد لأكتب دراسة طويلة عن صحبة الرئيس السادات الغنية بالأحداث والمعانى والمشكلات وكيف جاءت فكرة المذكرات. وكيف تناقشنا فيها طويلا. وكنت قد عرضت على الرئيس أن أجعلها ضمن كتاب عن حياته والسياسة. ولكنه شاء أن تكون هدية منه لمجلة أكتوبر الوليدة وأن تنفرد بها دون كل المجلات والصحف..

كما أن الرئيس السادات طلب منى ألا أنشرها فى أية صحف أخرى حتى لو أرادت أن تشتريها .. ولكن إذا (سرقتها) أى نشرتها بعدنا دون إذن منا . فليكن! وقد طلبت بعض دور النشر أن تحصل على هذه المذكرات أولا بأول فاعتذرت ..

وقد حدث أن توسط الرئيس عينزرا فيتسمان لدى إحدى دور النشر البريطانية بشرط أن أكتب لها مقدمة واتصلت بي دار النشر البريطانية ووافقت. وتلقيت خطابا منها تقول فيه: إنها تريد أن أجيب عن هذه الأسئلة ووضعت عشرين سؤالا عن قضايا سياسية مهمة وأعجبتني الأسئلة وشجعني الرئيس على الإجابة عنها. بل وطلب أن يجيب هو عنها وأشار إلى أن أستعين بالسيد اسماعيل فهمي وزير الخارجية إذا احتجت إليه وأن أطلب من المخابرات العامة أن تساعدني إذا أردت..

وقد رأى الرئيس السادات في هذه الأسئلة الوجيهة فاتحة للشهية. وأن الإجابة تحتاج إلى كتاب، فليكن كتابي أنا.

وأثناء رحلات الرئيس السادات إلى الخارج كان يفكر في هذه المذكرات وفي إكمالها أو الإضافة إليها قبل نشرها..

وكان يسأل عن زدود الفعل: من قرأها؟ وماذا قال عنها؟

فقلت للرئيس: إن السفارة التركيبة كانت قد أرسلت خطابا طويلا تشكر الرئيس على الإشارة والإشادة بالزعيم كمال أتاتورك.. وإن أحد الصحفيين الروس سألنى: في تقديري كم أسبوعا تستحق هذه المذكرات. وهل من المكن الرد عليها أو التعليق..

فقلت: بكل سرور. ويسمدني ذلك...

ولما قلت له: إن عيزرا فايتسمان هو الذي قال لإحدى كبريات دور النشر البريطانية أن تلاحقني قبل أن تتعاقد دار نشر أخرى. أسعده ذلك، وقال إن هذه الدار البريطانية الشهيرة هي التي ستنقلها إلى لغات أخرى..

وقلت له إن إحدى صحف الكويت طلبت منى نقلها مقابل مبلغ من المال. فقال: الفلوس لا تهم. المهم أن تنشرها كما هى.. ونشرت المذكرات. ولم تدفع!

وقد فكر الرئيس السادات في ذلك الوقت في كتاب يتحدث فيه عن السلام في التاريخ وفي الأديان السماوية الثلاثة. وطلب منى أن أنشغل بذلك حتى إذا تهيأت تماما جلسنا معا.

وبسرعة ذهبت إلى أبعد من ذلك وبدأت في إعداد كتاب شغلني عن أعمالي الأدبية. فلم يصدر لى في ذلك الوقت سوى كتابين أحدهما: (على رؤوس العباد) ثم كتاب (في صالون العقاد كانت لنا أيام) الذي وصفه السادات بأنه أعظم وأروع ما قرأ..

وكان هذا رأى عدد كبير من المفكرين فى مقدمتهم الأستاذ أحمد بهاء الدين الذى أرسل لى برقية من الكويت يقول فيها: لابد أنك تعرف تماما خطورة ما كتبت. وأهمية هذا الكتاب الذى هو أروع ما صدر فى خمسين عاما..

وقد سجل الرئيس السادات رأيه في هذا الكتاب الذي نشرته مسلسلا في مجلة رأكتوبر) على شريط. ووعدني الناشر الكبير إبراهيم المعلم بطبع هذا الكتاب ومعه هذا التسجيل بصورة الرئيس السادات. وقد سمع هذا التسجيل أستاذنا د. لويس عوض والصديق الأديب ثروت أباطة والرئيس نميري الذي أبدى أسفه أنه لم ينتظم في حضور جلسات الأستاذ العقاد. وطلب منى أكثر من مرة أن أروى جلسات حضرها وكان قد نسيها..

| V |

إنها سنوات استغرقنى فيها العمل فى مجلة (أكتوبر) الوليدة.. ومجلة أخرى وليدة هى (وادى النيل) وما يكلفنى به الرئيس السادات من مهام متعددة.. شغلتنى تماما عن أن ألتفت إلى أفكارى ومشاريعي الأدبية والفلسفية.

ومما أخجل زملائى من الصحفيين مرتبى كان ٢١٦ جنيها شهريا. لماذا؟ لقد ترسب فى دماغى أن أحدا فى الدولة يجب ألا يزيد مرتبه على ذلك. فمن أين استقيت هذه المعلومة؟ لا أعرف. وظل مرتبى هكذا بينما أنا أوافق على علاوات لمن هم دونى تصل إلى ما يعادل مرتبى مرة ومرتين وزيادة. ولم أنتبه إلى حقى فى أن أتقاضى علاوة سنوية!

فقد كان نائبى يتقاضى ثلاثة أضعاف مرتبى. ولم يخطر ببالى أن ألتفت كل هذه السنوات إلى زيادة مرتبى. وبعد عشرين عاما سألت سكرتيرى: ولماذا لم تنبهنى إلى زيادة مرتبى أو تعديله. فكان جوابه عجيبا: لقد ظننا جميعا إن سيادتك لا تريد فلوسا!

تصور!

هكذا كنت مشغولا عن كل شيء آخر..

وأشياء مادية أخرى انشغلت عنها تماما. ولست آسفا على ذلك. فالفلوس الاتهم.. لا كانت ولا تزال..

وارجو أن أكون قد أرحت الأستاذة «منى خشبة» مدير عام النشر، التى لاحقتنى برقة وأدب وأكاد أرى من صوتها الدموع فى عينيها. وأرجو أن تكون هذه الأوراق كافية لتجفيف دموعها والاعتذار لها..

انيس منصور



أنيس منصور مسع الرئيس السسادات ومتابعة دقيقسة للأعداد الأولى من مجلة أكتوبر التي أختصها السسادات بكتابة مذكراته



بعث الرئيس السادات بهذه الكلمة لأنيس منصور بعد مراجعة الأعداد التجريبية للمجلسة حرصا منسه على أن تصدر قوية مناسبة لانتصارات حسرب أكتوبر



## الذئب الرمادى

- أتاتورك.. النجم الصاعد الذى تطلعت اليه وحاز إعجابي.
- علاقتنا بالروس كالسحب الكثيفة إذا سقطت مطرا صفت السماء ولكن غرقت الأرض.
- قلت لحسن البنا: إن تنظيمنا من أجل مصر وحدها وليس من أجل هيئة أو حزب.
- عندما أردنا أن نشترى السلاح من السوفيت جاء رد ستالين: نأسف حتى لا تحاربونا به.

أن أصور لنفسى كيف تجمعت فى رأسى وقلبى الأفكار والأحلام منذ طغولتى.. أخريل وتبلورت بعد ذلك فى معان واضحة ومحددة. أو في معان أحاول أن أوضحها. أملا فى أن أحقق شيئًا من ذلك.. تماما كما تتصاعد أبخرة المياه وتتحول إلى سحب.. والسحب تجىء من أماكن بعيدة ثم تهبط مطرًا.. أو كما تتساقط الأمطار فى أعالى النيل وتتحول إلى جداول صغيرة.. والجداول تتحول إلى أنهار صغيرة.. ثم إلى نهر النيل العظيم .. كذلك كانت أفكارى وأحلامى .. كلها جاءت من سنوات طغولتي البعيدة. ثم العظيم واتجهت بي واتجهت بها إلى العمل فى السياسة والمشاركة فى الحياة العامة ، أو محاولتي أن أفعل ذلك..

وكل إنسان تكون آماله وهمومه الكبرى في عقله.. وفي وجدانه هكذا..

أقول هذا وأنا أحاول أن أجسم أمام نفسى وأمام الأجيال الشابة كيف كانت اهتماماتى بالحياة العملية فى سن صغيرة. فالأحداث كانت من حولى كثيرة، والناس يتكلمون عنها ويشعلون خيالنا.. فنتساءل ونحاول أن نعرف.. معتمدين على قدراتنا الصغيرة وعلى ثقافاتنا الضئيلة .. وليس فى قلوبنا إلا الإيمان بالله وحب مصر. فأنا ريغى، ولاأزال. وأكرر ذلك كثيراً ولذلك فأنا شديد الإيمان، وشديد التمسك بالقيم الأخلاقية، وبالأرض. ولا أستطيع أن أحتمل من يمس ديننا وتقاليدنا العريقة أو يدوس أرضنا.. وكان الانجليز يحتلون أرضنا من عشرات السنين. وربما كان سبب تكرارى لهذه المعانى، أن لدى ما أعتز به، وما أدعو الناس أن يفعلوه مثلى. فالذى تملكه مصر. أم الحضارة شيء كثير نفخر به ونتباهى به بين الأمم..

ولما جاء والدى من السودان مع الجيش المصرى سنة ١٩٧٤، كنبت ماأزال فى قريتنا «ميت أبو الكوم».. وأخَذَنَا والدى.. أخى وأنا إلى القاهرة لنكمل دراستنا. وسكنت فى بيت في التبة. القاهرة كبيرة، والدنيا كبيرة، والناس كثيرون. وما يملأ المين متنوع، وما يملأ الرأس لا حدود له، وما يوقظ الوجدان يتجدد يومًا بعد يوم..

ولما انفتح باب بيتنا في القاهرة .. تدفقت على رأسى دنيا جديدة، كانت على الحائط صورة. الصورة مفاجأة بل إن الصورة كانت دعوة إلى وليمة تاريخية شهية. شيء غريب. فلم تكن صورة لمصطفى كامل الزعيم المصرى، ولا صورة للملك. ولا حتى صورة لمنظر جميل من تلك التى اعتادت بيوتنا أن تزين بها الجدران أو تخفى تحتها الجدران.

لقد كانت صورة الزعيم التركى مصطفى كمال أتاتورك!

كانت مفاجأة منا أزال أحس بها حتى الآن. فلند هزتنى بعمق فانطلبق خيالى بعيداً، ورحت أسأل أبى والناس. وقد سمعت من والدى رحمة الله عليه الشيء الكثير عن هذا الزعيم الإسلامي. سمعت الأعاجيب والأساطير أيضا عن أتاتورك.

وصناعة الأساطير صناعة شعبية عريقة. فمن عادة الشعوب أن ترتفع بأبطالها. كأنما ذلك نوع من الامتنان لهم، فالأبطال يرفعون الشعوب، والشعوب ترفعهم أيضا، وتبالغ في ذلك...

ولكن أتاتورك هذا قد التقت حوله آمال المسلمين الذين يحلمون بالتخلص من سلطان العثمانيين. وأتاتورك هو هذا الشاب المتحمس القوى الشاجاع العنيد أيضا. فقد اشترك في الجيش العثماني في ليبيا وفي فلسطين .. ولم يغب عن عينيسه أن القوات اليونانية تحتل أزميس ، وقوات الحلفاء تحتل الأناهول.. ومازال أتاتورك ينظم صفوف مؤيديه حتى كان له جيش. فلابد من القوة لتطبيق الفكرة. هذا شرط

واستقطاع أن يجلى القوات الأجنبية وأن يطرد السلطان محمد السادس وأن ينهى السلطنة ويعلن الجمهورية. واتجه إلى الغرب وأسفرت المرأة عن وجهها. ومن وراء هذا كله تطلع العالم الإسلامي إلى هذا النجم الصاعد.

ولم تكن قراءاتى فى هذه السن الصغيرة تسعفنى، فما الذى أستطيع أن أفعله؟ أو ما الذى يستطيع أن يفعله أعظم المفكرين السياستيين إذا لم تكن لديه قوة لتحقيق أحلامه. لا بد من قوة تسعند الفكرة وترعاها وتحميها وتدفعها إلى مراحل من الحياة والحيوية. لا بد، ولا أمرف كيف زارتنى هذه الفكرة. لعلى أكون قد تركتها فى مكانها، ومضيت فى حياتى أدرس.. ككل مواطن عادى.

وحدث شيء آخر شغلني وقتاً طويلاً، فعندما تخرجت في الكلية الحربية سنة ١٩٣٨ كانت الدنيا في حالة من الرعب بسبب هظر. إنه الزعيم النازى الجديد، والعالم كله يتحدث عن الحرب واقتراب وقوعها. وفي ذلك الوقت حدثت أزمة ميونخ. فهتلر قد قرر أن يحتل جزءاً من تشيكوسلوفاكيا. ووافقت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا على ذلك. وعاد هتلر يطلب المزيد

من الأرض، واعترضت بريطانيا.. وأخيراً اضطرت جريطانيا أن تبعث بتشمبرلين. ووافقت بريطانيا وفرنسا على مطالب هتلر. وأحس تشمبرلين أنه قد انتصر. وأنه حقق السلام للمالم كله.. ولما عاد إلى بريطانيا قال للشعب الانجليزى: لقد جنت لكم بالسلام والشرف. ورأى المؤرخون أن تشمبرلين قد أجل نشوب الحرب العالمية.. ورأى مؤرخون آخرون أن بريطانيا وفرنسا لو كانتا قد اعترضتا هتلر، لعدل عن الحرب نهائياً ولكن تخاذل تشعبرلين هـو الذى أغراه بأن يذهب إلى أبعد مدى، وكان تشرشل هو الذى اعترض على تشعبرلين قائلا: لقد كان على بريطانيا أن قختار بين الحرب والعار، ولقد اخترنا العار. وسوف يغرض علينا القتال. وصدقت نبوءة تشرشل بعد ذلك بقليل.. وفي هذا الجو المكهرب في العالم كله، وزعونا نحن الضباط الجدد لحراسة المرافق العامة في القاهرة.

ومن المؤكد أن مثل هذه الأحداث الصارخة تهز خيالنا كشبان وتجعل السؤال الملح على رءوسنا يتجدد ويكون أكثر وضوحاً وبروزا، ما الذي نستطيع أن نفعله؟

أعبود إلى أتاتورك. إنه لم يستطع أن يحقق شيئاً بهن أن يكون هناك جيش، ولا بد أن يكون هذا تفكير الشبان في مصر كذلك. فالانجليز يحتلون أرضنا، والساسة يتاجرون بالسياسة ويقدمون لنا طعاماً فاسداً من أفكارهم وسلوكهم. إنهم أسوأ الأمثلة التي تعثرها بها في حياتنا المبكرة، ونحن في ذلك الوقت نقرأ التاريخ، ونقرأ عن الزعيم المصرى مصطلى كامل. ونحن أطفال كنا ننام على مواويل زهران وعلى دنشواى وعلى مواويل أدهم الشرقاوي...

ولم يعد شيئاً غريباً وقد امتلاً عقلى والتهب خيالسى وازدهم وجدانى. أن أفكر في ممل شيء ولقد اتصلت بجميع الأحزاب السياسية. هذا بعد أن تخرجت في الكلية الحربية مأما أثناء التحاقي بالكلية، فلم أذهب إلى أي حزب.. اللهم إلا حزب «مصر الفتاة» دخلت مصر الفتاة وكنت أتلقى تدريبات عسكرية في عمارة في المتبة، وفي بلكونة كبيرة تطل على سوق الخضار، وفي البلكونة كانوا يدربوننا على المشية العسكرية.

وخشيت في ذلك الوقت أن يقوم البوليس بتفتيش مركز مصر الفتاة فيجدوا استمارتي ويجدوا اسمى وأنا ما أزال طالباً في الكلية الحربية.. لحسن الحظ لم يحدث شيء من نبك. ولكن بعد تخرجي في الكلية الحربية ازداد قلقي، وبدأت أطاوع قلبي نهاباً وإياباً إلى الأحزاب السياسية، أحاول أن أجد تفسيراً أو راحة لما يمور في نفسى. إنني أحاول أن أجد صيغة فكرية تريحني، أو أجد شخصاً يدلني على المعنى الذي يشغلني.

وكان أول عمل محدد إيجابى قمت به هو أننى اتصلت بعزيز المصرى، وكان شريكاً لأتاتورك فى تركيا وهو لذلك يتمتع بسمعة عظيمة جداً، وقد شارك فى إنشاء جمعيات عربية كثيرة، عندما كان العالم العربى يفلى بالثورة ضد الأتراك. أو ضد تركيا التى أسموها في ذلك الوقت بالرجل المريض.. وهذا الرجل المريض احتاج من أتاتورك إلى الكثير من التوة لينهض هذا المريض ويصبح شابًا يلحق بركب الحضارة الغربية، ويستدرك ما فاته فى ظل السلطنة العثمانية.

وبعد ذلك اتصلت بالإخوان المسلمين، كل ذلك وغيره، حدث بعد أن تخرجت في الكلية الحربية، وكان اتصالى بالشيخ حسن البنا فقط وناقشته كثيرا. واختلفنا هو يريد أن ينطوى تنظيمنا في الجيش تحت أجنحة الإخوان المسلمين. وكان هدفنا في الجيش أن ننتظم وأن نعمل من أجل مصر. وقلت للشيخ حسن البنا: أحب أن أواجهك بصراحة، لقد قررنا أن يكون تنظيمنا من أجل مصر وحدها. وليس من أجل هيئة أو حزب أو شخص.

كان ذلك سنة ١٩٤٠. وقد ألقى القبض عليُّ بعد ذلك سنة ١٩٤٢ ودخلت المعتقل.

ولما جاء جمال عبد الناصر من السودان التقى بالشيخ حسن البنا وصارحه بنفس الموقف وظل هذا موقفنا منذ ذلك الحين حتى اليوم. ومن المؤكد أن هذا الموقف أو هذه الفلسفة من أعظم ما نفخر به.. فحركتنا كانت مصرية قومية. وأعتقد أننى أصلحت بعض «اللخبطات» التي وقعت في الفترة الماضية، وأزلت كل شبهة..

وكل شيء واضح تماماً الآن: من نحن ومانا نعمل ومن أجل من وفي سبيل أية غاية.

وتوالت اتصالاتى بالهيئات والأحزاب، أريد أن أعرف ما الذى يفكر فيه الآخرون من أجل أن يعملوا ما ينفع مصر. ثم طردت من الخدمة المسكرية. واعتقلت وأفرج عنى.. وسجنت وأفرج عنى.

وعندما ألف على ماهر هيئة حزبية وكان مقرها في شارع قصر النيل، كنت أول من دق الباب. وبنفس السرعة والحماس الذي دخلت به، خرجت أيضا. فلم أجد ما يريحني، وأدرت رأسي أبحث عن اتجاهات أخرى، أو عن مصدر لفكر جديد أو ينابيع جديدة أو رياح منعشة..

ولكنسى أقرر هنا أننى لم أتصل بأى تنظيم شيوعى، ربما مرة واحدة.. فقد أخبرنى أحد الزملاء أن هناك مركزاً فى شارع المبتديان.. وهذا المركز عبارة عن قاعة للمحاضرات.. وأنه لا مانع أن يذهب الإنسان ويستمع إلى ما يقوله الآخرون.

وقال لى زميلى هذا: أنت شاب وتشتغل بالفكر السياسى. وفى حالمة قلق. وتريد أن تعرف وأن ترسو سفنك على بر الأمان. اذهب واسمع. وفكر، وقرر بعد ذلك.

وذهبت. ودخلت. وكانت القاعة صغيرة الجدران مغطاة بصحف الحائط. وكان هناك من يقرأ ما جاء في هذه الصحف. واستشرت وجداني. وأحسست أن هناك شيئا مريباً. هناك شيء غير طبيعي.

.. وبعد أيام قليلة جاء البوليس وحاصر المكان وهاجمه وقبض على الناس وعلى صحف الحائط ، - ولستر الله - لم يكن البوليس يراقب المكان يوم ذهبت إلى هناك.. وإلا كانوا اعتقلوني. ولم يكن من الصعب أن أدرك أنها خلية شيوعية.

ولو سألت نفسى ما هى بالضبط معلوماتى عن الشيوعية فى ذلك الوقت لكان جوابى فى مثل هذه السن، لم تكن ثقافتى واسعة، ولكن آمالى واسعة وعريضة.. والمسافة ما تزال كبيرة بيسن الذى أحلم به وبين الذى أقدر عليه.. ومن هنا كان إعجابى بأتاتورك الذى لم يحقق ما كان يحلم به إلا مستعيناً بالجيش..

وقد شغلنى كمال أتاتورك كزعيم ومثل أعلى.. وفى ذلك الوقت كنت أقرأ كتابا عنه اسمه «الذئب الرمادى» من تأليف أرمسترونج، وهذا الكتاب تحفة أدبية فأسلوبه سهل، ويستطيع من هو فى سنى وعنده مثل معلوماتى الإنجليزية المحدودة، أن يقرأه ويستمتع، ولم تكن لغتى الإنجليزية قد أصبحت قوية بعد، وإن كانت قد تحسنت بسبب ميلى الشديد للغات التى تعلمتها وراء القضبان..

وهذا الكتاب كان كنسزاً وقع في يدى. أو كنسزاً وقعت أنا عليه. واستحوذ هذا الكتاب على خيالي وقد حدث أن كنت مبعداً في الصحراء الغربية بأمر من المخابرات المصرية والبريطانية. أثناء الحرب العالمية الثانية في منطقة السمها الجراولة جنوب مرسى مطروح ولكن هذا الكتاب هون على هذه الوحدة الأليمة في هذه المنطقة الصحراوية. وأذكر أنني بلغت منتصف الكتاب سعيدا بما أقرأ وما أرى، وسعيدا بالعالم الباهر الذي وضعه المؤلف أمام عيني .. واستدعوني لأن لي صلة بعزيز المصرى الذي سقط بطائرته عند قليوب ومعه اثنان من الطيارين هما: حسين ذو الفقار صبرى وعبد المنعم عبد الرءوف.

وحملونى فى سيارة ماركة فاجور صغيرة من مرسى مطروح. وكانت سرعتها لا تزيد على سيتة كيلو مترات ، نمت فيها طول الليل، وصحوت من النوم لأجد السيارة قد شردت فى الصحراء. ولكن حمدا لله أنها لم تصطدم بسيارة أخرى.

وكانت رحلة شاقة. ووصلنا إلى الجيزة. وضابط الحرس المرافق لى أجرى اتصالاً تليفونياً. وكانت الأوامر التى لديه أن يأتى بى فوراً إلى وزارة الحربية. وهناك وضعونى فى غرفة سكرتير وزير الحربية. ولم أذهب إلى البيت لأغير ملابسى أو أغسل وجهى. وجلست على مقعد. وفتحت كتاب «الذئب الرمادى». ومضيت أقرأ مستغرقاً تماماً. أعوض ما فاتنى في تلك الليلة الأليمة. ولم أدر أن باباً قد انفتح وأن أحداً وقف ينظر ناحيتى. وحدث ما يحدث لكل إنسان عادة عندما ينظر إليه أحد دون أن يدرى.. وبسرعة يرفع رأسه ليجد هذا الذى ينظر إليه. وفعلت كذلك ووقفت بسرعة وأعطيت التعظيم العسكرى التمام وألقيت الكتاب إلى جانبي. ولم يكتف هذا الذى عظمته بهذه النظرة الكاسحة وإنما قال: هو ده أنور السادات!

وخرج وعرفت أنه إبراهيم عطا الله رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، ولم يكلف هذا الرجل خاطره ويسأل عن هذا الكتاب الذي أنساني الدنيا من حولي ولو فعل لأضاف اتهاما جديداً غير مجرد الاتصال بعزيز المصري.

وفى ذلك الوقت كانت ثقافتى عادية جداً، لم أقرأ الكتب الشيوعية ولا الماركسية. ومن المعانى العميقة فى نفسى وفى نفس كل مصرى أن الشيوعية إلحاد وكفر وأنهم أناس فوضويون، لا قيم عندهم. ولا يهمهم دين وأنا ككل مواطن قروى يرى أن المساس بالدين شىء فظيع. وإذا كان الإنسان بلا دين فكل شيء عنده مباح ومعنى ذلك ضياع كل ما هو إنسانى. وإهدار كل ما هو عظيم وعدل وجمال وحرية وإنسانية. فأنا بطبعى الريفى المؤمن أرفض ذلك ومن أول لحظة.

وقد حدث لى ذلك عندما زرت تلك الخلية المريبة المشبوهة فى المبتديان، فقد كانت شيوعية. وذلك الزميل الذى دعانى. أراد أن يستغل قلقى وحيرتسى بحثا عن عمل ايجابى من أجل مصر.. ولكنى لم أطاوعه وإنما فقط سايرته وذهبت ودخلت، وكانت أول مرة وآخر مسرة.. وإذا كانت صورة أتاتورك على جدار بيتنا قد هزت خيالى، فإن صورة أخرى قد زعزعت إيمانى بالشيوعية. وشددت تمسكى بدينى وقيمى الأخلاقية.. فقد بدأت الحرب وأنا أتابع كل ما يجرى وفي يدى الخرائط. وخيالى ملتهب لأننى قد عايشت المعركة من أولها لآخرها.

وفى بداية الحرب اتفق هتلر وستالين .. وبعد ذلك تسلل بينهما تشرشل يدق أسفينا بين الزعيمين.

٧.

وفى سنة ١٩٤١ اندفعت قوات هتار تغزو الاتحاد السوفيتى ومقدمات هذه الحرب وحوادثها ونتائجها معروفة للجميع واتحد الحلفاء مع روسيا ضد هتار. وأعلن تشرشل أنه مستعد أن يتحالف مع الشيطان. وكان الشيطان هو ستالين. لأن المهم عنده فى ذلك الوقت هو ضرب هتار.

إذن لقد تحالف الغرب مع ستالين. أى تحالفوا مع الرجل الذى قالوا إنه ملحد ولا أخلاق له، وإن الشيوعية هى دعوة إلى تمزيق الأسرة وتحطيم كل القيم الباقية، وفي يوم وليلة رأيت في شوارع القاهرة المظلمة صورا كثيرة للأقطاب الثلاثة: روزفلت الأمريكي وستالين الروسى وتشرشل الانجليزي. وأهم من هذه الصور التي ملأت الدنيا، ظهرت الكتب التي تمتدح ستالين والشعب السوفيتي البطل الذي يقاوم هؤلاء الوحوش النازيين..

إذن لقد كان الروس وحوشاً أول الأمر. فلما حاربهم هتلر أصبحوا ملائكة. واستحقوا عظيم الاحترام. إذن ما الذي جرى؟ وكيف تحول هذا الوحش التتاري ستالين إلى بطل أسطوري؟

حاولت أن أعرف وتساءلت. وانشغلت بذلك كثيراً ولا بد أن كثيرين من الذين عايشوا هذه الحرب قد فكروا مثلى وانتهيت إلى هذا المعنى الذي أقنعنى: لا شيء سوى أنهم يحاربون عدواً مشتركا.. أي لا شيء سوى المصلحة.

وانتهـت الحرب وانتصر الجميع على هتلـر أو انتصر الروس والأمريكان والحلفاء. ومع أضواء النصر التي ملأت كل عواصم الدنيا والقاهرة أيضا، توارت صورة ستالين!

في ذلك الوقت أضاءت نفسى هذه الحقيقة: أن تشرشل هذا ليس إلا عدوى!

صحيح أنا أعجب بتشرشل كمواطن انجليزى خدم بلاده. وكتب مذكرات جميلة وعميقة. ولكن أترك هنذا للإنجليز يفخرون به ويمجدونه على قدر استطاعتهم. ولكنه أولا وأخيرا عدوى. ولأنه عدوى فأنا لا أصدقه. ومن الواجب أن أفعل ذلك. فإذا قال عن إنسان: إنه ملاك قلت: بل شيطان! .. وإن قال عن أحد إنه شيطان: قلت بل ملاك من السماء!

وهذا التشدد والتزمت يتفق تماماً مع مزاج شاب فى الثالثة والعشرين جاء من أعماق الريف، فلا عنده مرونة عقلية، ولا عنده ثقافة كافية، ولا عنده تجارب، فعالمى ما يزال محدوداً. والألوان على لوحة حياتى شديدة الوضوح أبيض وأسود. ألوان صريحة لم أعرف بعد تلك الألوان التى تتداخل وتتعقد.. ليس بعد!

وأقنعني أيضا خاطر آخر قد استقر في نفسي: أن تشرشل هو الذي أتى لنا بهؤلاء الناس.

\*

وشعرت بالقرف من هؤلاء الناس، ولم أتصل بأحد منهم بعد ذلك. حتى قامت ثورتنا. وكنت مسئولا عن الصحافة والإعلام.

وأول مرة كان احتكاكى بواحد منهم.. لقد كان عبد الرحمن الشرقاوى. وفى ذلك الوقت كان قد كتب قصيدة عنوانها «رسالة إلى ترومان» بعد إلقاء الأمريكان للقنبلة الذرية على هيروشيما.. وكانت شعراً فى غاية الجزالة والجمال وجاءنى يستأذن فى نشرها وقرأتها أعجبتنى بل تمايلت طرباً. واقترحت عليه أن يغير كلمتين أو ثلاثاً ليكتمل جمال القصيدة وصرحت بنشرها لأن شكلها الفنى قد هزنى ولم أكن أعرف أنها قصيدة شيوعية. وقد أخبرنى زملائى فى مجلس قيادة الثورة بذلك، وسألونى كيف أجيز عملاً شيوعيا. وكان ردى أنها عمل فنى. ولذلك أجزتها!

وبعد ثورتنا واجهت ظروفا غريبة. هذه الظروف ساعدت على أن نتجه إلى الروس ونقترب منهم ونصطدم بهم. فقد ظلت علاقتنا بالروس كالسحب الكثيفة إذا سقطت مطراً، صفت السماء ولكن غرقت الأرض!

فبعد شهرين من قيام الثورة لم تكن السفارة البريطانية في القاهرة، ولا الامبراطورية البريطانية تعرف شيئا عن ثورتنا ولا من الذين أشعلوها. والذين أشعلوها رفضوا الاتصال بالسفارة البريطانية. بينما كانت هناك علاقة بيننا وبين الأمريكان. وطلبنا إلى الأمريكان أن يشرحوا الموقف للانجليز، ونحن لا نريد أن ندخل في حوار معهم.. فما يزال ٥٥ ألف جندى يحتلون أرضنا منذ سبعين سنة. بيننا وبينهم كوارث ودماء.. ومن أجل هذا كانت ثورتنا لتصحيح هذا التاريخ.

وقد عاقبنا الانجليز على عدم الاتصال بهم بأن حظروا علينا السلاح. وكانت بريطانيا هى المسورد الوحيد. ولم نكن قد عرفنا أمريكا جيداً. فأمريكا لم تدرس المنطقة إلا متأخرة. أى بعد الحرب العالمية الثانية أى بعد غياب شمس الامبراطوريتين بريطانيا وفرنسا، وكان من سياسة أمريكا فيما بعد أن تضع حزامًا من الأحلاف حول الاتحاد السوفيتي .. أى احتواء الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط. ولكن أسلوب أمريكا له اسم آخر هو: الاستعمار الجديد.. أى استعمار عن طريق البيع والشراء وخصوصا بيع السلاح..

ولما حاولت أمريكا أن تعطينا بعض السلاح احتجت بريطانيا. وهذا هو السبب المباشر في عدول أمريكا عن بيع السلاح لنا، فبريطانيا كانت وما ترال ترى أننا في داخل مناطق نفوذها!

وتفصيل ذلك: أننا اتصلنا بالأمريكان ووصفنا لهم الوضع العجيب في الجيش المصرى وكيف يكون حاله وهو بلا سلاح نشتريه من بريطانيا. هنا طلب منا الأمريكان سنة ١٩٥٣ أن نوفد بعثة عسكرية إلى أمريكا. ووصلت البعثة ولم يقابلها مسئول أمريكي واحد على رغم أنهم هم الذين دفعونا ودعونا إلى ذلك..

وعادت السفارة الأمريكية في القاهرة تفتح موضوع السلاح وحاجتنا إليه. وقيل لنا يومها: لا داعي لشراء السلاح، سوف نعطيكم السلاح مجاناً لو..

وجاءت كلمة «لو» هذه لغماً تحت أقدامنا..

«لو» وقعتم على ميثاق أمن متبادل، سوف نعطيكم السلاح مجانًا، ولم يقتنع الأمريكان بأن مجانية السلاح لا تهمنا. وإنما نريد أن ندفع ثمن السلاح فليس هذا الثمن بالكثير إذا احتفظنا مع السلاح بحريتنا.

وكان الميثاق الذى تريدنا أمريكا أن نوقعه يشترط وجود بعثة أمريكية تدرب الجيش المصرى، وقد جربنا قبل ذلك البعثة العسكرية البريطانية. ونحن نعلم علم اليقين أن بعثة أمريكية لن تكون إلا إحياء لبعثة تسيطر على الجيش المصرى.

وأغرب من ذلك أن الميثاق ينص على ألا نستخدم هذا السلاح في محاربة حلفاء أمريكا! يعنى اسرائيل كيف؟

ومعنى ذلك أن بريطانيا ضغطت على أمريكا حتى لا تسلحنا. لقد حوصرنا تماماً .. فقد أقفلت في وجوهنا كل أبواب السلاح حتى لا نشترى أى سلاح من الغرب. فلماذا لا نتجه إلى الاتحاد السوفيتي نشترى منه السلاح اللازم لنا. فلدينا القطن. والقطن عملة صعبة. واتصلنا بالسفارة الروسية.

وفى ذلك الوقت كان ستالين فى أيام حكمه الأخيرة. وجاء الرد من ستالين يقول: نأسف فنحن إذا بعنا لكم السلاح فسوف تحاربوننا به!

وليس هذا غريباً من ستالين، أو غريباً عليه. فهو رجل شيوعي متزمت متعصب، لا يساعد إلا الدول الشيوعية، وإذا ساعدها فلا بد أن يتسلط عليها. ولم نكن شيوعيين ولا نريده أن يتسلط علينا.

ومعركة الرئيس تيتو – وهو شيوعى - مع ستالين هى من أعظم معارك التاريخ. وتيتو هذا الذى دوخ هتلر الذى ركعت أوروبا كلها عند قدميه، استطاع أن يدوخ ستالين

أيضا. بل انتصار تيتو على السوفييت يعتبر من وجهة نظرى أعظم وأروع وأشجع انجازات يوغوسلافيا!

ولم يبق أمامنا إلا أن نئستخدم الأسلحة المتواضعة ضد الانجليز في القناة. وكانت حرب عصابات مصرية معروفة ومشهورة. وهذا هو الذي جعل الانجليز يوافقون على اتفاقية الجلاء في أكتوبر ١٩٥٤ ليجلوا بعدها في يونيو ١٩٥٦.

إن هـذه القنابل التى صنعت فى مصر هى التـى أزعجت الانجليز، الذين جاءوا يدافعون عن الامبراطورية، فوجدوا أنهم فى حاجة إلى الدفاع عن أنفسهم!

وفى ذلك الوقت كان إيدن وزير خارجية بريطانيا، ونجمها الصاعد الذى تعده الإمهراطورية ليشغل مكان تشرشل. ورأى إيدن أن يواجه جلاء القوات البريطانية بملء «الفراغ» الذى يظهر بعد خروجها من المنطقة، فاخترع شيئاً جديدا اسمه «حلف بغداد» يضم تركيا والعراق، وانضمت بريطانيا وإيران وباكستان في سنة ١٩٥٥. ثم انسحب منه العراق سنة ١٩٥٨.

وواضح أن الغرض من هذا الحلف أن تظل هذه المنطقة كلها تحت النفوذ البريطاني.

وأن تظل بريطانيا موجودة حاضرة في هذه المنطقة كلها، ووجد إيدن في نورى السعيد ذلك البوق والأداة التسى يحركها في هذه المنطقة لتدعو الدولة العربية الأخرى للدخول في حلف بغداد.

وقامت قيامية مصر على حلف بغيداد وعلى الدخول في الأحيلاف ومناطق النفوذ وضد القواعد الأجنبية على أرضنا وأية أرض أخرى.

وفى ذلك الوقت زار صلاح سالم مدينة سرسنك فى شمال العراق. وبعدها جاء نورى السعيد إلى القاهرة وكان يتصور فى ذلك الوقت أننا سسوف نأخذه بالأحضان. وقابله جمال عبد الناصر وحاول إقناعه بأننا مختلفون عنه تماماً. وبعد ذلك شددنا الحملة عليه وعلى إيدن وعلى بريطانيا.

وبسرعة جاءنا اثنان: الملك حسين وكميل شمعون، الملك حسين ابن عم الملك فيصل ملك العراق وموافق على كل خطواته طبعاً. أما شمعون فهو انجليزى منذ كان سفيراً للبنان فى لندن، وليس فرنسيا كمعظم الموارنة وبشارة الخورى هو الذي عين كميل شمعون ثم طعنه شمعون، وندم بشارة الخورى على ذلك ولكن جاء الندم متأخراً جداً!

الصورة الآن واضحة: إننا عادينا بريطانيا وأحلافها فى المنطقة. وزعزعنا الثقة فيها، وأثرنا عليها وعلى الحكومات العميلة غضب الشعوب العربية ثم إن هناك خطورة واضحة من هذه الثورة المصرية الشابة.

ومن الطبيعى أن تتخذ بريطانيا موقفا سريعا ترد به على هذه الحملات العنيفة في كل مكان. هنا حدثت نقطة تحول هامة جدا في الطريق الضيق بين موسكو والقاهرة..

ولكن هذا التحول جماء بعد حادث مفاجئ مروع وقع يوم ٢٨ فبراير سمنة ١٩٥٥.. فقط أوعزت بريطانيا إلى إسرائيل أن تقوم بعملية خاطفة جدا.. فهاجمت بقواتها سريعة الحركة غزة. وقتلت أربعين مواطنا وانسحبت القوات الأسرائيلية. ولم نستطع أن نواجه هذه العملية السريعة بما لدينا من لوريات وأسلحة متواضعة.

وفهمنا أن المقصود من هذه العملية هو تأديب مصر لكى تعرف وزنها وحجمها فى هذه المنطقة! هنا افقنا تماما. وفكرنا جيداً فى أن نتجه إلى الاتحاد السوفيتى. هل أدت مكالمة تليفونية من شوان لاى إلى أن اتخذ السوفييت قراراً مفاجئا عجيبا لم يحدث له نظير بعد ذلك إلا مرة.. ثم لم يتكرر ولن يتكرر مثل هذا القرار الذى اتخذوه لصالحنا.. وبصورة مفاجئة.

 ١ - الرئيس السوفيتي جوزيف ستالين



٢ - أنتوني إيدن .



٣ - كمال أتاتورك



الزعيم الراحل جمال
 عبد الناصر



77



## الشيوعية والحياد غير الإيجابي

- وزير خارجية أمريكا يرى أن نظرية الحياد الإيجابي نوع من السفالة السياسية.
- تطورات خطيرة.. الـروس يوافقون على تمويل بناء السد العالى.
- شوان لاى يصف عبد الناصر بالنجم الساطع ودالاس يصفه بأنه صداع المنطقة.
- حافة الهاوية.. النظرية التي اعتمد عليها دالاس.
- عبد الناصر أصدر قراراً رائعاً بالانسحاب أنقذ ثلثى القوات المصرية أثناء العدوان الثلاثي.

أن هناك أسباباً دولية أدت إلى أن الاتحاد السوفيتي قد اتجه إلينا.. ووافق على للمراب ويرين السوفيت في المراب السالح، وكانت هذه نقطة تغير ضخمة بيننا وبينه، وبين السوفيت والمنطقة كلها..

ربما نبههم شوان لاى رئيس الوزراء الصينى فى ذلك الوقت، ويومها كانت العلاقات بين الصين الشيوعية الدولة الثائرة الجديدة وبين الاتحاد السوفيتى، تسمح بأن يكون للصين رأى مسموع عند الروس.. ربما..

كان ذلك فى ربيع سنة ١٩٥٥ عندما تنادى زعماء العالم الجديد أو العالم الثالث، بضرورة أن يتقاربوا ويتماسكوا.. ويكون لهم رأى.. وتكون لهم قوة فى مواجهة المعسكرين الأعظمين.. الأمريكان والغرب من ناحية والمعسكر السوفيتى الشيوعى من ناحية أخرى.

وكان يرأس العالم الثالث البانديت نهرو والرئيس سوكارنو والرئيس جمال عبد الناصر.. ثم انضم إليهم شوان لاى رئيس وزراء الصين التى نجحت ثورتها سنة ١٩٤٩. واتفقوا على عقد أول مؤتمر لهم فى باندونج بأندونيسيا سنة ١٩٥٥. وكانت هذه هى المرة الأولى التى أصبح لهم فيها وجود على خريطة الجغرافيا السياسية.. وكانت الدعوة إلى المؤتمر والسفر إليه قد اتخذت طابعاً إنسانيا رومانسيا لطيفا.. فقد سافر جمال عبد الناصر إلى الهند وسافر معه نهرو، وسافر الاثنان إلى بورما واصطحبا معهما رئيس وزرائها، وفى بورما التقوا بشوان لاى، وسافروا معا فى محبة وأخوة إلى جاكارتا فى أندونيسيا ليرافقهم جميعا سوكارنو.

وكان لجمال عبد الناصر دور بارز في هذا المؤتمر، وفي المؤتمر أعلن ما سمى بعد ذلك بسياسة الحياد الإيجابي، أي ضرورة الوقوف على الحياد بين المعسكرين.. وليس حياد المتفرجين.. كالحياد السويسري.. وإنما هو حياد له دور في الموافقة والاعتراض على ما يقوم به المعسكران الآخران. وكان نهرو بنظرية البانشاسيلا «أي المبادئ الخمسة» حريصاً على هذه السياسة في جنوب شرقي آسيا.. ولكن مؤتمر باندونج قام بتوسيع وتعميم معنى الحياد الإيجابي على القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا ثم أوروبا التي جاء منها تيتو.. وبعد ذلك شمل أمريكا اللاتينية أيضاً.

وعلى الرغم من أن العالم الثالث هذا يضم أغلبية سكان العالم فإنه لا يملك الثروة الحقيقية.. فهو يملك المواد الخام أو الموارد والمناجم وحقول البترول، ولكن لا يملك تصنيعها.. وهذا هو الأهم، فالغرب يملك القدرة على التصنيع وعلى الشراء وعلى التسويق وعلى رفع وخفض الأسعار.

وفي هذا المؤتمر اقترب شوان لاى من جمال عبد الناصر، وعرفه جيداً، وكبر في عينه.

وكان شوان لاى هذا صديقاً صدوقا لنهرو.. وإن كان بعد ذلك قد طعنه حتى الموت.. وهذا شيء غريب، ولكنه ليس غريباً على الشيوعيين.. فالغدر والعنف من أهم معالم السلوك الشيوعي في السياسة العامة والعلاقات الخاصة.. فهذا الرجل شوان لاى هو المسئول عن موت نهرو.. فالصين هاجمت الهند، وهذا الرجل قد أجهز على نهرو حتى أنهى وجوده تماماً.

ولكن شوان لاى عرف جمال عبد الناصر جيداً، وعندما وصل إلى بكين، طلب الكرملين... وقال لها إن هناك نجماً صاعداً.. هذا النجم هو عبد الناصر.. فخذوه إلى سمائكم لعله أن يزداد تألقاً، والوسيلة هي أن تعطوه السلاح.

فقد شكا له جمال عبد الناصر من الحصار الذى أحكمه الأمريكان والإنجليز عليه. فجيش مصر بلا سلاح.. وهو وضع صعب عليه وعلى بلده وعلى جيشه.

وفى ذلك الوقت كان ستالين قد توفى من سنتين، أى اختفى الرجل المتزمت جدا، الشيوعى جدا، المتسلط جداً، وظهرت قيادة حزبية جديدة فى روسيا. واختفى خليفة ستالين: مالنكوف. وظهر خروتشيف. الذى أعلن فى المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى أن ستالين هذا سفاح وخائن.. وأنه يجب اقتلاعه من التاريخ الشيوعى، ونزع تماثيله من كل ميدان، وشطب اسمه من كل كتاب. وقد حدث ذلك كله بالحرف الواحد، وهذا سلوك شيوعى عادى جداً.. فانتقال السلطة عند الشيوعيين لا يتم إلا بالعنف: منذ أيام لينين حتى اليوم..

ستالين نزعوه.. قلعوه.. ممحوا به شوارع روسيا وشوارع كل الدول الشيوعية الأخرى، ولقى خروشوف نفس المصير أيضاً.. بل إن وزير خارجية روسيا على أيام خروتشيف كان اسمه شبيلوف، ولا أعرف أين ذهب الآن. لابد أنه ناظر محطة أو حارس دورة مياه فى سبيريا.. وهذا طبيعى.. وهذه هى نهاية كل حاكم فى روسيا إذا اختلف مع الذى هو أقوى منه.. بل إنهم بعد الحرب كان لديهم قائد عظيم جداً هو زوكوف.. هذا الرجل بالمقاييس العسكرية، يوتبر أعظم من إيزنهاور ومنتجومرى. لأنه قد اكتسح أوروبا الشرقية حتى

ألمانيا الغربية وأبواب برلين. هذا الرجل فوجئ وهو فى زيارة ليوغوسلافيا بأنه مطرود، وعليه أن يخلع ملابسه وأن يسلم نياشينه.. وأصبح لا شىء. ولما مات وجدوه جالساً على دكة خشبية فى إحدى الحدائق.. فسقط ميتاً كقطعة خشب كانت تجلس على قطعة خشب، وتكوم على الأرض إنسان كان عظيما.. ولكن لا عظمة ولا قيم إنسانية عند الشيوعيين!

ولكن إذا نظرنا إلى ما يحدث في الدول الغربية نجد أن التغيير أو التبديل ديمقراطي... ففي أمريكا أرغموا نيكسون على الاستقالة.. فاستقال ببساطة، وبعد ذلك يجيء نائبه ويحلف اليمين ويصبح خلفاً له، وكذلك جونسون.. أتوا له بقاض، وكان القاضي سيدة. حلف أمامها اليمين وبعدها بلحظة واحدة أصبح رئيسا للدولة ويمسك في يديه كل مفاتيح القنابل النووية..

ولم أكن أعرف ما الذى يجرى لأى مسئول سوفيتى يغضبون عليه إلا من صديقى وزير الدفاع جريتشكو الذى توفى.. فالوزير فى روسيا عنده شقة وفيللات على البحيرات وسيارات.. فإذا غضبوا عليه سلحبوا كل شلىء من تحته: السيارة والسرير.. ثم المقعد الذى يجلس عليه فإذا هو جثة هامدة على الأرض دون أن يهتز عصب واحد لأى إنسلان.. فالوزير قد كان ثم هان.. ثم اختفى!

أما شبيلوف هذا فقد كان وزيرا لخارجية روسيا وكان أنيقا.. إنه أول روسى أراه يضع المشط في جيبه ويخرجه كلما ظهرت كاميرا في يد أحد المصورين، وقد قابلت هذا الرجل في الحفلة التي أقامتها السفارة السوفيتية في القاهرة.. وكان صديقا، وكان يعرفنا جميعا.. ويحب أن يسمعنا وأن يسأل عنا.. لأنه يريد أن يعرف أو يساعد.. أو لعله أراد أن يوجه بسلاده إلى ناحية تنفعهم في علاقاتهم معنا.. أو في علاقة السوفيت مع الثورة الجديدة في مصر أو في المنطقة كلها..

ويقابل شبيلوف هذا وزير خارجية أمريكا: دالاس، وهذا الرجل الأمريكي قريب الشبه بستالين.. إنه هو أيضا متعصب متزمت متشدد ومتسلط أيضا، ويريد أن يقدم لنا المساعدة بشروط.. وهذه الشروط هي أن يسيطروا علينا.

وكان من رأى دالاس أن نظرية الحياد الإيجابي نظرية لا أخلاقية. لأن الأخلاق تقول: إن الإنسان إما أن يكون أمريكيا وأما أن يكون شيوعيا.. ولا يوجد شيء وسط..

أو بعبارة أخرى.. إن الحياد الإيجابي هو نوع من السفالة السياسية!

وهـذا رأى غريب.. كأن من المفروض ألا يكون الإنسان وطنيا، محبا لبلده حريصا على مصالحـه.. مـع أن من المكن، بل طبيعى جدا، أن أكون مصريا وطنيا، وعربيا.. أى مصريا وعنـدى أمنيات قومية، أريد أن أحقـق لمصر كرامتها ورخاءها، وفـى نفس الوقت أحرص على سـلامة العرب ووحدتهم وعزة الجميع، إننا لا نرى فى ذلك أى تناقض، ولا أية سفالة سياسية.. بل من السفالة وليس من السياسة ألا يكون الإنسان وطنيا قوميا فى وقت واحد..

ولكن الأمريكان كالروس تماماً: يضيقون بكل ما هو وطنى وماهو قومى. ولهذا السبب اتخذ دالاس هذا الموقف العدائي من أول لحظة.

وكان لدالاس نظرية في ذلك الوقت اسمها: حافة الهاوية.. أى دفع الموقف حتى يشتعل. وهنا فقط يستطيع أن يفعل شيئا. أو ينهار الموقف تماما، فلا يجد نفسه في حاجة إلى أن يعمل أى شيء، ودالاس طبعاً يريد أن يدفعنا إلى الهاوية أو إلى حافتها فإذا سقطنا كان ذلك بين ذراعيه أو تحت قدميه، ولكن دالاس لم يفهمنا.. فهذه الهاوية لا تهمنا.. لأننا لا يمكن أن نخسر أكثر مما خسرناه، ولا يمكن أن نصل إلى أدنى مما وصلنا إليه.. فنحن في جميع الأحوال لن نفقد شيئا، ولذلك لا تهمنا نظرية حافة الهاوية!

وكان دالاس هـذا وزير خارجية إيزنهاور.. وكان إيزنهاور يعيش على أمجاد الحرب العالميـة الثانيـة وانتصاراته فيها، ولما رأس الحكومة الأمريكيـة، كان ذلك تكريما له، وثمرة لأعماله العسـكرية المشهورة، وهو رجل يلعب الجولف معظم الوقت، وبين الحين والحين تجـىء له مكالمة تليفونية.. فيترك أرض الجولف ويمسـح عرقه والناس من حوله تحييه ويمسـك سماعة التليفون ويقول: أوكى.. أو لا يرد ويقفل السكة. ويكون اقفاله دليلا على الرفض.

ومن ضمن المكالمات العادية.. أن تحدث إليه دالاس وسأله في حكاية مصر، وكان من رأى إيزنهاور لدالاس: أوكى.. استمر!

أما ما هذا الذى وافق عليه وطلب من دالاس أن يستمر فيه فهو.. أن دالاس عندما قال له: إن مصر دولة مفلسة وليست قادرة على تمويل السد العالى.. ومن رأيى ألا نشترك فى ذلك.. كان رد إيزنهاور أنه لا داعى لذلك.. وانتهت مكالمة عابرة أدت إلى تغيير معالم الشرق الأوسط كله!!

فأمريكا إذن قد رفضت أن تمدنا بالسلاح. ورفضت أن تعيننا على بناء السد العالى.. وأعلنت في بيان دالاس الشهير أننا دولة مفلسة.

وقبل ذلك اشترطت لكى تساعدنا أن تشرف على استخدام السلاح حتى لا نحارب دولة صديقة.. اسرائيل طبعا، ثم إنها أخيرا لن تشارك فى تمويل السد العالى. وأعلنت أيضا بأشكال مختلفة أن الوضع كله يحتاج إلى تغيير.. أى مطلوب منا أن نغير الحكم وشكله وفى هذه الحالة أو بعدها تساعدنا أمريكا!

وأصبح معروف أن دالاس قد أوفد هندرسون ليوجه إنذارا لجمال عبد الناصر، وكان هندرسون في تركيا. وتحفز جمال عبد الناصر لطرد هذا المبعوث الأمريكي، فنحن لا نهاب أمريكا، ولا يمكن أن تدفعنا أمريكا إلى أسوأ مما نحن فيه، ولكن فجأة تغير الوضع. وتلقى هندرسون تعليمات بأن يكون ألطف وأرق، وقابل جمال عبد الناصر، وسأله جمال عبد الناصر عن الإنذار...

فأجاب الرجل: أنه لا إنذار!

وإنما جاء هندرسون يطلب من مصر أن تلغى صفقة الأسلحة مع روسيا أو تؤجلها!

فقد حدث فجأة أن أعلن الروس فى سبتمبر ١٩٥٥ موافقتهم على إعطاء صفقة سلاح لمصر من روسيا ومن تشيكوسلوفاكيا بموافقة موسكو.. وكان ذلك حدثا مدويا. فقد جاءنا السفير السوفيتى فى ذلك الوقت وقال: إن لديه تعليمات من حكومته بالموافقة على إمداد مصر بالسلاح.. أى بكسر احتكار بريطانيا وأمريكا للسلاح..

واتسعت المعركة بين مصر والولايات المتحدة وبريطانيا.. فقد اتجهنا إلى المعسكر الاشتراكي نطلب السلاح، وقد أعلن الروس موافقتهم على ذلك. وفي ذلك الوقت.. في يوليو ١٩٥٦ انتخب جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية – أول رئيس للجمهورية بالانتخاب - لأن محمد نجيب عين رئيسا للجمهورية بقرار من مجلس قيادة الثورة سنة ١٩٥٢.

ومضينا بعد ذلك نواصل دراسة مشروع السد العالى، والسد العالى بمشاريعه وهندسته مختلف تماما عن سد أسوان الذى ليس إلا جدارا متواضعا إذا ما قورن بهذا الجبل: السد العالى، فالسد العالى يقوى على مواجهة القنابل الذرية..

وقد نوقشت كثيرا فكرة ضرب السد العالى بالقنابل الذرية، ويؤكد الخبراء العالميون أنه يستطيع أن يتحمل ذلك.

ومن المناسب أن أذكر أن عددا من كتاب الغرب ومن الكتاب اليهود قد طرأت عليهم هذه الفكرة عندما رأوا السد العالى.

فالكاتب الفرنسى أندريه مالرو وزير الثقافة السابق قد ذكر فى كتابه المشهور «الذكريات المضادة» أن القنابل الذرية إذا أصابت السد العالى فسوف تغرق مصر كلها! كما أن كاتبا يهوديا ألمانيا اسمه حاييم ميخائيل قد ألف رواية بعنوان «مياه أسوان» تخيل فيها انهيار السد العالى ونسفه بالقنابل الذرية والألغام وغرق مصر.. وقال: إن فى هذه الحالة ننتقم من مصر.. فهى التى قالت لليهود فى أغانيها: فى البحر حندفنكم.. ولكن فى هذه الحالة، سوف نأتى للمصريين بالبحر ولن ندفنهم، وإنما سننقذ المصريين كما أنقذ نوح البشرية!

وأحدث رواية ظهرت عنوانها «الخط ٣٤ شرقا» أى شرق السويس من تأليف الفريد كوبل.. وهو قد فكر أيضا في ضرب السد العالى وإغراق مصر..

بل إن مؤلف رواية «مياه أسوان» كان أكثرهم صراحة. فهو الذى قال: يجب إغراق مصر قبل أن يستعد أنور السادات! ..الخ..

وفى ذلك الوقت جاءنا مهندس يونانى اسمه دانينوس.. هذا الرجل قد درس مشروع السد العالى، ودرس طبيعة أرض مصر كلها.. وجاء مهندسونا أيضا ودرسوا المشروع جيداً.. فى نفس الوقت الذى قيل فيه عن هذا الرجل اليونانى إنه مجنون، وهى صفة يشترك فيها مع كل أصحاب الأفكار الجديدة الجريئة في التاريخ!

وانتهينا من دراسة المشروع في سنة ١٩٥٦، وكل ما نحتاج إليه هو التمويل، وما نحتاج إليه حوالى ٤٠٠ مليون جنيه، ولابد أن يساعدنا البنك الدولى وتساعدنا أمريكا وبريطانيا، ورد علينا البنك الدولى بأنه إذا ساهمت أمريكا فسوف يساهم مباشرة، وانجلترا قالت إذا اشتركت أمريكا فسوف نشترك أيضا.

الموقف بوضوح هو: إذا أرادت أمريكا انفتح الطريق أمامنا في كل شيء.

أما مساهمة انجلترا في هذا المشروع فقد أعلنت أنها على استعداد لدفع خمسة ملايين جنيه!

وهو مبلغ تافه جدا.. ولكن انجلترا تريد أن تساهم.. أى تحشر أنفها فى المشروع أو تضع قدمها فى المنطقة بصورة أو بأخرى. وهذا يذكرنا بما فعله دزرائيلى عندما دخل بكل قوته فى شراء أسهم قناة السويس عند إنشائها وافتتاحها!

وفى ذلك الوقت كنا نتجه إلى أمريكا، وكان دالاس يحاور ويناور.. تارة يقول: إنه يدرس، وتارة يطلب التأنى والصبر.. وأصبح واضحا لدينا أنه يكسب الوقت ويضيعه علينا..

أنه يستعد لشيء لم نعرفه بوضوح. لكن لا نستبعد وقوعه، حتى كان يوم ١٩ يوليو سنة ١٩٥٠ وأصدر بيانه الشهير الذى شهر فيه بمصر معلنا إفلاسها وعجزها عن بناء السد، وامتناع أمريكا عن المساهمة بشيء.. وبالتالى: البنك الدولى وبريطانيا!

وفجأة – وهذا شيء غريب وعجيب – التقط الاتحاد السوفيتي الكرة، وأعلن موافقته على تمويل وبناء السد العالى. وأقول: غريب وعجيب، لأن الروس عادة ليس عندهم رد فعل سريع. وإنما رد الفعل عندهم بطيء جدا ولا يتخذون أى قرار إلا بعد مناقشات ومشاورات وقرارات على كل المستويات، وتردد وتشكك.. ولكنهم هذه المرة قرروا بسرعة..

وتجربتى الطويلة معهم، والتى لا تزال مستمرة، تؤكد لى أنهم ينتظرون عادة بالسنوات دون أن يفعلوا شيئا. وقد شكا جمال عبد الناصر كثيرا من هذا التباطؤ فى الفعل ورد الفعل، وأنا قد عايشت هذه التجارب المريرة.. فلم يحدث قط شىء كهذا الذى فعله الروس هذه المرة والمرة السابقة.

أولا: عندما وافقوا على مدنا بالسلاح.. هكذا فجأة.

وثانياً: عندما أخبرونى فى الحفلة التى أقامتها السفارة السوفيتية أن التعليمات الواردة من موسكو تعلن أن الروس وافقوا على تمويل السد وبنائه. شىء غريب. لم يتكرر بعد ذلك، ولن يتكرر.

وكانت فرحتنا الكبرى، وكان ذلك سندا عظيما لثورتنا، وفي احتفالات ٢٣ يوليو اشترك معنا وزير خارجية روسيا شبيلوف والقائد البريطاني الذي أتم معنا اتفاقية الجلاء، وفي حفلة أم كلثوم كان لكل شيء طعم جديد. ولكن القائد الإنجليزي قد سمع بأذنيه كل الشتائم في بريطانيا. فأغانينا كلها طويلة اللسان، وهذا طبيعي أن يهاجم الفن الاستعمار والمستعمرين.

وتصاعدت المشاعر الوطنية، وزادت المسافة اتساعاً بيننا وبين أمريكا، وتقاربت المسافة بيننا وبين روسيا.. فما كان من جمال عبد الناصر إلا أن أعلن يوم ٢٦ يوليو في الإسكندرية «تأميم قناة السويس».

هنا أحس دالاس بأنه قد طعن على مرأى من العالم كله.

وكان دالاس هـذا يصـف عبد الناصر بأنه «صداع» المنطقة.. فإذا ذهب إلى مكتبه يسـأل: ألا توجد أخبار عن هذا الصداع؟

وكان السرد على موقف مصر هو ما حدث فى ٣٠ أكتوبر عندما تآمرت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر. فكان العدوان الثلاثي. وقد اشتركت هذه الدول الثلاث لأسباب مختلفة.. وإن كان الهدف في النهاية واحدا.

فرئيس وزراء فرنسا جى موليه هدفه: ضرب ثورة الجزائر التى تساندها مصر، وكان من رأيه أن ضرب مصر هو إجهاض لثورة الجزائر.

أما بريطانيا التى يرأس وزراءها أيدن، خلفا لتشرشل، فهى تريد العودة إلى المنطقة كلها. أما إسرائيل فهى إلى جانب رغبتها فى توسيع رقعة أرضها، وإبعاد الخطر عنها إلى ما سمته بعد ذلك بالحدود الآمنة، فهى تريد أن تشارك فى ضرب مصر قبل أن تستوعب السلاح السوفيتى الجديد..

لأنه من المعروف في «الفقه العسكرى» أن القوات المصرية أو أية قوات تحتاج إلى سبع سنوات لكى تستوعب نظرية جديدة في السلاح.. فنحن لم نعرف كيف نفهم ونستخدم السلاح الجديد إلا بعد سبع سنوات كانت نهايتها سنة ١٩٧٣.. فقد كنا نحتاج إلى مثل هذا الوقت لكى نغير عقيدتنا أو فلسفتنا العسكرية من الغرب إلى الشرق.

وكان العدوان الثلاثي.. فقضى على سلاح الطيران المرى تماماً.. وإن كان جمال عبد الناصر قد بذل جهدا هائلا لكي يقنع الناس بأن العدوان الثلاثي قد حطم الطائرات الهيكلية.

وليس هذا صحيحا، فقد سحقوا كل طائراتنا..

وجمال عبد الناصر قد أعلن أنه رأى من فوق بيته أنواع الطائرات التى هاجمتنا.. لقد كانت إنجليزية وفرنسية، ولذلك عرف من الذى يحاربنا فأصدر قرار الانسحاب المشهور.. وكان قرارا رائعا أدى إلى إنقاد ثلثى القوات المصرية، وكان هذا القرار «ضربة حظ». فقد صادقه الحظ السعيد فى ذلك.. ولم يكن قراره مثل ذلك القرار الذى أصدره المشير عبد الحكيم عامر سنة ١٩٦٧ نموذجا للاضطراب والفوضى، فقد تحقق لجمال عبد الناصر الانسحاب فى ثلاثة أيام.

ولكن الصحف المعادية أعلنت أن الجيش المصرى كله قد أبيد تماما، أو أنه إذا كانت هناك قوات فهى رمزية. ولذلك دعونا الملك سعود والملك حسين إلى عرض عسكرى فى ألماظة. وعرضنا عليهما فرقة مدرعات كاملة. تكذيبا لما تقوله دول العدوان الثلاثى من أنهم قد قضوا علينا نهائيا وإلى الأبد!

وهنا كان للروس موقف نذكره لهم.. فالعدوان الثلاثي لم يفلح في القضاء علينا ولم يحطم تلك العلاقة الجديدة بيننا وبين الروس. وبسرعة أيضا، باع لنا الاتحاد السوفيتي أسلحة جديدة تعويضا عن الذي خسرناه.

ويوم انسحبت دول العدوان الثلاثي من بورسعيد في ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٥٦، برزت عندنا مشكلة صارخة عاجلة: نحن في حاجة إلى القمح والأدوية ومواد ضرورية كثيرة، وفي ذلك الوقت كان الحصار علينا شديدا محكما خانقا، وكنا في حاجة إلى معونة سريعة.

ورفضت أمريكا. وبذلك تم إحكام الخناق على أيدينا وعلى أعناقنا وعلى بطوننا، وإن لم يكن هناك خناق على أفواهنا وإرادتنا.

وبادر الاتحاد السوفيتى بسرعة وأعطانا القمح، وهذا قرار أدهشنى أيضا.. مع أننى طلبت منهم أشياء كثيرة ولا أزال، ولكن أحدا لا يرد.. وقد مضت على هذا الصمت الرهيب سنوات.. ولا أعرف سبب هذه المبادرة السريعة. ربما كان سبب ذلك أنهم كانوا أيامها طالعين في الميدان الدولى، وكانوا في حاجة إلى أن يظهروا في موقف أحسن، وأن تتحسن سمعتهم لدى الشعوب العربية فتلتف حولهم بلا خوف.. ومثل هذه المبادرة السوفيتية بتحويل إحدى السفن المحملة بالقمح لتتجه إلى مصر كان له صدى عظيم. وأرسى للروس قواعد عميقة متينة في المنطقة.

وفى ١٩٥٧ حشدت تركيا، تحت ضغط أمريكى، قواتها على حدود سوريا. وفوجئ دالاس وزير خارجية أمريكا بأن القوات المصرية قد وصلت إلى اللاذقية، دون أن يدرك الأسطول السادس الأمريكي شيئا من ذلك.

وكانت ضربة مباغتة!

وكان هذا الموقف المصرى، أحد أسباب الوحدة مع سوريا بعد ذلك.

وقبل ذلك كان جمال عبدالناصر قد واجه التحدى الأمريكي، وكان قد كسر احتكار السلاح، ثم انتصر على العدوان وأمم قناة السويس.. ولذلك أصبح أسطورة في العالم العربي كله..

وفى سنة ١٩٥٨ فوجئنا بأن الاتحاد السوفيتي قد اتخذ موقفا معاديا.. فالاتحاد السوفيتي ضد الوحدة مع سوريا.. أي ضد هذا المد القومي في المنطقة: ضد الوطنية وضد القومية.

وبسرعة هاجم خروتشيف الوحدة مع سوريا، وهاجم جمال عبد الناصر.. فما كان من جمال عبد الناصر إلا أن قبل هذا التحدى، تماما كما قبل التحدي ضد دالاس.

وفى ذلك الوقت ألقى الاتحاد السوفيتى ثقله مع عبد الكريم قاسم قائد الثورة العراقية.. وكان عبد الكريم قاسم شيوعيا، وكان اسمه مدرجا في جداول التنظيم الشيوعي.

وبنفس الغباوة السياسية التى دفعت بالروس أن يقفوا وراء عبد الكريم قاسم، وقفوا فى مصر بعد ذلك وراء على صبرى وشعراوى جمعة. وغيرهم من التافهين.

ولا يدرك الروس، إلا بعد وقت طويل، أن الناس الذين اعتمدوا عليهم لا وزن لهم.. ولكن هذه طريقتهم في فهم الناس والاستعانة بهم..

وثار جمال عبد الناصر وراح يهاجم الشيوعية ويقاومها ويفند مزاعمها ويكشف عملاءها في مصر والمنطقة..



وعبد الناصر والسادات فى اجتماع لمجلَّس قيادة الثورة.



٢ - الرئيس جمـــال عبد الناصر مع خروتشيف .



٣ – جون فوستر دالاس وزيــر خارجيــة أمريكا الأسبق ١٩٥٧ .



٤١

الرئيس الراحل جمال عبيد الناصر مع قادة عيدم الانحياز ، نهسرو وتيتو .



ه - شـوان لاى رئيـس الوزراء الصينى الأسبق.





## غليان الجليد

- خروتشيف يهاجم الوحدة بين مصر وسوريا ويقول: إن العرب مايزالون أطفالا.
- أطول ١٧ ساعة في حياة الزعيم جمال عبد الناصر.
- الاتحاد السوفيتى يرى فى عبد الكريم قاسم رجلها فى المنطقة بعد أن كشف عن وجهه الشيوعى
- غليان الجليد أدق وصف للعلاقت بين موسكو والقاهرة .

بالسوفيت غريبة. كانت ولا تزال. وسوف تبقى. لماذا؟ إن الأسباب كثيرة جدا. والقليل من هذه الأسباب هو الذى نعرفه. ولكن فى النهاية نحن دائما أمام لغز لا نعرف له أولا ولا آخرا. فمرة نحس أن كل شىء انتهى. أن الجليد الذى بيننا قد ذاب. وأنه يمكن للإنسان أن يخوض فى الطريق الطويل المهتد بيننا وبينهم. ومرة نحس أن الجليد قد ذاب. ولكن هذا الجليد لم يكن سوى سطح بحيرة عميقة جدا.. فإن الجليد قد ذاب ليخلى مكانه لعائق مائى هائل.. ومرة ثالثة نحس أن الجليد قد ذاب ولكنه تحول إلى انهيارات ليخلى مكانه لعائق من السير على الجليد، وأصعب على النفس من الانتظار الطويل حتى يذوب جليدية أكثر خطورة من السير على الجليد، وأصعب على النفس من الانتظار الطويل حتى يذوب الجليد.. ومرة نحس أن الأفضل أن يظل الجليد على ما هو عليه.. فهذا أوضح. لأنك ترى أمامك طريقا صحراويا أبيض.. أو ترى أمامك جبلا من الجليد يعترض طريقك فتدور حوله، أو تتفاداه.

ولكن الإنسانية قد عرفت وبصورة عنيفة جدا ماذا حدث عندما اصطدمت السفينة الهائلة تيتانيك بجبل من الجليد في المحيط الأطلسي.. فعندما اصطدمت به فوجئت بأن هذا الجبل قد ظهر ربعه على سطح الماء أما بقية الجبل فقد كانت تحت الماء. فقد ظهر الجبل كله وأغرق السفينة.. يومها فقط، وبثمن فادح جدا، عرف الناس أن الجليد إذا كان جبلا واضحا، فإن الجزء الأكبر منه ما يزال خافيا تحت الماء.

ومن قراءة تاريخ الحروب في روسيا نجد أن الجليد هو المنقد الأعظم.. فهو الذى أنقذ روسيا من قوات نابليون.. بل إن الجليد هو الذى دفن قوات نابليون في هذه الغلالة البيضاء.. وهو أيضا الذى دفن قوات هتلر مرة أخرى.. إن الجليد صديق الروس دائما، وفي الحروب يوصف الشيتاء بأنه «الجنرال» فيقولون: وجاء الشيتاء أعظم الجنرالات.. أي إنه إذا جاء الشتاء فقد انحسم الموقف لصالحهم.. والشتاء جنرال لأنه يملأ الجو بالبرودة لصالح الروس.. فإذا كان الشتاء جنرالا، فإن الجليد ماريشال.

ولكن يبدو أن الجليد الذى يتزحلق عليه الناس ويجعلونه كرات يلعبون بها.. ما تزال له صور أخرى يصعب فهمها.. ولكن أبناء الجليد، وخصوصا الروس يجيدون اللعب بها وعليها..

من ذلك لعبة أخرى لا أعرف كيف أسميها. وإن كنت أختار لها اسما مؤقتا هو «غليان الجليد».

فاللعبة بيننا وبين السوفيت هى أنهم كانوا يحاولون أن يقدموا لنا الجليد وهو يغلى.. شىء غريب. فهو جليد، ولكن يريدون أن يجعلوه يغلى ويحتفظ فى نفس الوقت بكل صفات الجليد الباردة.. كيف؟ هذه هى براعتهم فى إبقاء الجليد جليدا، وفى نفس الوقت يغلى دون أن يذوب وهى لعبة من أقسى ما عرفت فى تاريخ العلاقات بين موسكو والقاهرة.

ولى تجربة خاصة لا أنساها: كان ذلك فى سنة ١٩٥٦ وكنا قد أممنا القناة. واهتز العالم العربى والدول الغربية. وتربص بنا الاستعمار وكان ما كان مما هو معروف لدينا جميعا.. ولكن فى ذلك الوقت سافرت إلى باكستان. وكانت باكستان تتهيأ لتغيرات عنيفة فى السلطة. فكان على رأس باكستان غلام محمد. كان مريضا مشلولا. وكانوا يفسرون ما يقوله بالنظر إلى حركة شفتيه. وكان معروفا أن الرجل لا يستطيع أن يستمر فى هذا الوضع. فالظروف عنيفة. والتغيرات مطلوبة. والرءوس تطل من كل مكان تريد أن تقفز إلى مقعد الرجل، أو تلقى به وبمقعده، وتأتى بجديد من المقاعد أو من الناس. وقد حدث ذلك.

فوزير الداخلية في ذلك الوقت هو اسكندر ميرزا. وكان صديقي كما أن غلام محمد صديقي أيضا، وقد تقابلنا قبل ذلك بعام في المؤتمر الإسلامي. واستولى الجنرال اسكندر ميرزا على السلطة. وكان ذلك طبيعيا. ويوم حلف اليمين، وصلت أنا إلى باكستان.

وكانت باكستان قد وجهت الدعوة إلى السوفيت لحضور حفلة اليمين. وأوفد السوفيت ميكويان. وكانت فرصة أن ألتقى به وأن أشرح قضيتنا من جديد. فنحن فى حاجة إلى أن نشرح وأن نقول وأن نعيد ونزيد. وتم اللقاء بيننا. وكان ذلك فى مبنى السفارة السوفيتية. وكما هى عادتهم دخلنا بابا من وراء باب.. والأبواب كلها بسرعة تنفتح، وبنفس السرعة تنظبق وراءنا.. وهذه عادتهم، لا يقابلون أحدا خارج السفارة ولا يتصلون بأحد. وكان عندى تصور عام لموقفنا ولموقف السوفيت. وكان من الضرورى أن أطالبه بأن يكون للروس موقف واضح. فالوضوح مشكلة المشاكل بيننا وبين السوفيت. إنه ليس ضبابا ذلك الذى بيننا، إنه الجليد بمعانيه وصوره وأشكاله وأحجامه المختلفة المحيرة.. وقلت لميكويان أيضا: إننا فى حاجة إلى تأييد السوفيت. وأن يكون التأييد واضحا للعالم كله. وبدون هذا التأييد سيزداد موقفنا صعوبة. وتزداد علاقتنا تعقيدا وغموضا.

وكنت أطمع في أن أحصل على مجرد «إعلان» عن هذا التأييد من السوفيت.. فقط «الإعلان».. وطبعا مفهوم أن السوفيت إذا أعلنوا فلابد أن يكون هذا الإعلان له مضمون. أى ليس المطلوب مجرد كلام، وإنما إعلان عملي. وبذلك يصبح دورهم نشيطا معنا أو في المنطقة كلها.

ولكن الذى سمعته من ميكويان هو أنه لا مانع من مجرد «الإعلان» أى مجرد النية الطيبة. ولا شيء بعد ذلك. ولكنى كنت أتصور فى ذلك الوقت أنه ليس من المعقول أن يجىء الإعلان فارغا. أن يجيء الإعلان بيانا أجوف. فقد تمنيت استدراج السوفيت إلى إعلان، وعلى السوفيت أن يواجهوا العالم بعد ذلك. وعليهم وحدهم أن يجيبوا عن تساؤلات العالم كله: هل هو إعلان فقط، هل هى مناورة؟ هل السوفيت يلوحون ويهوشون؟ هل هم جادون؟

ولكن ميكويان، كأى سوفيتى كبير مسئول فاهم سياسة بلاده ومناوراتها، لم يوافق على هـذه الفكرة، وعلى رغم ذلك فقد أصدروا بيانات تأبيد لها كلمات تطن، ولها عبارات ترن. هـذا كل ما يريدون. وكنا نطمع في أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك، أو حتى يتورطوا إلى أعمق من ذلك. ومن المؤكد أننى لم أطلب من السوفيت أن يتورطوا إلى درجة إرسال قوات سوفيتية تحارب معنا. أنا أعرف أن ذلك مستحيل. ولكن كنا نتمنى أن يعلنوا عن فتح باب تطوع المسلمين في داخل الاتحاد السوفيتي.. ففي روسيا جمهوريات إسلامية فلو سمحوا لأبنائها بالتطوع للوقوف إلى جوارنا، لكان موقفنا مخيفا لخصومنا.

وفى ذلك الوقت كنا قد اشترينا السلاح الروسى، وبدأنا نتدرب عليه. والتدريب شاق وطويل وكنا في حاجة إلى طيارين، فلو جاءنا طيارون، لكان ذلك عونا لنا في موقفنا الصعب.

ويبدو أن هدنه المطالب لم تكن مقبولة من أولها إلى آخرها وعدت أطلب من ميكويان فى جلستنا التى طالت أن يعلن الاتحاد السوفيتى «فقط» عن فتح باب التطوع أو أنه لا يمانع فى ذلك. وأكدت لميكويان أن هذا الإعلان سوف يكون عنصرا جديدا يهز المنطقة حولنا، ويرهب المعسكر الغربى، ويهدد بعمليات حربية أكبر، أو بمواجهة بين المعسكرين؛ فكل ما طلبته هو مجرد أن نرفع درجة حرارة الجو السياسى والعسكرى.

ومن المؤكد أن السوفيت لو وافقوا على فتح باب التطوع لجاءنا الكثير. ولكن ميكويان رفض التطوع ورفض فكرة الإعلان عن ذلك.

ولابد لى أن أتساءل عن مثل هذه المفردات التي يسرف السوفيت في استخدامها معنا: الصداقة.. والدعم.. والتعايش السلمي.. والسلام.. ومساندة الاشتراكية والوقوف بصلابة في

وجـه المحاولات الإمبريالية لاحتواء الثورات الشـابة.. إلى آخر مثل هـذه المفردات. وبعد ذلك لابد أن أتساءل: ما الذى فعلوه، وما الذى كان فى استطاعتهم أن يفعلوه ثم عدلوا عنه.. والمراجعات المستمرة لسلوكهم العام.. وأين هم من الأصدقاء وأين نحن من أعدائهم؟

أعود مرة أخرى إلى ما كان بين السوفيت وجمال عبد الناصر، وهو أشد عنفا من هذا. وإن كان المعنى واحدا. والسلوك واحدا. ونوعيات الجليد المستخدمة على كل الطرقات من كثافة واحدة.. فخروتشيف قد هاجم الوحدة بين مصر وسوريا التى تمت فى ٢٢ فبراير سنة ١٩٥٨. ومن المنطقى ماركسيا أن يفعل ذلك. فهم الى الشيوعيون ضد القومية. وهم ينادون بتذويب القوميات، أى بالقضاء عليها تماما.. أى بتذويبها أو تمييعها أو إعدامها فى بناء «أممى» «شعوبى» واحد كما يقولون. وكان موقف خروتشيف عجيبا. فقد جاءت عباراته عنيفة. وكانت مفاجأة لنا.. ما الذى أصاب الرجل؟ ما هى الجريمة التى ارتكبتها مصر؟ أو ارتكبها ملايين المصريين والسوريين؟ أليست هذه الوحدة ضد الاستعمار. ضد الغرب.. أليست هذه ثورة وراء ثورة ضد الإمبريالية.. أليس هذا بدا منيعا ضد الغرب الذى طرد من المنطقة.. ثم من الذى يمكن أن يستفيد من الثورات الشابة بالمعاونة والمادقة والرعاية.

شيء عجيب. ولكن بدأنا نتعود على العجائب في علاقتنا مع السوفيت.

ومن المناسب أن أتراجع إلى الوراء قليلا لأرى الصورة أوضح.. فقد كانت حملات خروتشيف في سنة ١٩٥٩.

ولكن شيئا حدث في صيف ١٩٥٨ يستحق التسجيل والتأمل أيضا.

ففى صيف ١٩٥٨ سافر جمال عبد الناصر على ظهر السفينة «المحروسة» إلى يوغوسلافيا. وكانت معه أسرته والدكتور محمود فوزى. انتهت الزيارة فى هدوء. وعاد جمال عبد الناصر مستريحا بمناقشاته مع تيتو. ولكن عند عودته، مارا ببحر الأدرياتيك اتصل به الرئيس تيتو وأخبره أن ثورة اندلعت فى العراق. وأن البحر الأبيض لم يعد آمنا. وخير له أن يعود. وتناقش جمال عبد الناصر مع د. محمود فوزى وقرر أن يعود إلى يوغوسلافيا ومنها إلى موسكو. وركب جمال عبد الناصر إحدى المدمرات اليوغوسلافية التى كانت تحرسه وعاد بها إلى ميناء بولا اليوغوسلافي. وركب طائرة نقلته إلى موسكو. ومفهوم طبعا أن سفر جمال عبد الناصر إلى موسكو هو سفر صديق إلى الدولة العظمى الصديقة. فهو يريد أن يعرض وجهة عبد الناصر إلى موسكو هو سفر صديق إلى الدولة العظمى الصديقة. فهو يريد أن يعرض وجهة نظره وأن يطلب من السوفيت المساندة والوقوف وراء التطور الجديد فى المنطقة.

ولم تكـد الطائرة تصل إلى حافة مطار موسـكو، حتى انتقل جمـال عبد الناصر بعيدا عن العيون إلى خارج موسكو. وهناك التقى بخروتشيف في فيلا أو شاليه يسمونه «داتشا».

وفى هذا المكان الهادئ الجميل الأنيق، اجتمع جمال عبد الناصر بخروتشيف أكثر من الماعة. ولم يتعب جمال عبد الناصر من شرح كل شيء لخروتشيف. ذلك الحليف الذي يساند مصر. فشرح له الأنظمة الموجودة في المنطقة. الأنظمة التي يخشى منها على ثورة العراق.. ويخشى أن تصبح هذه الأنظمة نقطا للوثوب والانقضاض على الشورة العراقية الجديدة. ففي لبنان كان كميل شمعون وهو عميل انجليزي. وفي الأردن الملك حسين ابن عم الملك فيصل ملك العراق الذي قتل في الثورة. وكانت هناك وحدة قامت بين العراق والأردن ردا على وحدتنا مع سوريا. ولم يترك جمال عبد الناصر شيئا في نفسه لم يقله لخروتشيف.

وعاد جمال عبد الناصر من موسكو إلى دمشق. واحتشدت الجماهير لتعرف ماذا حدث ومعنى ما حدث. وأين مصر من هذا الذى حدث فى العراق، وما موقف الدولة الكبرى. وجاء جمال عبد الناصر وأعلن من شرفة قصر الضيافة فى دمشق أنه لا خوف على ثورة العراق ولا هم يحزنون. وأن الاتحاد السوفيتى، كعهده دائما، يقف وراء انتفاضات الشعوب. وأن الوقوف وراء ثورة العراق هو وقوف ضد الاستعمار الذى يريد أن يخنق الشعوب وفى نفس الوقت ضد الأحلاف الغربية العسكرية التى تريد تطويق الاتحاد السوفيتى.

وكانت فرحة الجماهير العربية لا توصف فقد ذهب جمال عبد الناصر وقال وسمعوه ووعدوه وعاد ملىء القلب والجيب بكل إمكانيات السوفيت بعمل شيء من أجل سلامة ثورة العراق التي قامت ضد الرجعية العربية ومتأثرة بثورة مصر وعلى منوالها..

هذا هو الذى رآه الناس فى الشرق والغرب، والذى أعلنه جمال عبد الناصر بحماس شديد من شرفة قصر الضيافة. فجمال عبد الناصر، وأى زعيم عربى، لا يطمع فى أكثر من هذا الذى حصل عليه من السوفيت.

ولكن الحقيقة غير ذلك تماما!!

فجمال عبد الناصر عندما كان يؤكد للناس أن يطمئنوا، لم يكن هو نفسه كذلك. وعندما راح جمال عبد الناصر يزف للأمة العربية موقف السوفيت الصلب وراءهم، كان ينزف دما.. فلا شيء من هذا الذي قاله وأعلنه صحيح.. وعليك أن تتصور شكل زعيم يواجه الملايين ويقول ويصفقون له ويصرخون من شدة الفرحة، وهو يعلم والسوفيت يعلمون أن هذا كله لا أساس له من الصحة أو الصدق!!

وأنا سمعت تفاصيل ما جرى فى الـ ١٧ ساعة من جمال عبد الناصر شخصيا. فقد قال لى جمال عبد الناصر إنه حاول إقناع السوفيت بالوقوف وراء ثورة العراق. وأن هذه الثورة هى كسر لحزام الأمان الذى وضعه الأمريكان حول الاتحاد السوفيتي. وأن هذه الثورة قد قامت ضد سياسة الأحلاف.. ضد احتواء الغرب لروسيا. ولم يشعر جمال عبد الناصر بمرارة وتعاسة في حياته كلها.. كما شعر بعد وأثناء الـ ١٧ ساعة التي أمضاها مع خروتشيف في أجمل مكان في روسيا..

كل شيء كان حول عبد الناصر مختلفا عنه: كان ثائرا صارخا، «والداتشا» هادئة، كان قلقا والماء في البحيرة ساكن، كان في حالة من الفزع، والوجوه حوله جامدة. كان يقول.. وكأنه لا يقول.. ولم يفلح جمال عبد الناصر في أن ينقل مخاوفه إلى خروتشيف أو مساعديه. فقد كان هناك خوف على ثورة العراق.. كان هناك خوف أن تنقض عليها أنظمة عميلة أو يحدث انقلاب في العراق أو تمرد. أو تمزق.

وبعد ١٧ ساعة مريرة، - أطول ١٧ ساعة فى حياته - كما قال لى بالحرف الواحد. هز خروتشيف سوف يقول شيئا يريحه بعد المرافعة الطويلة، ولكن خروتشيف قال له: ممكن.

وتساءل جمال عبد الناصر: ما هو هذا المكن؟

قال خروتشيف: أن نتخذ موقفا.

قال عبد الناصر: الحمد لله ما هو؟

قال خروتشيف: نستطيع أن نحشد قواتنا.

قال عبد الناصر: عظيم!

قال خروتشيف: على حدود تركيا.

قال عبد الناصر: على حدود تركيا؟! ولكن لماذا؟

قال خروتشيف: لتخفيف الضغط ولتحويل الأنظار.. ما رأيك؟.

ولم يكن لجمنال عبد الناصر رأى بعد هنذا كله. فلم يكن يتوقع بعد هنذه المرافعات والمحاكمات والاستعراضات والصرخات والنداءات والتوسنلات أن تسفر كلها عن مظاهرة عسكرية.. أى عن قوات روسنية تتحرك في داخل روسنيا لتقف على حدود روسيا تدعيما لثورة العراق. هل هذا كل ما يستطيعه الروس.

وتساءل عبد الناصر: لا شيء أكثر من ذلك؟

وكان رد خروتشيف: لا شيء أكثر من ذلك.

قال عبد الناصر: وعلى رغم كل الذى قلت وشرحت.

وكان رد خروتشيف: على رغم كل ذلك.

وعاد عبد الناصر يقول: إنها فرصة أمام الاتحاد السوفيتى للقضاء النهائى على العملاء وعلى أعوانه.. ثم إنها خطوة تجذب كل شعوب المنطقة فتلتف حول روسيا.. إنها فرصة لا يمكن تعويضها. ولكن خروتشيف هز رأسه.. وازداد وجهه احمرارا وعيناه أيضا.. وحرك يديه الصغيرتين. وقال: فهمت.

وسئله عبد الناصر لآخر مرة: ما الذي فهمت؟ وكان الرد الأخير: أنه لابد من مظاهرة عسكرية على حدود تركيا لمساندة ثورة العراق ضد الأحلاف الإمبريالية!.

وفى شرفة قصر الضيافة فى دمشق واجه عبد الناصر الملايين، واخفى جرحه ومرارته وقال شيئا آخر.. ولم يشأ أن يكشف عن هذه الطعنة التىأصابته فى أعمق أعماقه! ولكنه ادخرها لما بعد. وكان خروتشيف هو البادئ بعد ذلك.

فعندما تمت الوحدة مع سـوريا.. وعندما انكشف الوجه الحقيقي لثورة العراق. فلم يكن عبد السلام عارف هو الثورة أو هو الثائر وإنما كان هناك عبد الكريم قاسم. وكان شـيوعيا معروفا مسـجلا في قوائم الحزب الشـيوعي. هنا فقط أدرك الاتحاد السوفيتي من هو رجلهم فـي بغـداد أو في المنطقة. ووقـف الاتحاد السـوفيتي وراء عبد الكريم قاسم. وهاجم مصر بوضوح. وأعلن خروتشـيف استخفافه واسـتهجانه لهذه «الوحدة» بين مصر وسوريا.. هذه الوحدة «العربية».. وأن هذا مظهر من مظاهر التكتلات البدائية السانجة المتخلفة.. فالعرب ما يزالون أطفالا.. يجتمعون تحت كلمة اللغة أو الدين أو القومية إلى آخر هذه «الهلوسات» السياسية كما يقول خروتشيف.

أما جمال عبد الناصر فقد قبل هذا التحدى العنيف من الاتحاد السوفيتي. وهاجم الاتحاد السوفيتي. وطلب منى جمال عبد الناصر وكنت أيامها رئيسا للاتحاد القومي أن أشرح للناس في مصر أبعاد هذه المهزلة والمأساة معا. وذهبت أخطب الناس من القاهرة إلى أسوان.

وحاول الأمريكان في ذلك الوقت أن يتصلوا بجمال عبد الناصر في دمشق. ولكن المعركة استمرت مصرية ضد السوفيت.

وما لبثت هذه المعركة أن هدأت.. انخفضت درجة الحرارة.. زال البخار والضباب معا. ووضح الطريق. وتوقفنا عن مهاجمة روسيا، وأمسك خروتشيف لسانه.

ولكن هذا الهدوء كان نسبيا. لم يطل. وكان الطبيعي هو أن يكون خلاف وتشنج في علاقاتنا مع السوفيت. ولا أعرف الآن بوضوح إن كانت «شعرة» معاوية بن أبي سفيان يمكن أن تكون وسيلة للاتصال بيننا وبين السوفيت. فمعاوية هو الذي قال: لو كانت بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت! كيف؟ يشرح معاوية ذلك وهو رجل سياسي داهية: إذا شدوها أرخيتها، وإذا أرخوها شددتها.

وهكذا تظل «شعرة» الصداقة أو المصلحة لا تنقطع.. مهما بلغت درجة شدّها أو درجة تركها. ولكن يبدو أن هذا كلام يقال. ولكنه عمليا شيء صعب جدا. خصوصا إذا كان طرف الشعرة يمسكه السوفيت.. والأدلة على ذلك كثيرة، كما سنرى.

وأول ما يصادفنا بعد هذا الهدوء، أن وقع الانفصال بين سوريا ومصر سنة ١٩٦١ – وقع الانفصال. وهنا انطلق لسان خروتشيف وهو لسان طويل. ويبدو أن هذا الرجل لم يطق صبرا على هذا الصمت المريب الرهيب. وخروتشيف هو أول زعيم في العالم يخلع جزمته ويدق بها منصة الأمم المتحدة.. في حالة غضب. ويبدو أنه من ذلك الطراز من الناس الذي لا يعرف كيف يخفي لسانه أو حذاءه إذا ما أتيحت له الفرصة. وجاءت الفرصة. انفصلت سوريا عن مصر وأعلن خروتشيف: ألم أقل لكم أيها العرب السذج؟

وكان يقصد جمال عبد الناصر طبعا.

ودخلنا فى معركة جادة مع السوفيت. فقد كان جمال عبد الناصر فى حالة أليمة، فالوحدة قد انهارت فجأة، والسوفيت شامتون إلى هذه الدرجة وغير السوفيت فى مصر وفى البلاد العربية.. ولا يستطيع جمال عبد الناصر أن يبتلع هذه المرارة، ولا أن يسكت عليها.

وفى مواجهة هذا الانهيار من الخارج والتنسيق من الداخل، كان لابد من إقامة بناء فكرى يمسك مصر ويهدى خطاها نحو العمل الوطنى وبناء حاضرها ومستقبلها! فجاء «الميثاق» في مايو سنة ١٩٦٢. واحتوى الميثاق على نظرة محددة لبداية مرحلة جديدة في العمل الداخلي.

وطرأت على الميثاق تعديلات كثيرة.

ولكن الذى يهمنا الآن، ونحن نتابع العلاقات السوفيتية، أن نذكر أنه حدثت اجتهادات ومزايدات وتزييفات كثيرة للميثاق وما جاء فيه.

وأصبح الميثاق لعبة جديدة يتسلى بها الماركسيون في مصر.. فقد استغلوا بعض العبارات التي تحدثت عن «الاشتراكية العلمية» وجعلوا الميثاق من أوله إلى آخره نوعا من «البيان الشيوعي» الذي أعلنه كارل ماركس وإنجلز في منتصف القرن الماضي. وقالوا: إنه ماركسي صميم، وقالوا: اشتراكي علمي معتدل، وقالوا: اشتراكي إسلامي.. وقالوا: بل اشتراكي عربي وحدوى.

وطبيعى جدا أن يسعد السوفيت بالتفسيرات الماركسية للميثاق.. ولذلك كان السوفيت يشجعون جدا هذه الألعاب البهلوانية التى تقدم بها الماركسيون فى تفسير الميثاق وتحميله أكثر مما يطيق.. وترنحت مصر بين هذه الآراء التى لخبطت عقول الناس. وبدأ الخوف يساور الجميع: أين نحن من هذه الماركسية؟ أين تقاليدنا؟ أين ديننا. أين كل ماضينا؟ وما مقدساتنا أمام هؤلاء المبشرين الجدد.. ولكن ظل الميثاق بتفسيراته الجديدة، سيفا على رقاب الناس. والناس معذورون فى هذه الحيرة.

وفى ذلك الوقت قامت ثورة اليمن بعد عام من وقوع الانفصال فى سوريا. الانفصال كان فى ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٦١. وساعدنا الاتحاد فى ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٦٦. وساعدنا الاتحاد السوفيتى على تدعيم الثورة اليمنية. وكانت دموع الانفصال وأحزانه قد تلاشت من النفوس واتجهت الأنظار إلى شىء جديد فى اليمن. ومضى السوفيت أيضا يساعدوننا فى بناء صرح الصناعة المصرية، ومضى أيضا فى بناء السد العالى.. لم يتوقف عن تزويدنا بالمصانع الثقيلة، ولا عن إرسال الأدوات والمعدات لبناء السد العالى. كل شىء مستمر.. البلبلة الماركسية فى مصر، وتوريد السلاح، وبناء المصانع، وبناء السد العالى.. كل شىء نشيط على جميع الجبهات. وعلى الإنسان أن يجدد حيرته وقلقه إذا كان قد نسى أن يفعل ذلك.

وكان من الطبيعى أن يحدث شيء آخر في مصر، في داخل مصر.. والذي حدث يمكن اعتباره تحولا داخليا.. فقد اختار جمال عبد الناصر رئيسا للوزارة على صبرى. وعلى صبرى كان مديرا لمكتب جمال عبد الناصر. وبحكم هذا المنصب يعرف الكثير من الأخبار والأسرار. وبحكم هذا المنصب يقرأ كل الأوراق ذهابا وإيابا.

وبقى على صبرى رئيسا للوزارة من سنة ١٩٦٧ حتى سنة ١٩٦٥، وفى هذه الفترة بدأنا نضع الخطط الطموحة للصناعة المصرية الثقيلة، وفى نفس الوقت كان يقوم هو وآخرون «بمركسة» الميثاق.. حتى يصبح اسم الميثاق «الميثاق الماركسى للعمل الوطنى» أو «الميثاق الماركسى» فقط..

والغريب أن على صبرى هذا لم تكن له علاقة بالماركسية، لا تفكيره ولا نشأته.. لقد كان أبعد ما يكون عن الماركسية.. ولكن الضرورة لها أحكام. ومن أحكام الضرورة أن يكون ماركسيا أو داعية لها. والتف حوله كثيرون من الماركسيين. ولم يكتف الماركسيون بالدوران حوله؛ وإنما تسللوا إلى أماكن كثيرة ومراكز رئيسية. وأكثر من ذلك أقيمت المعاهد الماركسية.

وعلى الرغم من أن جمال عبد الناصر قد عارض الماركسية وأكد أن بيننا وبينها فروقا جوهرية كثيرة. وأنا أؤكد أنه لم يكن ماركسيا، وإلا كان قد أعلن ذلك؛ لأنه رجل شجاع، ولكنهم أخذوا من الميثاق ما يعجبهم وبالغوا فيه، وتركوا ما لا يعجبهم أو ما لا يخدمهم وبالغوا في عدم أهميته.. ومن الفروق الواضحة التي أشار إليها جمال عبد الناصر في الميثاق. ثلاثة:

أولا: أننا نرفض سيطرة طبقة على طبقة كما تريدنا الماركسية التي تنادى بدكتاتورية الطبقة العاملة وسيطرتها على كل الطبقات.

وثانيا: أن لدينا دينا سماويا.. وأن حرية العقيدة الدينية يجب أن تكون لها قداستها في حياتنا الجديدة.

وأن القيم الروحية الخالدة النابعة من الأديان قادرة على هداية الإنسان وعلى إضاءة حياته بنور الإيمان وعلى منحه طاقات لا حدود لها من أجل الخير والحق والمحبة. وأن رسالات السماء كلها في جوهرها كانت ثورات إنسانية استهدفت شرف الإنسان وسعادته، وأن واجب المفكرين الدينيين الأكبر هو الاحتفاظ للدين بجوهر رسالته.

وفى الميثاق أعلى جمال عبد الناصر أيضا: أن جوهر الرسالات الدينية لا يتصادم مع حقائق الحياة وإنما ينتج التصادم في بعض الظروف من محاولات الرجعية أن تستغل الدين لعرقلة التقدم وذلك بافتعال تفسيرات له تتصادم مع حكمته الإلهية السامية. فقد كانت جميع الأديان ذات رسالة سامية تقدمية، ولكن الرجعية التي أرادت احتكار خيرات الأرض لصالحها وحدها أقدمت على جريمة ستر مطامعها بالدين وراحت تلتمس فيه ما يتعارض من روحه ذاتها، لكي توقف تيار التقدم.

«إن جوهر الأديان يؤكد حق الإنسان في الحياة وفي الحرية، بل أساس الثواب والعقاب في الدين هو فرصة متكافئة لكل إنسان، إن كل بشر يبدأ حياته أمام خالقه الأعظم بصفحة بيضاء يخط فيها أعماله باختياره الحر، ولا يرضى الدين بطبقه تورث عقاب الفقر والجهل

والمسرض لغالبيسة الناس وتحتكر ثواب الخسير لقلة منهم.. إن الله – جلست حكمته – وضع الفرص المتكافئة أمام البشر أساسا للعمل في الدنيا وللحساب في الآخرة..».

وعلى الرغم من هذا الإلحاح الشديد في الميثاق على قداسة الدين والإيمان بالله، وتقديس القيم الرفيعة، فإن دعاة الماركسية قد طمسوا هذا الميثاق وحولوه إلى وثيقة شيوعية ملحدة.

ثالثا: والفارق الثالث بيننا وبين الشيوعية الذى ذكره الميثاق أيضا هو: لا ملكية فى النظام الشيوعى. فكل شيء تملكه الدولة. والناس جميعا خفراء وبوابون على كل شيء.. ثم إن الدولة تملك كل وسائل الإنتاج ولكن نحن نقول: إن الدولة تسيطر على وسائل الإنتاج وفرق كبير جدا بين أن تملك الدولة كل وسائل الإنتاج، وبين أن تكون لها سيطرة عليها..

وبعد ثلاث سنوات من رياسة على صبرى للوزارة ضجت الدولة كلها وصرخ الشعب. فقد شكك هذا الرجل فى كل شىء، وراح يستعدى الناس بعضهم على بعض.. ويقلب ويؤلب الطبقات.. إنه هو أيضا يريد أن يجعل الجليد يغلى.. أو يدفع البلد إلى حافة الهاوية أو إلى الهاوية تحت قدمى السوفيت. ولما تعالت الأصوات من هذا التضليل فى الصحف وأجهزة الإعلام والتجمعات السياسية والمعاهد الاشتراكية أتى جمال عبد الناصر بزكريا محيى الدين رئيسا للوزارة بدلا من على صبرى.

ولكن في سنة ١٩٦٤ أى قبل تنحية على صبرى زارنا خروتشيف في الإسكندرية. ورأى الرجل ما لم يتوقعه من حفاوة المصريين، وعاد إلى بلاده ليجد شيئا آخر لم يكن يتوقعه: أنزلوه من فوق العرش الأحمر.. وأجلسوه ، تمشيا مع تقاليدهم المعروفة على دكة خشبية في حديقة مهجورة... حتى الموت!

۱ - خروتشيف: وخطاب ضد ستالين .



 ۲ - جمال عبد الناصر مع القادة الروس فى زيارته لوسكو .



۳ – میکویسان: حساول السادات إقناعه بإعسلان أی شیء ولکنه رفض!



٤ - جمال عبــد الناصروعبد السلام عارف .



ه -- عبسد الكريم قاسسم الرئيس العراقى الأسبق .



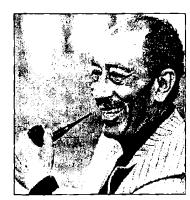

## ألاعيب سوفيتية

- ■حقيقة الرسالة التى تسلمها عبد الناصر أثناء إلقائه خطاب التنحى.
- كانت الحفاوة العظيمة لخروتشيف في الأسكندرية بداية النهاية له.
- الاتحاد السوفيتى يوافق على حذف نصف مديونيت مصر.
- فى قصر القبت اقترب منى زخاروف وقال: لو كل سلاح معكم أطلق طلقت لانتهت الحرب.

الضرورى أن أنبه إلى طبيعة العلاقات السوفيتية المصرية من حين إلى آخر.. فهى من ذلك النوع الذى يقتضيك أن تتلفت وراءك كلما مضيت فيها قليلا أو كثيرا لكى تعرف أين ذهبت وكيف اتجهت.. لأنها لم تمش فى خطواحد.. أو حتى خط مستقيم.. وهو خلاف.. أساسه كما قلت أكثر من مرة يرجع إلى طبيعة السوفيت أنفسهم وإلى طبيعتنا.. وإلى سوء ظنهم الدائم بغيرهم من الناس.

وسـوف أتلفت ورائى وأطيـل النظر والانتظار لنعرف أين نحـن الآن.. قبل أن أنتقل إلى محطة هامة أو منعطف خطير في علاقة السوفيت بنا وبالشرق العربي كله.

فنحن لا نزال في عصر خروتشيف الذي زار مدينة الإسكندرية في أواخر أيامه.. وكان يتوقع شيئا آخر غير الذي رآه. فقد استقبله الشعب بحرارة شديدة.. وكانت مفاجأة كبرى لخروتشيف. هذه المفاجئة دلت أيضا على فارق واضح بين فهم الجماهير للأمور وفهم القيادة السوفيتية أيضا. ولابد أن خروتشيف قد كان سعيدا بهذا الاستقبال بقدر ما كان مندهشا.. ولكن لا سعادته طالت ولا دهشته انتهت.. إنما هي نهايته الحقيقية.. فعندما عاد الرجل إلى بلاده ومعه أفلام الاستقبال والحفاوة تحركت القلوب ضده وتلاقت وراء ظهره الخناجر وأطاحوا به.. وأحس الزعماء السوفيت أن الرجل الذي أزاح مالنكوف وأخرج ستالين من قبره ومزقه وأزال تماثيله واتهمه بالخيانة العظمي، هذا الرجل يريد أن يكون الواحد الأوحد في الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشيوعي في العالم.

فقد أصبح خروتشيف نجما عالميا فمواقفه مع جون كنيدى ومعاركه ومناقشاته الحادة وسخرياته اللاذعة.. وملامحه الروسية البحتة والصور التى حرصت صحف الغرب على أن تنشرها له كالدب الروسي.. أو كالامبراطور الأحمر.. لقد جعله الغرب نجما عالميا إذا ما قورن بالرئيس الأمريكي كنيدى الذى قتل في نوفمبر ١٩٦٣ وقد لحقه خروتشيف في العام التالى.. والسوفيت لم يقتلوا خروتشيف وإنما خلعوه بعنف وألقوا به إلى النهاية المعروفة

والمعترف بها عندهم.. أسقطوه من العرش والأبهة والفخامة ووضعوه بمنتهى الهدوء والبرود على دكة خشبية في حديقة مهجورة ينتظر الموت!

ولكن نهاية خروتشيف هذه شيء طبيعي كما قلت من قبل. ولكن عصر خروتشيف ترك أثراً بالغاً على علاقتنا بالسوفيت وعلى علاقة السوفيت بالشرق الأوسط. ولذلك أرى أن أقف وأنظر ورائى وأطيل النظر قبل أن أدفع بالأحداث أو تدفعنا الأحداث إلى علامات جديدة في هذا الطريق.

من المعروف أن وفاة ستالين قد أحدثت تغيرا كبيرا في سياسة السوفيت في الشرق الأوسط فقد كان لهم دور في الصراع العربي الإسرائيلي عندما اتخذوا جانب العرب بشكل ما. ولكن هذا الشكل لم يتضح إلا بعد أن قام خروتشيف بتنحية مالنكوف رئيس الوزراء السوفيتي في فبراير سنة ١٩٥٥.

وبين ستالين وخروتشيف خلافات كثيرة في الشخصية وأسلوب العمل وإن كان الاثنان لهما منطلق واحد. فستالين كان يرى الدنيا – كما قلت – معسكرين اثنين فقط: كتلة شيوعية وكتلة رأسمالية. ولكن خروتشيف يختلف عنه قليلا فهو يرى الدنيا تُلاث كتل: كتلة شيوعية وكتلة رأسمالية وكتلة العالم الثالث. وكان يرى أنه من السهل احتواء العالم الثالث عن طريق المعونات العسكرية والاقتصادية وهذا التصور هو الذي كان مصدر المتاعب للسوفيت ولنا وللعالم الثالث.

ومن مفارقات القدر أن يكون وزير خارجية أمريكا الجديد فوستر دالاس من رأى ستالين وليس من رأى خروتشيف. فهو أيضا يرى الدنيا كتلتين: الرأسمالية والشيوعية ولا ثالث لهما، إما معه وإمًا ضده، وكان على هذين الرجلين دالاس وخروتشيف أن يتعاملا ويتفاهما ويقسما السياسة الدولية وفي نفس الوقت ألا يدفعهما الخلاف إلى المواجهة العسكرية أو التصادم في المناطق الساخنة أو الباردة من العالم.

ولذلك عندما حاول دالاس أن يضم بعض الدول العربية فى حلف عسكرى ضد الروس، أدى ذلك إلى صدام مع هذه الدول العربية ولكن عقلية دالاس لا تستطيع أن ترى وسيلة أخرى لتكتيل المعسكرات غير «حشر» الدول كلها فى سلتين.. السلة الشيوعية والسلة الرأسمالية.. ولذلك استحق دالاس من الرئيس الأمريكسى ايزنهاور أن يصفه بأنه أعظم السياسيين الأمريكان!

وغلطة أخرى وقع فيها دالاس أيضا أنه في هذا التحالف العسكري - حلف بغداد - كان قد ضم بريطانيا وهي الدولة الاستعمارية التي تحركت الدول الشابة في المنطقة للتخلص منها وأحلافها ومعنى ذلك أن الأمريكان قد جمعوا الحمل مع الذئب في حلف عسكرى ضد روسيا في حين أن العرب تحالفوا ضد الاستعمار البريطاني والفرنسي في المنطقة!

وقد ثار جمال عبد الناصر على هذا الحلف كما ذكرت وكما هو معروف واتجه لشراء السلاح من روسيا. وصفقة السلاح هذه محطة وقوف وتأمل فى الطريق بين موسكو والقاهرة فالروس وافقوا على بيع السلاح ليكون لهم مكان جديد فى الشرق الأوسط. ومن هذا المكان يمارس السوفيت سياسة تدخل جديدة فى المنطقة وفى المياه الدافئة مياه البحر الأبيض والأحمر.

وكان بيع السلاح لمصر ولغيرها بداية معضلة وقع فيها الروس. فالدول التى تشترى السلاح لا تشترط معها تدخلا سوفيتيا ولكن السوفيت لا يرون ذلك ولا يتصورون أنهم يبيعون وبعد اتمام الصفقة ينتهى كل شىء بل أن هذه الأسلحة قد تدفع الدول التى اشترتها إلى مغامرات حربية.

لا يستطيع السوفيت منعها أو التحذير منها بل إن هذه المغامرات العسكرية قد تهدد السوفيت أنفسهم بمواجهة عسكرية مع الأمريكان فالسوفيت أعطوا السلاح ودخلوا المنطقة ولكن ليست لهم قدرة على السيطرة على الزبائن الجدد وقد أحس السوفيت بذلك عند حرب المام العدوان الثلاثي على مصر وكان وضعهم أشد حرجا مع حرب يونيو ١٩٦٧ فقد أرسل السوفيت شحنات من الأسلحة إلى مصر قبل نشوب حربي ٥٦ و٧٧.

وواجه السوفيت معضلة أخرى فبعد إعطاء مصر المعونات العسكرية والاقتصادية والمساندة الأدبية لمصر بعد تأميمها قناة السويس أعلن جمال عبد الناصر تحريم أى نشاط شيوعى ووضع الشيوعيين في السبجن وكان واضحا من ذلك أن جمال عبد الناصر لا يخلط بين السوفيت كدولة عظمى صديقة وبين النشاط الشيوعي الذى يهدد الأمن والحكم في مصر. وأعلن جمال عبد الناصر في ذلك الوقت أنه لا شيء يهدد تدعيم الصداقة المصرية السوفيتية حتى لو حاكمنا كل الشيوعيين في مصر وأودعناهم السجون!

هذه المواقف كلها كانت خيوطا متينة التفت حول عنق خروتشيف وجاء خصومه وشدوها بعنف.. ثم رموه وعلقوه منها والنهاية معروفة وقد شكا خروتشيف من معاملة الحزب الشيوعى في مصر فخروتشيف على رأس الشيوعية الدولية ولا يستطيع أن يسكت عن هذا

الذى جرى فى مصر ومن واجبه حماية أى شيوعى فى مصر ولكن جمال عبد الناصر استنكر هذا التدخل السوفيتى فى شئون مصر الداخلية وساءت العلاقات وانخفضت الأرض تحت المشاة فى طريق موسكو – القاهرة.

وكذلك كان الحزب الشيوعي السورى حجرا ثقيلا في طريق خروتشيف.. ففي سنة ١٩٥٧ بدا للروس أن الشيوعيين سوف يقبضون على السلطة في سوريا وقد نشط هذا الحزب وجمع صفوفه واتجه بدعايته الضخمة إلى دمشق خصوصا بعد سقوط الشيشكلي سنة ١٩٥٤. فقد كانت الحكومة السورية موالية للروس. وكانت الزيارات المتبادلة بين سوريا وروسيا واضحة. وأعلنت الصحف الأمريكية كلها أن سوريا على «حافة الهاوية» السوفيتية أي إنها سوف تسقط في المعسكر الشيوعي.. عندما حدث شيء هز القيادة السوفيتية وأثبت خطأها في الحساب وأحرج خروتشيف حرجا فظيعا.. لقد أعلنت سوريا الوحدة مع مصر في دولة جديدة اسمها الجمهورية العربية المتحدة.

وكما دخل الشيوعيون المصريون السجن لحق بهم الشيوعيون السوريون أيضا ونزل تحت الأرض الحزب الشيوعي السورى أقوى الأحزاب الشيوعية في المنطقة. وجاءت هذه الوحدة انتصارا للقومية العربية ولجمال عبد الناصر وصدمة للشيوعية الدولية وهزيمة للقيادة السوفيتية.

ثم استحكم الصراع بين القومية العربية والشيوعية عندما سقط نظام نورى السعيد الموالى للغرب فى يوليو سنة ١٩٥٨ وانضم إلى المد القومى الذى بلغ أوجه بالوحدة بين سوريا ومصر. وعلى الرغم من محاولة جمال عبد الناصر أن يحصل من السوفيت على مساندة للنظام الجديد فى العراق فإن عبد الكريم قاسم قد أسفر عن وجهه الحقيقى فيما بعد فهو رجل شيوعى ولذلك ساعده السوفيت وقدموا له معونات عسكرية واقتصادية وباعدوا بينه وبين المد القومى وإن كان عبد الكريم قاسم فيما بعد قد استخدم الشيوعيين ضد الناصريين فى العراق ليضعف الاثنين معا، ولكن السوفيت ساندوا عبد الكريم قاسم فى حرصه المستمر على الانفصال عن المد القومى بزعامة جمال عبد الناصر، فكتبت صحيفة برافدا فى مارس ١٩٥٩ تقول وبسخرية شديدة ما معناه «أن بعض الشخصيات فى المنطقة تدعو إلى وحدة الدول العربية كلها معا وحدة ميكانيكية فورية» سواء رغبت هذه الدول أم لم ترغب فإذا لم توافق هذه الدول على الوحدة بالإكراه اتهموها بأنها شيوعية أو صهيونية أو معادية للشعب العربي—والمقصود بهذا لوحدة بالإكراء اتهموها بأنها شيوعية أو صهيونية أو معادية للشعب العربي—والمقصود بهذا كله طبعا جمال عبد الناصر—!

وعلى الرغم من محاولات خروتشيف للتقارب مع مصر وتذويب الجليد أو كنسه من الطريق في سنة ١٩٦١ فقد اصطدم خروتشيف في مايو سنة ١٩٦١ بوفد برلماني مصرى كنت أرأسه وكنت وقتها رئيسا لمجلس الأمة.. وكانت مناقشة حادة بيننا وأصر خروتشيف على موقفه كرأس للشيوعية الدولية. فقال: إذا أردتم الاشتراكية فلا تعارضوا الشيوعية!

وقال أيضا: إن القومية العربية ليست قمة السعادة.. وقال أيضا: إن الحياة نفسها سوف تفرض عليكم الشيوعية! وأصيبت العلاقات السوفيتية المصرية بصدمة عنيفة وتمزقت.

وعلى الرغم من مساندة السوفيت للعراق عسكريا واقتصاديا فإن عبد الكريم قاسم أراد أن يستقل بسياسته هو أيضا. ثم أبعد الشيوعيين عن السلطة حتى سقط عبد الكريم قاسم سنة الموكم مئات الشيوعيين.

واتجه السوفيت بعد ذلك إلى بلاد عربية أخرى يحاولون أن يعوضوا المواقع التى خسروها فى مصر وسوريا والعراق.. وهذه قصة أخرى تستحق المتابعة والتسجيل ولكن لا أريد أن أبعد كثيرا عن الهدف الذى حددته منذ البداية وهو: رسم الطريق الذى بيننا وبين موسكو بكل ضيقه واتساعه وانخفاضه وارتفاعه ومنعرجاته صعودا وهبوطا.

ولابد أن خروتشيف قد اقتنع أخيرا بأنه من المكن أن تتجه الدول إلى الاشتراكية دون مساعدة من الأحزاب الشيوعية في المنطقة وقال بعض المؤرخين في ذلك الوقت: إن خروتشيف قد أحس بأن ما قاله لى في موسكو قد تحقق وأن العالم العربي في طريقه إلى الشيوعية.

ولكن لم ينج خروتشيف من المساءلة أمام القيادة الحزبية كيف يساعد السوفيت دولة كمصر على رغم ما تفعله بالشيوعيين وهنا اخترع فلاسفة الحزب الشيوعي تعبيرات جديدة لوصف ما يجرى في الشرق الأوسط فقد وصفوا نظامنا في مصر بأنه «الطريق اللارأسمالي» أو «الديمقراطية الثورية».. وكانوا يقصدون بذلك نوعا من الاشتراكية تتحقق بشكل ما دون معونة من الأحزاب الشيوعية ولكن قرر خروتشيف أيضا أنه على الشيوعيين المصريين أن يتسللوا إلى السلطة وإلى الاتحاد الاشتراكي لتوجيهه من الداخل وصدرت التعليمات إلى الحزب الشيوعي المصرى – وهو تكوين هزيل – بأن ينشط في داخل التنظيمات الشعبية والسياسية في مصر ليبدأ السوفيت بعد ذلك سياسة جديدة هي سياسة الاتصال المباشر مع مصر: حزبا لحزب. أي مندوبون من الحزب الشيوعي يزورون مصر ويعقدون جلسات عمل

مع مندوبي الاتحاد الاشتراكي في مصر. وكان من رأى خروتشيف أن مثل هذه العلاقات سوف تعجل باندفاع الأحزاب الاشتراكية ودحرجتها على طريق الشيوعية.

ولكن عددا من الشيوعيين العرب قد استنكر هذه السياسة السوفيتية الجديدة ودارت مناقشات حادة حول هذه التعبيرات الجديدة التي صدرها السوفيت إلى المنطقة.

وفى هذه الأثناء جاء خروتشيف لزيارة مصر ليرى بنفسه ما الذى يجرى فى هذه البلاد التى ساعدها السوفيت ويبنون لها السد العالى. وجاءت هذه الزيارة تؤكد أن خروتشيف لم يستطع أن يفهم شيئا. وقد اندهش خروتشيف جدا عندما صفقت الجماهير لعبد السلام عارف وهو يردد آيات من القرآن الكريم.

وقال: اعترف بأننى لا أستطيع أن أفهم العرب..

وقال أيضا: لا توجد وحدة واحدة أستطيع فهمها سوى وحدة الطبقة العاملة!

ولكنه في نفس الوقت لم ينس أن يفعل ما يدعم «وضعية» الاتحاد السوفيتي في مصر عندما تبرع بمزرعة ميكانيكية هذه المزرعة خلقت لنا عددا من المشاكل لم تنته إلا أخيرا جدا وعلى أيامي أنا.. وقيل في ذلك الوقت إنها نموذج لمزارع الدولة أي إن المزارع يجب أن تكون للدولة لا يملكها أحد فالدولة هي التي تملك والناس جميعا عمال زراعة وأنفقنا على هذه الأرض حوالي سبعين مليون جنيه.. ولكن أحدا لم يتقدم لهذه الأرض ولا يعرف ما الذي يمكن عمله لأن هذه الأرض – كما قيل وقتها – إنها مزارع دولة.. وأن الميثاق الذي «مركسوه» في ذلك الوقت ينص على ذلك! وبدلا من أن نستفيد من هذه الأرض ظلت كما هي. وحاول سيد مرعى وكان وزيرا للإصلاح الزراعي أن ينقذ هذه الأرض من التفسيرات العجيبة للميثاق وعلى الرغم من أنه حصل على موافقة من جمال عبد الناصر فإنه لم يستطع أن يذهب إلى أبعد من ذلك فقد ثارت عليه مراكز القوى وثار عليه «دراويش» الاشتراكية، ثم عاد سيد مرعى وكور المحاولة وهو نائب رئيس وزراء وعلى أيامي أنا وأقترح أن تتولى هذه المزرعة بعض الشركات ولكنه لم يوفق أيضا.

وظلت هذه الأرض على ما هى عليه لا يقربها أحد حتى طبرت فوقها ورأيتها وقررت استغلالها وتوفير التكنولوجيا الحديثة لها وبذلك تنتج أربعة أو خمسة أمثال ما تنتجه الأرض بالطريقة العادية فهذه الأرض مزودة بكل ما هو ضرورى. فالمراوى موجودة ومبطنة بالأسمنت والأرض مستصلحة والمياه قد ركبتها وبها ثلاث محطات رفع.. ولو زرعت هذه

الأرض التي مساحتها حوالي ٧٠٠ ألف فدان لكانت قد حَلَّتْ لنا مشكلة الطعام فلا يتبقى لنا غير القمح الذي نستورده.

فهده الأرض انتزعناها من الصحراء شمال مديرية التحرير والمريوطية وهى من أجود أرض وادى النيل وبقيت على هذه الحال حتى سنة ١٩٧٥ لا يقترب منها أحد والسبب هو هذا التفسير الماركسى للميثاق ولكن الأرض قد أعطيت لشركات تحسن استغلالها فى وزارة ممدوح سالم. وكان نصيب هذه المزرعة أن ظلت بائرة: خسارة فادحة على مصر بسبب هذه المبللة الماركسية التى حدثت أيام وزارة على صبرى التى أقلقت الناس وأفزعتهم على مستقبلهم.. وقبل تنحية على صبرى سافرت مع جمال عبد الناصر وزكريا محيى الدين إلى موسكو. وكان ذلك فى سبتمبر ١٩٦٥.

فى هذه السنة حدثت تغييرات فى العالم. فبعد اغتيال كيندى فى ١٩٦٣ جاء جونسون رئيسا لأمريكا وفى فبراير ١٩٦٥ قرر الرئيس جونسون أن يدخل معنا فى مواجهة ونحن نعلم يقينا أن جونسون قد باع نفسه لإسرائيل وهو أيضا قد أتى بالأخوين «روستو» وجعل أحدهما فى وزارة الخارجية والثانى فى الأمم المتحدة وكلاهما صهيونى وهما المحركان لسياسته الخارجية.

وأول محاولة للتحدى أو المواجهة معه أن أرسل لنا فى مارس «تالبوت» أحد رجال وزارة الخارجية ومعه إنذار إلى جمال عبد الناصر. الإنذار يقول: إن القوات المصرية يجب ألا تزيد عن عدد معين وإنه لابد من إجراء تفتيش على استخدامنا للطاقة النووية ولم يكن لهذا سوى تفسير واحد: هو أن أمريكا تريد استدراجنا إلى مواجهة معها. فالرئيس جونسون يعلم مقدماً أن مثل هذه الطلبات أو هذا الإنذار سيرفضه جمال عبد الناصر ورفضه بالفعل.

وكانت النتيجة التى تريدها أمريكا: قطع المعونة الأمريكية عن مصر وكنا قد اتفقنا على هـذه المعونة مع الرئيس الراحل جون كنيدى وكانـت اتفاقية كنيدى وعبد الناصر لمدة ثلاث سنوات وهى اتفاقية لم يوقعها كنيدى إلا مع دول المعسكر الغربى فقط.

وكانت هذه المعونة تستوعب السنوات من ٦٢ إلى ٦٥ وهى سنوات حكم على صبرى التى أتت على الأخضر واليابس. فجاء انقطاع المعونة كارثة أخرى على مصر. فقد كنا بمقتضى هذه المعونة نشترى القمح بالجنيه المصرى. أما العملات الصعبة فنوفرها لعمليات البناء.. وكانت حرب اليمن تقتضى فى ذلك الوقت تكاليف فادحة.

ووصلنا في سنة ١٩٦٥ إلى أسوأ حال يتمناه لنا أشد الناس عداوة وشماتة في مصر!

فى شهر سبتمبر من هذه السنة سافرنا إلى الاتحاد السوفيتى وكانت القيادة السوفيتية قد تغيرت ذهبت قيادة خروتشيف فى ١٩٦٤ وجاءت قيادة جديدة من بريجنيف وكوسيجين وكان ميكويان ما يزال رئيسا للدولة ولم يكن بودجرنى قد حل محله وإن كانوا يجهزونه لمنصب الرياسة وذلك بأن قدموه فى الحفلات العامة على أنه هو الرجل القادم بعد ذلك.

وصلنا يوم السبت ونقلونا فورا إلى «الداتشا» التى يخصصونها للقادة السوفيت وهى تبعد عن موسكو حوالى ٥٠ كيلو مترا. المكان جميل جدا والبحيرات جميلة وفيها يتوالد البطالذى يجىء لنا هنا فى مصر وهذا البط موجود هنا لصيده وأكله على مدار السنة وحول الداتشا توجد مصايد للأسماك وغابات للخنزير البرى كل شىء فى غاية الجمال والروعة.. أما جمال عبد الناصر فقد انفرد به بريجنيف وكسيجين.. أما زكريا محيى الدين وأنا فقد تركونا مع ميكويان. ودارت الأحاديث السبت والأحد بين جمال عبد الناصر مع الزعيمين السوفيتيين بريجنيف وكوسيجين.

وعرفت من جمال عبد الناصر شخصيا موضوع هذه الأحاديث وكانت القيادة السوفيتية مشغولة جدا بشوان لاى. فقد مكث شوان لاى فى القاهرة ثلاثة أسابيع وكان شوان لاى متجها لحضور مؤتمر عدم الانحياز فى الجزائر. ولما وقعت الثورة هناك تخلف فى القاهرة. والسوفيت يعلمون جيدا أن شوان لاى صديق لجمال عبد الناصر.. ثم إنه هو الذى تنبأ له بأن يكون نجما صاعدا وهو الذى طلب من الروس أن يدركوه بالسلاح قبل أن يتجه وجهة أخرى على نحو ما ذكرت فى حلقة سابقة وكان الخلاف بين السوفيت والصين قد بدأ قبل ذلك بخمس سنوات ولكنه فى تلك السنة قد بلغ القمة وكان السوفيت يريدون أن يعرفوا الكثير عن شوان لاى ولذلك كانت محادثاتهم مع جمال عبد الناصر ذات أهمية بالغة.

وطبيعى أن يشرح جمال عبد الناصر للقيادة السوفيتية المأزق الذى وقعت فيه مصر بعد أن قطع الأمريكان المعونة عنا وأن خطتنا ومشاريعنا فى غاية الطموح وإننا مضطرون إلى وقف هذه المشاريع وأن هناك مشاريع قد توقفت عند منتصفها أو ثلثها وأن مصر تريد أن تكمل ما بدأت. ودارت مناقشات طويلة ولابد أن السوفيت كانوا يعلمون الكثير من التفاصيل عن مصر وكان من مطالب مصر أن يعطينا الاتحاد السوفيتى «فترة سماح» من تسديد الديون المستحقة علينا لمدة خمس سنوات وفى فترة السماح هذه لا ندفع الأقساط المستحقة على معونة السد العالى وقيمة المصانع التى نبنيها وثمن السلاح الذى اشتريناه.

وفى الاجتماع الذى انعقد يوم الاثنين وقف كوسيجين وقال: إننا درسنا الوضع تماما ونريد أن نقف إلى جوار مصر وعلى ذلك فقد قررت الحكومة السوفيتية والمكتب السياسى بعد مناقشة هذا الموضوع: أن الاتحاد السوفيتي يوافق على حذف نصف مديونية مصر أى ٢٠٠ مليون جنيه استرليني وعلى ذلك فسوف تنخفض الأقساط إلى النصف.

فالروس قد وافقوا على التخفيض ولكنهم لم يوافقوا على تأجيل الأقساط وكان ذلك قرارا حاسما ومن العدل أن نذكر هذا الموقف للاتحاد السوفيتي.

وحتى بعد أن ذهبت حكومة على صبرى ظلت التيارات التحتية تلعب وظلت «الدردشة الاشتراكية» أو «مركسة» ميثاق العمل الوطنى مستمرة. والشيوعيون قد تسللوا إلى مواقع شديدة الحساسية تمشيا مع نداء خروتشيف بمساندة الديموقراطيات الثورية حتى تنضج وتسقط تحت أقدام الشيوعية الدولية.

إلى أن كانت ١٩٦٧ ووقع لنا ما وقع وانهدم على رءوسنا الكثير مما أقمناه في عقولنا وقلوبنا.. فعاد الاتحاد السوفيتي يلعب أيضا لعبة قديمة وهي مساندة بعض الدول ضد مصر، أو بعض النظم ضد مصر.. فكما ساند عبد الكريم قاسم ضد جمال عبد الناصر.. فعل نفس الشيء مرة أخرى فساعد «الرفيق» صلاح جديد في سوريا ضد جمال عبد الناصر.. وكان صلاح جديد شيوعيا مستغرقا في ذلك وأخذ من الشيوعيين الاسم ولذلك كانوا يلقبونه بالرفيق، وكان حريصا متشرفا بهذا اللقب. وأخذ من الشيوعيين إلى جانب اللقب كل شيء وظل هذا هدو حال صلاح جديد وكذلك حرب البعث السورى إلى أن جاء حافظ الأسد وقام بثورته التصحيحية سنة ١٩٧٠ وكان حزب البعث السورى قد «تمركس» لإضعاف مصر.

وبدأ الاتحاد السوفيتى يطبل ويزمر لصلاح جديد. الوجه الجديد والزعيم النموذجى وإن صلاح جديد هو القدوة وأن العرب يجب أن يمشوا وراء صلاح جديد فهو الإصلاح الجديد لكل الأنظمة في المنطقة.

ولم يستطع جمال عبد الناصر أن يهضم مثل هذه الاستفزازات ولا هذه العبارات التى اعتبرها نوعا من النقد العنيف له والاسقاط على حكمه أو دعوة لاسقاط حكمه.. وحدث أن كنت في مايو ١٩٦٧ على رأس وفد برلماني يزور موسكو وهناك أبلغوني رسميا أن إسرائيل قد حشدت أحد عشر لواء على حدود سوريا وأنهم قد نقلوا هذا الخبر لجمال عبد الناصر ودخلت في نقاش وجدال عنيف وكان واضحا جدا إعجابهم الشديد بصلاح جديد وقد صارحتهم في

ذلك بأن صلاح جديد هذا سوف ينكشف لهم وسوف يصابون بخيبة أمل أخرى كالتى أصيبوا بها مع عبد الكريم قاسم وأنها نفس اللعبة وسوف تكون لها نفس النهاية.

وقلت أيضا: ليست هذه نبوءة ولكن هذه حقيقة وأنتم لا تعرفون كيف تقرءون التاريخ العربى فنحن شعوب لنا أصالة وأنتم لا تفهمونا وسوف ترون أننا لن نتغير وأننا نقول ما نعمل.. ونعمل ما نقول.

ولما عدت إلى القاهرة تحققت من أن السوفيت قد أخبروا جمال عبد الناصر بكل شيء.

وكنا فى مأزق فإذا نحن سكتنا عن مساندة سوريا قيل: تركوا السوريين حتى ضربتهم إسرائيل وسوف يشنع علينا السوفيت فى المنطقة ثم إن بيننا وبين السوريين معاهدة دفاع مشترك. وجمال عبد الناصر رجل إذا قال فعل وإذا وعد فإنه يفى بالوعد.

فلا مفر من القتال فأصدر أمره إلى عبد الحكيم عامر بدخول الحرب وكانت هزيمتنا في وينيو ١٩٦٧ تلك النهاية المريرة على نفوسنا جميعا.

وأذكر في صباح ه يونيو أننى عرفت بموعد الهجوم وقلت كما قال كل مصرى: إن اليهود سوف يذوقون الهوان والهزيمة في هذه الحرب لا شك في ذلك فنحن على استعداد لكل الاحتمالات. هذا مؤكد.. وفي ذلك اليوم خرجت من بيتى متجها إلى القيادة، الطريق من الهرم إلى القيادة مارا بشارع صلاح سالم يستغرق حوالى نصف الساعة وعندما اقتربت من القيادة وجدت أمامي سيارة السفير السوفيتي طبيعي لابد أنه جاء للتهنئة وقابلت عبد الحكيم عامر وكان في حالة سيئة جدا فالقصة معروفة لقد ظل معلقا في الجو بطائرته وعندما نزل بها كان الطيران المصرى كله قد ضرب على أرض المطارات.. إلى آخر القصة الحزينة التي أوجعت كل قلب في مصر وعلى مصر أيضا.

ولم أجد السفير السوفيتى أمامى لقد ركب الأسانسير ونزل إلى جمال عبد الناصر فى المخبأ التحتانى وكانت الحقيقة شيئا آخر تماما فهذا السفير السوفيتى لم يجىء من نفسه مهنئا وإنما جاء مدعوا فقد استدعاه عبد الحكيم عامر لأنه اعتقد أن الأمريكان هم الذين ضربونا وحطمونا. وكانت غلطة من عبد الحكيم عامر لأن استدعاء السفير السوفيتى هذا قرار سياسى وليس قرارا عسكريا. وكان ذلك سببا فى مناقشة حادة عنيفة بينه وبين جمال عبد الناصر ومما قاله جمال عبد الناصر لعبد الحكيم عامر فى ذلك الوقت: ليس هذا شأنك.. هذا شأنى. شم أرنسى ذيل طائرة أمريكية وأنا أعلن ذلك للعالم كله واقطع العلاقات مع أمريكا فورا ولكن الذى آراه حتى الآن هو أنه عدوان إسرائيلى بحت!

وطلب جمال عبد الناصر من السفير السوفيتي أن يبحث لنا عن طريقة لوقف إطلاق النار وأن يمدنا بالطائرات بدلا من التي تحطمت على الأرض.

وإنصافا للحق وللتاريخ أقول: إن الاتحاد السوفيتى لم يكن فى استطاعته أن يمدنا بهذه السرعة فأين تهبط طائراته إذا جاءت. فالمطارات كلها مضروبة ولا يوجد مطار واحد مؤمن فى مصر كلها وبعض الناس يتهمون السوفيت بالتقصير ولكن أنا أرى أنه ليس كذلك فلم يكن فى وسع السوفيت أن يفعلوا شيئا بهذه السرعة المطلوبة صحيح أننى أحمل السوفيت مسئولية أشياء كثيرة وقعت فى مصر ولمصر ولكن فى هذه الظروف لم يكن فى وسع السوفيت أن يفعلوا شيئا بهذه السرعة التى نريدها.

وفي ذلك الوقت سادت موجة عنيفة تتهم السلاح السوفيتي بأنه هو سبب النكسة.

ولكن ليس هذا صحيحا وكان ذلك رأى جمال عبد الناصر ورأيى أيضا فلا عيب فى السلام إنما العيب فينا.. فى هذا الانهيار القيادى وبسبب الأمر الخاطئ بالانسحاب.. وأذكر أن خبيرا عسكريا زار إسرائيل بعد النكسة فقال لهم: إن الهزيمة ليس سببها شطارتكم ولكن خيبة المصريين، فأنتم لم تفعلوا شيئا وإنما المصريون هم الذين استداروا وانهاروا! طبعا شىء آخر مختلف تماما هو الذى حدث فى حرب أكتوبر.. عشرات الأشياء الجديدة والمبادرات والابتكارات واختيار كل شيء والتخطيط والدراسة والحسابات الدقيقة.. الصورة مختلفة تماما ولذلك كانت النتيجة مختلفة أيضا.

ودخلت علاقتنا مع السوفيت في منحنى جديد.. وأتذكر الآن اجتماعا في قصر القبة كان فيه بودجرني رئيس الدولة وزخاروف رئيس الأركان السوفيتي الذي توفي أخيرا. اقترب منى زخاروف قائلاً: لو كل سلاح معكم أطلق طلقة واحدة لانتهت الحرب ضد إسرائيل ولكنكم لم تفعلوا شيئا! إلى هذه الدرجة كان السلاح في أيدينا كافيا. ولكن الحرب ليست السلاح في الأيدى فالسلاح وحده لا يحارب والحروب لا يكسبها السلاح وحده وإنما السلاح والرجال والخطة والإعداد والاستعداد ومعرفة ما سوف يحدث في أية لحظة وتأمين كل خطوة قبل وأثناء وبعد الحرب.. وتأمين طريق الأوامر وتنفيذها.. إنها الاستراتيجية العلمية السليمة وحسن استغلال كل ما هو متاح وغير ذلك هو الذي يدير الحرب لصالحنا.

ومن المناسب أن أسجل للسوفيت موقفا فأثناء إلقاء جمال عبد الناصر لوثيقة التنحى جاءه خطاب من قادة السوفيت وهذا يفسس توقف جمال عبد الناصر لحظات عن المضى في إلقاء

خطابه واتجه بعينه إلى اليسار وفي الخطاب يطلبون إليه ألا يتخلى عن السلطة وأنهم سوف يعوضونه عن كل خسائره في الحرب.. ولكن جمال عبد الناصر أكمل خطابه.

وبناء على خطاب القادة السوفيت هذا بدأ الكوبرى الجوى والبحرى الطائرات تهبط في القاهرة والسفن ترسو في الاسكندرية تحمل العتاد إلى مصر تعويضا عن الذي خسرناه في حرب يونيو ١٩٦٧ .. وهذا موقف رائع من السوفيت لا شك في ذلك.. وأقمنا مراكز للندريب فورا حتى تستوعب قواتنا الأسلحة الجديدة وكان الروس يقدرون فترة الاستيعاب من سنة ونصف السنة إلى سنتين. فإذا فعلنا ذلك نكون قد حققنا معجزة غير أن جنودنا وكادراتنا قد استوعبت ذلك في سنة ولكن الروس اعتبروا ذلك استعجالا للأمور.. وأنه يستحيل علينا أن نستوعب هذه الأسلحة المعقدة المتطورة في هذه الفترة القصيرة وإن الذي فعلناه هذا ليس إلا لعبا ولهوا وإننا إذا اكتفينا بهذا القدر من التدريب فسوف نلقي المصير السابق إذا دخلنا أي اشتباك ولم يتصور الروس أننا نجحنا في إقامة خط دفاعي بعد خمسة شهور من الهزيمة!

ومع الهزيمة والشعور بالمرارة والهوان والفتور بيننا والشماتة العامة بدأ الجليد يتساقط بكثرة على الطريق بين موسكو والقاهرة.. بل قد أضيف إلى الجليد المزيد من الضباب والشوك.. والشك.. فالروس يسخرون من المقاتلين المصريين.. أنهم لا يقولون ذلك صراحة ولكن التعامل مع القوات المصرية يؤكد كل يوم ذلك المعنى الأليم.. ودخلنا مع السوفيت في مرحلة معناها: عدم الثقة في قدرتنا العسكرية على عمل أي شيء ابتداء من فهم السلاح وحمله حتى الاستعداد أو الإعداد لأية معركة.. وأشد من ذلك إيلاما للنفس أنهم يؤكدون لنا أن هذه هي النهاية.. وأنه أفضل أن نبتلعها على مهل.. وأن هذه حدودنا وحدود قدرتنا.. كأنهم يطلبون منا أن نشكر إسرائيل على أنها قد دلتنا على وزننا الحقيقي!

ليس أشد من ذلك إهانة للإنسان ولا أقسى من ذلك أن يهون الإنسان على نفسه!

وفى يوم ١٠ أغسطس سنة ١٩٦٧ كان الرئيس تيتو فى الاسكندرية وكان جمال عبد الناصر فى أسوأ حالاته النفسية بل إننى لم أر جمال عبد الناصر فى كل التسعة عشر عاما من صداقتنا كما رأيته بهذا الأسبى والمرارة فى ذلك اليوم.. انفجر جمال عبد الناصر وهو يقول لتيتو: أرجو أن تسافر من هنا إلى هناك وأن تخبر السوفيت أننى تعبت.. مللت.. أننى ضقت بهذه المعاملة الفظيعة التى يتبعها السوفيت معى.. احمل رسالة منى.. وقل لهم: إن قواتنا

استوعبت السلاح فى هذه الفترة القصيرة.. وإن هذا حدث.. وأنا على يقين من ذلك.. وإننى لو قلت للشعب: إننى لن أقدر على استيعاب هذا السلاح إلا بعد سنتين فسوف يتور الشعب ويهد البلد علينا بعد ما انهدمت!

وقال له جمال عبد الناصر: كان من الضرورى إقامة خط دفاعى وقد قام ومن الضرورى أن تكون حربا نشطة حتى لا يلتقط العدو أنفاسه ويقوم بتدعيم لخطوطه ومواقعه ويحصل على تعويضات سريعة من أمريكا.

وطلب إليه أن يقول للسوفيت: إننى أرفض هذه المعاملة المهينة وأنا كفرت بكل شيء.. فليحتل اليهود مصر!

وجاءت هذه العبارة إعلانا لبداية التواء جديد في الطريق بيننا وبين موسكو .

١ - خروتشيف يقلد
 عبد الناصر أرفع وسام فى
 الاتحاد السوفييتى .



۲ - بريجنيف يشعل سيجارة لعبد الناصر .



٣ - تيتـــو رئيـــس
 يوغوسلافيا الأسبق .





1 - اجتمـاع للقيادة الصرية والسوفيتية .



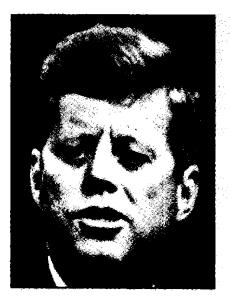

عبدالناصر مستغرقا
 في التفكير .



Vo

٧ - جمال عبــد الناصر
 في إحدى الخطب .



۸ - على صبرى.. فى أيامه بدأت «مركسة» الميشاق وإنشاء المعاهد الماركسية.. حتى نحاه جمال عبد الناصر.



## الائسباب الحقيقية لهزيمة ٦٧



- ناصر يطلب من القيادة السوفيتية أن تتولى الدفاع الجوى عن مصر.
- ياكوبماليك يخبر عبد الناصر بسر المؤامرة عليه.
- السماء المفتوحة التي تغنى بها الشعب كانت أحد أسباب النكسة.

العلاقات مع السوفيت متطرفة – أى إنها تبدأ من طرف لتندفع إلى الطرف ما الآخر. بشدة وحدة. ولا يملك الإنسان أمامها إلا أن يظل في حالة ذهول لا يعرف له رأسا من رجلين. ماهو المعنى؟ ماهو الهدف؟ يصعب على الإنسان أن يعرف ذلك. ولكن أحاول أن أوضح ذلك لنفسي وللتاريخ. ويكفى أن يتأمل الإنسان ماذا جرى لجمال عبد الناصر. وكان في قمة الأسبى والحزن بعد النكسة. وكيف أن السوفيت أعطوه السلاح عن طريق الكوبرى الجوى والبحرى.. وكيف انهار. أو كاد ينتابه بالفعل وهو يتحدث إلى تيتو. وكان ذلك يوما مشهودا. لم أر جمال عبد الناصر في حالة أسوأ من ذلك.. وكان مرض السكر قد هد حيله.. فقد انفلت السكر في جسمه ولم يعد في استطاعته أن يتحكم فيه.. أى إن جمال عبد الناصر لم يكن في حاجة إلى مزيد من المرض أو التعاسة الشخصية أو القومية. وإذا كان السوفيت جادين حقا في مساعدته وإيقافه على قدميه فأمامهم مالا نهاية له من الفرص. في استطاعتهم أن يفعلوا كل شيء إذا أرادوا. فهي مشكلة إرادة وليست مشكلة قدرة.

وبعد النكسة مباشرة أصبحت سماء مصر مكشوفة. أو عارية. لا يوجد غطاء جوى لمصر. ومعنى ذلك أن فى استطاعة الطيران الإسرائيلى أن يفعل ما يشاء كيف يشاء ومتى يشاء. وقد حدث ذلك كثيرا. وبصورة مروعة. وسماء مصر كانت مكشوفة منذ ١٩٦٤. فالسوفيت أعطونا صواريخ سام ١ و سام ٢. وهى صواريخ لحماية مصر إذا أغارت عليها طائرات عالية. أما إذا جاءنا الطيران الإسرائيلي منخفضا، فلا يمكن مواجهة ذلك فالسماء مسدودة من فوق مفتوحة من تحت. وهو وضع عجيب وغريب ومحزن. وليس من المعقول – طبعا – أن يجيء الطيران الإسرائيلي مرتفعا لكي يكون هدفا لنا. أو لكي يعطينا فرصة اصطياده وإسقاطه، لأن صواريخنا لا تستطيع إلا الضرب العالى!

ولـو عـرف الشـاعر الذى قال عـن مصر إنهـا «مفتوحة كالسـماء» معنى هـذا التعبير الـذى رآه مدحـا لمصر وصفاء مصر وبسـاطة أهل مصر، ورحابة قلـوب المصريين، لعدل عن

هـذا التعبير الرهيب. وفى استطاعتك أن تتحدث فى ذلك مع أى رجل مـن قواتنا المقاتلة وتقول له: هل تحب أن تكون السماء فوق رأسك مفتوحة؟ إن الجواب عن ذلك سيكون صراخا عاليا.. لأن السماء المفتوحة هى التى تخلو من وسائل الدفاع عنها. ووسائل الدفاع عنها هـى الصواريخ والطائرات والمدافع.. وكانت سماؤنا مفتوحة لليهود. صواريخنا لا تضرب إلا الطائرات العالية، واليهود يستخدمون الطيران المنخفض هربا من هذه الصواريخ.

وحتى لاتكون سماؤنا مفتوحة أيضا لابد من الطائرات المقاتلة. لأنك لا تستطيع أن تغطى بالصواريخ سماء مصر كلها. من الإسكندرية إلى أسوان. وحتى إذا استطعت أن تغطى سماء المدن الكبرى فسوف تجد هناك فجوات تتسلل منها الطائرات المعادية. فإذا دخلت الطائرات المعادية من هذه الفجوات خرجت لها طائراتنا المقاتلة، أو انطلقت عليها المدافع التى تستخدم الرادار..

وقد عرف اليهود مواصفات صواريخنا سام ١ وسام ٢ وأصبح من المؤكد لديهم ولدينا أيضا أنهم إذا دخلوا فلا حيلة لنا في ذلك. ومعنى هذا أننا أمام هذه السماوات المفتوحة عاجزون عن فعل شيء.. ولم يكن غريبا في ذلك الوقت أن يعلن اليهود أن الجيش المصرى قد أصبح في آخر القائمة التي تبدأ حسب القوة والأهمية: الجيش الأردني ثم الجيش السورى وأخيرا الجيش المصرى – منتهى الهوان والإهانة لنا حكومة وشعبا وجيشا.. فما أقسى ذلك على نفوسنا في أي وقت!

ومن المؤكد أن الأمريكان قد عرفوا هذه الصواريخ السوفيتية فى فيتنام وعرفوا عيوبها. وعرفوا كيف يمكن الإفلات منها والتغلب عليها. وهذه الدروس المستفادة من الشرق الأقصى قد لقنوها لليهود فى الشرق الأوسط. وكانت النتيجة هو كل ما أصاب مصر بعد ذلك.

وكان من الطبيعى جداً أن يطلب جمال عبد الناصر من بودجورنى وزخاروف فى اجتماع القبة أن يقوم السوفيت بإنقاذ الموقف. أى بسد السماء المفتوحة، أو تغطية مصر التى تعرت سماؤها. وطلب بصراحة: لماذا لا يتولى الاتحاد السوفيتي الدفاع الجوى عن مصر!

وكان جمال عبد الناصر يحاول بهذا الطلب أن يتفادى مشكلة الفترة المطلوبة للتدريب على الأسلحة السوفيتية. فالروس عندهم «لازمة» إذا طلبنا منهم سلاحا يقولون لك: حالا.. حاضر.. بعد شهرين.

وبعد ذلك يجىء السلاح على فترات وبكميات صغيرة. ويقولون لك: أنتم في حاجة إلى فترة تدريب.. سنة أو سنتين..

فإذا قلت لهم: إننا قد تدربنا جيدا.. وأن هذه الفترة طويلة. وفى استطاعتنا أن نستوعب السلاح فى فترة أقصر.. وقد حدث ذلك ونحن مطمئنون إلى النتيجة. فهذه بلادنا وهذه حياتنا وهذا شعبنا، ولا يمكن أن نفرط فيه.. ونحن حريصون على كل شيء أكثر منكم..

يكون الرد التقليدى: ليس بعد.. أنتم تتعجلون كل شيء. لابد أن يكون هناك وقت.. لا تتسرعوا.. وتقول لهم: لا يمكن أن نتعجل ذلك.. لأننا نعرف النتيجة.. ونحن لا نريد ما حدث في ٦٧ أن يتكرر مرة أخرى.. فنكسة واحدة في العمر كله تكفى ليتعلم منها شعب عريق مثلنا.

ويجىء الرد من كل واحد وعلى أى مستوى وفى أى موقع وفى أى مكان تلتقى بهم فى مصر أو فى موسكو: اتفقنا! ثم يكون لهذا الاتفاق معنى آخر غير الذى خطر على بالك..

والـذى يحدث عـادة أنهم إذا قالوا اتفقنا أن تشـعر أنت بالسـعادة المطلقة. فنحن أناس عاطفيون.. وبعد ذلك يجىء الرد هكذا: اتفقنا على أن نختلف معك فى الرأى.. أو اتفقنا على ألا نتفق معك.. ويكون هذا الرد والرد السابق عليه مثل واحد يأخدك من تحت الغطاء الدافئ ويلقى بك فى الماء البارد.. أو ينقلك من الثلاجة ويرميك فى إناء يغلى.. هذه هى الدوخة فى علاقتنا بالسـوفيت، سـواء ما حدث لجمال عبد الناصر أم ما حدث لى بعد ذلك. وما يمكن أن يحدث مرة أخرى لمصر أو لغيرها من الدول الأخرى..

ولذلك كانت فرحة جمال عبد الناصر لا يمكن أن توصف يوم أعلن بودجورنى وزخاروف الموافقة على أن يتولى السوفيت الدفاع الجوى عن مصر. لا أستطيع أن أصف سعادة جمال عبد الناصر وسعادتى. لقد وافق الروس على تغطية مصر.. وسد الفجوات فى سمائها.. وبذلك لمن يفزع جندى إذا سمع فى الراديو الأغنية التى تقول: مفتوحة كالسماء.. لا يهم بعد ذلك أن تتردد هذه الأغنية ألف مرة فى اليوم الواحد. فالروس سوف يغطون هذه السماء، فلا تكون مفتوحة إلا للشعراء والمطربين.. أما بالنسبة للعسكريين فسوف تكون مسدودة بإحكام.. ولن تنفذ منها طائرة يهودية.. فالروس سوف يأتون بالصواريخ الأخرى التى تضرب الطائرات المعادية إذا جاءت منخفضة.

وأنا أعترف بعجزى عن وصف درجة سعادة جمال عبد الناصر فى ذلك اليوم، تماما كما عجزت عن وصف تعاسته يوم وصف للرئيس تيتو مدى الهوان الذى لحقه من معاملة الروس لسه.. ويوم حاول تيتو أن يهدئ جمال عبد الناصر، وأن يطالبه بمزيد من الصبر والاحتمال. فتيتو أيضا قد ذاق المر فى علاقته بالسوفيت، وهو أكثر الناس معرفة بهم..

ويوم سافر تيتو عائدا إلى بلاده.. لا أنسى ذلك اليوم. الموسيقى تعزف. والرجل وجهه مشرق. وآمالنا معلقة بصدقه وقدرته على إقناع السوفيت بأن يتحركوا من أجل أن نقف على أرجلنا، وإنقاذ هذا الرجل جمال عبد الناصر الذى وصل إلى أقصى درجات التعاسة واليأس.. لقد أحسست يومها أن قلبى يكاد ينخلع وتيتو يغادر الشواطئ المصرية. فهذا الرجل فى القلب حقا. وفى كل مرة التقى به أؤكد له هذا المعنى، مع أنه ليس فى حاجة إلى ذلك. ولكن هذا هو شعورى. وفى كل مرة أعانق تيتو أقول له هذا الشعور: إننى لا أنسى يوم عاونتنا وقلوبنا معلقة بك.

إن تيتو رجل عظيم بكل المقاييس الوطنية والعسكرية والسياسية..

إذن لقد كانت سعادة جمال عبد الناصر أعظم وأروع من أن توصف. وقلنا يومها لابد أن السوفيت جادون في المساعدة الحقة وفي إنقاذنا والوقوف معنا ووراءنا إلى نهاية المدى. لأنه لا يمكن أن يعلن بودجورني في هذه الموافقة الواضحة دون تفويض من القيادة السوفيتية. لأن أحدا في روسيا لا يستطيع أن ينفرد برأى. وإنما هو المتحدث باسم القيادة. وإنما هم في موسكو يقولون وهم هنا يرددون. هذه قاعدة.

وبعد اللقاء مع بودجورنى وزخاروف عاد جمال عبد الناصر إلى بيته فى منشية البكرى، ورجعت إلى بيتك فى منشية البكرى، ورجعت إلى بيتى فى الهرم. وفى الليل دق جرس التليفون وكان المتكلم جمال عبد الناصر قلت له:

- خيرا..
- لا خير. وإنما شر وشر..
  - ماذا جرى يا جمال؟
- الجماعة غيروا رأيهم..
  - كيف؟
- اتصل بى بودجورنى وقال لى لابد أن أقابلك فورا. وجاء وقال: إنه اتصل بموسكو بشأن الدفاع الجوى عن مصر، فرفضوا.. وأنا آسف لذلك..

وسألته: هذا رأيهم النهائي؟ فأجاب: نعم.. والله لقد حاولت كثيرا..

•

. –

۸Y

وللحق أقول إن كلمة «والله» هذه من عندى أنا! .

فما الذى يمكن أن يقال عن حالنا بعد هذا الموقف: إنهم فى الصباح قالوا: نتولى الدفاع عنكم.. وفى المساء لا نستطيع الدفاع عنكم. وليس من المعقول أن يتطوع رجل بوزن بودجورنى فيقول: نعم.. ثم يقولون له: قل لهم لا.. فيقول لنا: لا.. ولكن المعقول أن هذه هى سياستهم العامة معنا. !

وهذه «الرجة» أو «الصدمة» التي يصاب بها الإنسان من هذا الأسلوب المتطرف من المكن أن يصيبه بالسكتة فيقع ميتا. وقد يؤدى ذلك إلى حل.. أو إلى اتخاذ موقف جديد..

ولكن الذى أصيب بالسكتة فى ذلك الوقت هم الروس أنفسهم.. ففى شهور الصيف فى يوليو وأغسطس يتركون موسكو ويذهبون إلى شواطئ القرم على البحر الأسود. والانتقال إلى القرم فى قاموسهم، معناه الانتقال إلى العالم الآخر.. فلا أحد يرد عليك ولا أحد يسأل عنك.. فكنا نتصل بهم ونصرخ ويكون الرد: إن الزعماء فى القرم.. ثم من هو الذى يرد عليك؟ إنهم سكرتيرو الزعماء أو مديرو المكاتب. فماداموا قد ذهبوا إلى القرم، فلا شيء يمكن أن يحدث، أو لا شيء يمكن استعجاله مهما كان هاما أو خطيرا.. وعليك أن تعتمد على مدخراتك من الصبر، وإن استطعت أن تقترض الصبر من أحد فافعل. إنهم فى القرم.. ولكننا لم نفقد روح القتال، ولاروح الثأر، ولا الحرص الشديد على استرداد كرامتنا.. تلك أيام عصيبة على النفس، على مصر وعلى الأمة العربية. هذه حقيقة. ربما خفتت ألوانها قليلا وجفت دماؤها ودموعها، ولكنها في القلب في أعماقه الموجعة.

كانوا هناك في القرم، وكنا نحن هنا في مصر نعاني حرارة حقيقية: حرارة الصيف والغيظ معا..

ويكفى أن يتذكر الإنسان وهو يستعرض تلك الأيام الأليمة ما حدث.. فى رأس العش فى ٢و ٧ يوليو ١٩٦٧، أى فى نفس عام النكسة وبعدها بشهر واحد، قام طيراننا بما تبقى لديه من طائرات الميج ١٧ وأغار على الضفة الشرقية وعاد سالما. ولكن هذه الغارة التى لم يتقبلها الناس فى ذلك الوقت على أنها حدث عظيم، وأن لها فعل السحر عند العسكريين..

أما الناس – المدنيون – فلم يشعروا بها.. فهم معذورون فاليأس قد أغرقهم في المرارة، والمرارة قد أسلمتهم للتشاؤم. فلم يعد أحد يصدق ما يرى أو يسمع. إنهم معذورون فالذي أصاب مصر لم يكن شيئا هينا، ولسنوات طويلة. وفي ذلك الوقت حاول اليهود دخول بورسعيد اكتساحا لرأس العش. وواجههم اللواء أحمد إسماعيل – الله يرحمه –. وضربهم ودفع دباباته. وأوقفهم.

كان اليهود قد أتوا بكاميرات تليفزيونية معهم. لتصوير هذا المشهد.. إلى هذه الدرجة هان أمرنا على اليهود. فكل اشتباك معنا هو شيء بسيط. ويمكن الدخول والخروج فلا أحد أمامهم. ويوم تقدمت قواتنا صرخوا وقالوا: إن التليفزيون الذي أمامكم أمريكاني.. فإياكم أن تمسوه! . غرور اليهود وغطرستهم، واستخفافهم بنا هذا الذي يمزق القلب حقا.

وفى نفس الوقت تجىء إلينا أخبار من كل اتجاه، ومن وكالات الأنباء ومن الأمم المتحدة ومن الإذاعات العالمية. الأخبار كلها ذات معنى واحد، على رغم أنها من مصادر مختلفة. إذن هو خبر صحيح: أن قوات يهودية سوف تهجم علينا. فما الذى يمكننا أن نفعله أمام حرب الأعصاب هذه. أمام هذه المؤامرة العالمية علينا.. ونحن، كما هو معروف، قد أصبح حالنا بهذا السوء.. والقيادة المصرية عند قاع اليأس من الصديق، وعند قاع المهانة من العدو..

والأخبار تجىء من روسيا ومن أمريكا أن اليهود يتحركون بلواء مدرع فى اتجاه القنطرة شرق. فالقنطرة شرق قد استولى عليها اليهود بقوات خاصة. وليست بها قوات مدرعة كافية. وتتوالى الأخبار بأن اللواء المدرع يتجه من العريش على الشريط الساحلى جنوبا. وأنه شوهدت معدات العبور. ومثل هذا التحرك الكبير يمكن معرفته. وفي استطاعتنا أن نعرفه أو نجمع معلومات عنه قبل اقترابه والاستعداد لمواجهته. والأخبار تنهال علينا من كل اتجاه. هل هو تهديد؟ هل تخويف؟ هل هو لعب بالأعصاب؟ هل هو استخفاف بنا؟ .. هل هي حلقة من سلسلة المحاولات المستمرة لهز أعصاب مصر أو كهربة الجو العام لإسقاط ما تبقي في مصر؟

وتأكدت هذه المعلومات كلها عند القائد العام محمد فوزى. واتصل محمد فوزى بالقائد الأعلى جمال عبد الناصر. وأخبره أن هناك قوة يهودية. وأن هذه القوة سوف تعبر. وفى انتظار الأوامر.

وفى مثل هذه الحالات يجب ألا نترك هذه القوة تتحرك أو تتقدم دون إرهاق لها.. وهذه بديهيات الفقه العسكرى. ووافق جمال عبد الناصر ولكن بعد ثلاث ساعات اتصل محمد فوزى بجمال عبد الناصر يخبره بأن الطائرات فى الجو ولا تستطيع أن تفعل شيئا. فالضباب كثيف على هذه المنطقة. ضباب فى يوليو؟ حدث كثيرا.

وأذكر أننى بعد ذلك عندما تحدثت عن «الضباب» ، تصورت مراكز القوى فى مصر أن هدا المواقف الحاسمة فى أن هدا العبير مجازى أو أنه تعبير رمزى، أى إننى فى مثل هذه المواقف الحاسمة فى تاريخ أمتنا، تحولت فجأة إلى شاعر أو إلى رسام سريالى. وأن الموقف يحتمل مثل هذا اللعب

بآمال الشعوب، والعبث بمقدراتها. ولم يكن الضباب الذى تحدثت عنه إلا ضبابا خفيفا يغطى أرض هذه المنطقة في الصيف..

وتوهم بعض الناس أنه كالضباب الذى حدث فى الحرب العالمية الثانية. عندما تنبأت الأرصاد الجوية الألمانية بأن بحر المانش سوف يغطيه الضباب فتمكنت بعض القطع الحربية الألمانية من الهرب من الرقابة الإنجليزية وأفلتت إلى المحيط الأطلسى ومرت بجبل طارق واتجهت إلى الأسطول الفرنسى فى مارسيليا.. أى إن هناك توافقا بين الضباب وبين الهروب تحت ستاره..

لم يكن شيئا من ذلك، كما توهمت بؤر مراكز القوى وفلاسفة الهزيمة في مصر. إنه ضباب حقيقى: بخار من الماء يظل عالقا في الهواء كستائر كثيفة حجبت الرؤية عن الطيارين فلم يفعلوا شيئا، على رغم صدق النية وروح التضحية..

وألغى جمال عبد الناصر القرار الخاص باستخدام الطيران فى ضرب القوات المدرعة الإسرائيلية التى وصلت وتمركزت. ولم يكن فى استطاعة الطيارين أن ينخفضوا خوفا من الصواريخ.. وحتى لو فعلوا فلم يكن أحد يستطيع أن يرى شيئا. وجاء هذا الحادث عبئا على الشعور العام الذى لم يكن ينقصه شىء ليزداد سوءا. فالأعصاب مرهقة. والنفوس مشدودة والسماء ما تزال مفتوحة. وكل شىء ضباب أكثف من الذى غطى القناة فى ذلك اليوم. وأكثر الناس قدرة على الرؤية لا يستطيع أن يرى أبعد من نفسه. ولكن الذين يتفلسفون فى مصر كثيرون. ولذلك كثرت الوساوس والأوهام والمخاوف. والخلاصة أن الناس قد تعبوا.

## والسبب هو:

فشل القيادة المصرية في ذلك الوقت. ومن مظاهر الفشل سوء تقدير الموقف. فقد اقتنع القادة بأن السلاح الروسي هو الذي فشل. أو هو الذي كان سبب الفشل. وليس هذا صحيحا. فلا عيب في السلاح، ولكن العيب في الرءوس التي أدارت هذا السلاح.. فالسلاح الروسي لم ينهزم، وإنما الذين أمسكوا السلاح هم الذين انهزموا.. ومن طبيعة المهزوم أن يتبرأ من فشله. وأن يلقى بالهزيمة على الآخرين. ويخرج من المواقف بأنه هو المجنى عليه.. ومعنى ذلك أننا لم ننهزم، وإنما هم الذيب هزمونا. أما من «هم».. الذيب هزمونا؟ لابد أن يكون الجواب: هم الروس والسلاح الروسي!

وهذا ضد الواقع. وللتاريخ أقول: إنها القيادة المصرية الفاشلة التى لم تحسن استخدام السلاح ولم تحسن الإعداد والاستعداد ولا تقدير الموقف ولا إدارة الأحداث بعد ذلك.

والمتل الذى يقول: إن الهزيمة طفل يتيم وأن النصر له ألف أب مثل صحيح. فهل من المعقدول أن يكون هناك طفل بلا أب ولا أم! والجواب: نعم إنه الهزيمة.. أما النصر فله أب وأم وأقارب للأقارب.. إنه ابن من أكبر عائلات التاريخ. أليس نصرا؟ أليس عظمة وكبرياء وكرامة وعملا باهرا؟ وقد رأينا بعد ذلك انتصارات أكتوبر.. وذقنا مرارة اليتم ونحن ننظر إلى الطفل المنبوذ المشوه الذي يبتعد عنه الناس خوفا من العدوى: الهزيمة!

وكان يوجداييف السفير السوفيتى فى ذلك الوقت حزينا بسبب ما تنشره الصحف فى مصر. وبسبب الشوك والطين الذين يرمون به السلاح السوفيتى. ولم يتسع وقتى ولا صدرى فى ذلك الوقت لأقول له هذا الذى أسجله الآن. وإنما كنت أكتفى بأن أقول له: إنها الهزيمة. وقد جربتم ذلك فى حروب كثيرة. وقرأنا فى التاريخ: الويل للمهزوم.. والويل من المهزوم أيضا.. فالمهزوم يلعن الآخرين دائماً!

وكان هذا السفير يتردد على بيتى كثيرا وبانتظام. ولا يكف عن الشكوى. وأحاول أن أجد ما أقوله. ولكن الذى أقوله كان يشبه إلقاء قطعة سكر صغيرة فى بحر مالح. فلا أنا قادر على أن أغير طعم الماء فى فم الرجل، ولا هو مقتنع بما أفعل. ولا أنا توقفت عن «تحلية» الماء المالح فى فمه، ولا هو سكت عن الشكوى.

وفجأة أرسل الاتحاد السوفيتى إلى القاهرة ياكوب ماليك، وهو من أقدر الدبلوماسيين السوفيت. وكان من حين إلى حين يلتقى بجمال عبد الناصر ولابد أن السوفيت قد أرسلوا هذا الرجل ليرقب الوضع كله عن قرب. وليكون إلى جوار جمال عبد الناصر يواسيه ويخفف عنه. ويبصره بالأمور الدولية وموقف السوفيت. وليناقش معه احتياجات مصر إلى السلاح. لابد أن يكون هذا هو السبب في إيفاد رجل بهذا القدر العظيم عندهم. فالسفير السوفيتي وحده لا يكفى لمعالجة الموقف، أو حتى ليكون محطة إنذار مبكر لنا. أو علينا. فياكوب ماليك كان مندوبهم في الأمم المتحدة، وقد تمرس في السياسة الدولية ورصد الأحداث قبل وبعد وقوعها.

ولم يطل انتظاره فقد بدأ ينشط. وكان أول نشاط له أن طلب مقابلة جمال عبد الناصر لأمر هـام. والتقى به جمال عبد الناصر. فقال له ياكوب ماليك: جئتك بنبأ هام. هل أنت على استعداد لسماعه.

قال له جمال عبد الناصر: أعصابى ما تزال قوية. وأستطيع أن أسمع منك أى شىء. قال له: هناك مؤامرة!

- مؤامرة على من؟
- عليك يوم السبت القادم.. أى بعد يومين فهل أنت جاهز؟!
- لا تخف من هذه المؤامرة أو من هذا الانقلاب.. فنحن نرصد كل شيء.. وقد ظننت أنك جئت لشيء أخطر من ذلك.
- هـل هناك ما هـو أخطر من انقلاب عليك يطيح بـك.. ويعاقبك على الهزيمة.. ويكون العقاب من شعبك!
- نعم هناك ماهو أخطر من ذلك وهو أن تبعثوا لنا بسلاح نواجه به العدو.. ونعيد للناس كرامتهم.. فإذا حدث ذلك فلا خوف من انقلاب.. فالناس يتعجلون النصر.. ويريدون القتال وروحهم المعنوية لم يزهقها اليأس بعد..

والحقيقة كان الضباب يلف الناس جميعا.. وكلهم يتخبطون بعضهم في بعض.. وكانت النغمة السائدة في ذلك الوقت: السلاح السوفيتي هو الذي هزمنا.. السلاح السوفيتي الذي انهزم أمام السلاح الأمريكي المتفوق.. إننا لم ننهزم وإنما هم الروس قد سقطوا أمام الأمريكان.. فليست معركة يونيو ٦٧ إلا معركة لتجربة السلاح الأمريكي والروسي ومعرفة أيهما أقوى وليسس المصريون واليهود إلا فئران «المعامل» .. وقد أجريت علينا التجربة بمنتهى القسوة. وانهزمت الميج أمام الفانتوم.

وأعاد جمال عبد الناصر على ياكوب ماليك كل ما في نفسه.. فلا الروس أرسلوا سلاحا.. ولا السروس بعثوا بصواريخ لمواجهة الطيران المنخفض.. ولا أدركوا من صمودنا في معركة رأس العش أن روحنا المعنوية ما تزال قوية.. ولا أدرك الروس أيضا أن استعدادنا لمواجهة اللوء المدرع الذي زحف على القنطرة شرق يبدل على أن رغبتنا في القتال ما تزال قوية وصادقة.. لا شيء من ذلك قد زحزح الروس عن موقفهم.. ولا حتى استجابوا لرغبتنا في أن يتحرك أسطولهم الكبير في البحر الأبيض نحو مدينة بورسعيد.. أو قطعة واحدة.. لعل وجودها هناك أن يخيف اليهود أو يردهم.. أو أن الوجود السوفيتي هذا يعطى معنى أو بعدا أعمق. لا شيء من ذلك. وظلت إسرائيل في غطرستها وأسرفت في ذلك. وعلى رغم كل معنى أما يقوله وما يفعله اليهود فإنهم لم يفلحوا في أن يردوا قواتنا إلى ما وراء رأس العش وظل معنى ما يقوله في أيدينا منذ ذلك الوقت. ألا يدل هذا على شيء؟ لا يجد الروس في ذلك أي معنى لصمودنا أو إصرارنا.

ومع أننا لم نطلب من الروس أن يدافعوا عنا بحرا، وإنما فقط أن تظهر قطعة عسكرية لهم عند بورسعيد. فقط مجرد ظهور، لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلا في سبتمبر.. جاءت قطعة. ووقفت. وجاء وقوفها عند بورسعيد بالضبط في الوقت غير المناسب. فلم يعد لدينا أى أمل في أن يفعلوا شيئا، وحتى إذا فعلوا فلا قيمة ولا أهمية ولا فعالية لذلك!

وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد للروس وغيرهم أن رغبتنا فى القتال وفى الانتقام وفى استرداد الكرامة رغبة حقيقية صادقة. فحدث ذلك الشىء الجليل فى تاريخنا وفى تاريخ البحرية فى العالم كله. اقتربت المدمرة الإسرائيلية «إيلات» من بورسعيد فضربها زورق طوربيد مصرى: صاروخا فى قلبها والثانى أجهز عليها وأغرقها تماما. وهنا يجب أن يتوقف التاريخ والمؤرخون طويلا. وندع الكلام عنا للمحررين العسكريين الغربيين والأمريكان. حتى لا يكون كلامنا عن أنفسنا نوعا من الغرور أو نوعا من تعويض الهزيمة السابقة، بإغراق أنفسنا فى الديح.

فهده أول مرة فى التاريخ البحرى، أو فى تاريخ المعارك البحرية أن تطلق مصر صاروخا بحريا موجها فيكون له دوى عالمى.. أو إن هذه هى أول مرة ينطلق منها صاروخ بحرى موجه فى العالم كله.. عند كل الدول التى لها أساطيل بحرية.. والمعنى الثانى والهام جدا، وليس هذا كلامى وإنما هو كلام المؤرخين العسكريين الأجانب جميعا، إن السفن الحربية الكبيرة لم تعد لها فاعلية أمام الزوارق الصغيرة حاملة الصواريخ. فقطكانت إيلات مدمرة ضخمة. وقد أضافوا إليها تعديلات فى انجلترا حتى جعلوها ترسانة بحرية ومفخرة للبحرية اليهودية. فلما أصابها الصاروخ الأول شطرها نصفين. وجاء الثانى أغرقها. ولم تكن بعد ذلك فى حاجة إلى صاروخ ثالث.

وليس من قبيل التواضع أن أتوقف عن وصف وإحصاء ما حدث فى العالم كله. وإنما من باب الدقة وتسبجيل التاريخ أترك الكلام للمؤرخين العسكريين وللمعاهد الاستراتيجية وحدها أن تقول وتصول وتجول. وخلاصة ما حدث بعد ذلك أن تغيرت الاستراتيجية البحرية العالمية واتجهت العيون إلى زوارق الطوربيد الصغيرة التى تحمل طاقما من ١٧ فردا القادرة على إغراق مدمرة بها ٥٠٠ فرد ومليئة بالأسلحة والذخيرة وتكلفت عشرات الملايين من الجنيهات..

وبعدها بأربعة أيام أغسار اليهود على السويس وضربوا مصانع تكرير البترول في «الزيتية».. أي إننا ضربنا لهم هدفا عسكريا فأصابوا هدفا مدنيا منتهى السفالة والخسة.

ولكن اليهود دائما هكذا. معاركهم بلا شرف.. واشتعلت النار فى معامل التكرير طبعا والتقطوا لها الصور وأذاعوا وأشاعوا فى العالم أن الانتقام كان صاروخا ملتهبا.. وأن النار ظلت مشتعلة فى السويس شهورا..

إلى آخر الأكاذيب التى يتقنها اليهود ويعيشون عليها ويصدقونها مثل أكذوبة أن فلسطين وطنهم الذى ذكرته كتبهم المقدسة. مع أن كاتبا يهوديا كبيرا قد أصدر كتابا يقول: إن اليهود لا حق لهم فى فلسطين. وإنهم ليسوا ساميين اسيويين كما يدعون. المؤلف اليهودى الذى كان صهيونيا وشيوعيا أيضا اسمه أرثر كيستلر. والكتاب اسمه «القبيلة الثالثة عشرة» .. وغيرها من الأكاذيب التى تحتاج إلى دراسة ومتابعة. وأعتقد أن من واجب المفكرين والمؤرخين أن يعنوا بذلك. فهذا أنفع لهم ولنا من موضوعات تافهة يرددونها دون أن يتوقفوا عندها لحظة ليتساءلوا: لمن يكتبون ذلك؟ وما هى الفائدة التى يجنيها القارئ من ذلك؟ أو ماهو الشيء الذى يضيفونه إلى الفكر الإيجابي المصرى أو العربي؟

وجاءت الغارات على الزيتية، كأية غارة حدثت في أية حروب في الشرق أو الغرب. ولم تستطع هذه الغارات أن تمسح من كتب التاريخ حادثة إيلات الفريدة في البحرية العالمية.

ولكن هل حادثة المدمرة إيلات وانتصار البحرية المصرية بالسلاح السوفيتي قد غير شيئا من موقف السوفيت. لم يتغير شيء. هل يصدق الروس أن أحدا يصدقهم في مصر؟ لقد كانت أزمة صدق وتصديق. لا هم يصدقوننا ولا نحن نصدقهم. ومن الضروري أن نتعامل معهم. وأن نبقي العلاقات أقوى. وأن يبقى الطريق مفتوحا ذهابا وإيابا بحرا وجوا. ولكن كيف؟

فبعد خمسة شهور جاء شهر نوفمبر وفى اليوم الثانى والعشرين منه بالضبط كان عندنا أول خط دفاعى. ولابد أن أؤكد هنا أن ذلك قد حدث بعد مائة وخمسين يوما. وكان السوفيت يؤكدون لنا أننا لن نستطيع استيعاب سلاحهم إلا فى ضعف هذه المدة.. وفى ذلك الوقت كنت رئيسا لمجلس الأمة. وكان جمال عبد الناصر يجب أن يفتتح الدورة الجديدة بخطبة. فالشعب ينتظر منه ذلك والأمة العربية والسوفيت والعدو أيضا.

وأخذت الحيرة جمال عبد الناصر وسارت به في متاهات. ما الذي يقوله للشعب؟ كيف يواجه الناس؟ هل يضعف؟ هل يجاهر بضيقه وقرفه؟ كيف يفعل ذلك وهو يعلم أن القوات المسلحة ماضية في الاستعداد والدفاع ليلا ونهارا؟ . هل يصارح الناس بحقيقة السوفيت؟ وإذا فعل فما الذي يجنيه من وراء ذلك؟ وما هو البديل لكل هذا؟

وقال لى جمال عبد الناصر يومها: أنا لا أستطيع أن أغير لهجتى. ولا أن أغير لسانى. مالم يكن لدى ما أقوله.. فلن أتكلم.. اذهب وفتش عن الخط الدفاعى.. فإذا كان كل شىء قد اكتمل تماما، هنا فقط أستطيع أن أتحدث إلى الشعب من مجلس الأمة..

وسافرت إلى القيادة. وقابلت أحمد إسماعيل قائد الخط في منطقة القناة. وسألته بوضوح يوم ٢١ نوفمبر: هل أنت مستعد؟

قال: نعم مستعد.

وأعدت عليه السؤال مرة أخرى: هل أنت مستعد تماما. إن الإجابة عن هذا السؤال يتوقف عليها الكثير.. إن جمال عبد الناصر سوف يخطب يوم افتتاح مجلس الأمة.. ولابد أن يقول للناس. وكل كلمة تقولها أنت محسوبة عليه وعلينا.. إن ردك عسكرى ولكن كلامه هو سياسى في الدرجة الأولى.

وأكد لى اللواء أحمد إسماعيل أن الخط الدفاعي قائم على أحسن وجه، أى إن قواتنا قد استوعبت السلاح السوفيتي تماما وقام لنا أول خط دفاعي من بورسعيد للسويس.

وصدقت أحمد إسماعيل. وأنا أصدقه وأحبه. وأحمد إسماعيل دفعة جمال عبد الناصر. وكنا أصدقاء منذ أيامنا في منقباد. ورأيت «قرار» أحمد إسماعيل. فكان عند رأيه وعند صدقه.

ومما أعجبنى فى ذلك الوقت استعداد أحمد إسماعيل وتصميمه. والقادة الذين معه أيضا. وقد رأيت أشكالا للاستعداد والترقب والاستطلاع. فرأيت قوات للصاعقة وقد تعلقت على الشجر ترصد العدو وتصيده عند اللزوم.

وأراحنى ما رأيت وما سمعت. وعدت إلى القاهرة وقلت لجمال عبد الناصر: على بركة الله تستطيع أن تقول ما يرضيك عند افتتاح مجلس الأمة..

وفى مجلس الأمة أعلن جمال عبد الناصر عن رأيه فى المعركة. وأنه لن يقبل أية تنازلات مهما كانت النتيجة التى وصلنا إليها، أو التى يمكن أن نصل إليها..

وما كان يستطيع جمال عبد الناصر أن يقف بهذه الصلابة ويقول ما قال، لولا هذا الخط الدفاعى. فوراء هذا الخطعلينا أن نجلس وندرس ما كان وما يمكن أن يكون بعد ذلك. فالإرادة موجودة والتصميم جاهز.

ولكن السوفيت لم يفعلوا شيئًا. فلا يزال الزعماء في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود. ولا تزال السكرتارية هم الذين يردون علينا.. أو هم الذين لا يردون. وعندما عاد الزعماء من الشواطئ أخذوا يردون علينا. ولكن طريقتهم فى الرد هى نوع من الاستمرار فى الصمت أو عدم الرد.. ولابد أن تكون وجهة نظرهم فى ذلك أننا رءوسنا «ساخنة» .. ويجب أن يتركونا حتى تبرد درجة حرارتنا. فإذا بردت ابتلعنا سكوتهم وإهمالهم لنا.

ولتفسير ذلك يجب أن نلقى نظرة بسيطة جدا إلى الرجل الذى يعمل فى طرق الحديد فهو وحده القادر على أن يشرح لنا ذلك السلوك السوفيتى – ربما – فالحداد يضع الحديد فى النار. ويدقه ساخنا حتى يلتوى فى يده. ثم يضعه فلى الماء البارد فيتجمد. أى يثبت على الوضع اللذى كان عليه. فإذا أراد أن يقيم التواءه، أو يلوى استقامته أعاده إلى النار. ثم إلى الماء. ثم إلى النار وهكذا. حتى يفقد الحديد شكله أو حجمه. أو يفقد الإنسان وعيه فلا يعرف له شكلا أو لونا أو أصلا. وفى النهاية ينسى الإنسان نفسه واسمه والقضية التى جعلته يقبل دخول النار، ويحتمل الماء البارد.

لقد حاول الروس مع جمال عبد الناصر، وأعادوه معى.

حتى دخلنا حرب الاستنزاف!

## ١ - المدرة إيلات .



٢ - السادات مع تيتو .



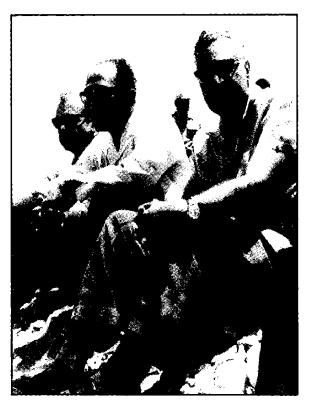

۳ – عبدالناصر والسادات وحسين الشافعي في حرب الاستنزاف .

٤ -- المستير أحمسد إسماعيل .





- سوف تجىء لحظات كثيرة أدوس فيها على كبريائس وابتلع كرامتى من أجل مصر.
- كيف أعاد السوفيت جمال عبد الناصر عشرين عاماً إلى الوراء من شدة الفرح ثم القوا عليه عشرين عاما أخرى من شدة الحزن ؟
- عبد الناصر لم يكن شيوعيا في أيت لحظت كما أننى لست شيوعيا ولن أكون.
- المسكوت عنه في أحساديث ناصر بالكرملين.

الرغم من هذه الحالة النفسية الرهيبة التي نعانيها على مستوى القيادة في مصر، كان علينا أيضاً أن نبقى على الروح المعنوية عالية في الجيش الذي يتدرب باستمرار وينتظر السلاح، وأن نؤكد للشعب الذي طحنته الهزيمة أننا جادون.. وفي نفس الوقت أن نواجه الغطرسة الاسرائيلية ورعونة القيادة عندهم.. وإذا كنا نحن متفوقين عليهم بالمدفعية دائما، فلديهم الطائرات التي بدأوا يستخدمونها بدلا من المدفعية.

وقد زادت غطرسة اليهود وعربدتهم فى سمائنا. وكان ذلك نوعاً من العذاب والهوان ينزل على رءوسنا من السماء. والروس لا يساعدوننا على مواجهة هذا التحدى العنيف لنا ولكبريائنا وآمالنا فى أن نكون فى وضع أحسن. وإذا كانت السماوات المفتوحة تعبيراً مخيفاً عند العسكريين، فإن الليالى القمرية أشد بشاعة من ذلك. فوسط المدافع والدبابات والصواريخ وانتظار النار نطلقها وتنطلق علينا من طائرات الهليكوبتر من رأس محمد إلى الصعيد. تلقى باليهود وبالمتفجرات على القناطر والسدود وأعمدة الكهرباء..

ولكن فى ذلك الوقت صدر بيان ٣٠ مارس وتم الاستفتاء عليه. وكان ذلك تجميعاً للناس حـول خطـة العمل. وتوحيداً للآمال والأحلام.. فلا يبق أمامنا إلا أن نعمل. والعمل كله من أجل التحرير واسترداد كرامة الشعب الجريح.

وسافر جمال عبد الناصر إلى مصحة اسخلطوبو للعلاج وبقى بعض الوقت. وشفى من أوجاعه. وكان ذلك الشفاء فألا حسنا. وشفي البلد أيضا من بعض أوجاعه. وكان علينا أن نواجه العدو الذى أعطته الليالى القمرية ستاراً فضياً لا يمكن أن يكون شاعرياً، للعربدة فى سماء مصر وفى الصعيد.. وكانت هذه الأعمال الإجرامية خطوة عنيفة فى حرب الاستنزاف. وأعترف للتاريخ بأنها هزت النفوس، وزعزعت الأيدى على السلاح. فنحن بشر ولكنها ضاعفت إصرارنا على التحدى والتصدى.

وأول ما قام به اليهود في سماواتنا المفتوحة وليالينا القمريـة الصافية أن نزلوا عند محطـة الكهرباء في نجع حمـادي وكوبري قنا وقناطر نجع حمادي أيضا، والمسافة التي

تقطعها الطائرة اليهودية من رأس محمد عند رأس مثلث شبه جزيرة سيناء إلى قنا صغيرة جداً، ربما لا يراها الإنسان إذا نظر إلى الخريطة.. ومن هنا كانت مثل هذه العمليات سهلة التنفيذ والإخفاء أيضا.

ومعروف لنا وللعالم كله ما حدث عندما انزلوا بعض رجالهم عند محطة نجع حمادى التى تقع على أطراف المزارع والصحراء. وهناك ضربوا عشرة محولات لكهرباء السد العالى. هذه المحولات على عربات سكك حديدية. وقد ذهبت فى اليوم التالى مباشرة ورأيت بنفسى ما حدث.. ثم إنهم ضربوا أيضا كوبرى قنا وكان تحت الإنشاء. ثم ضربوا قناطر نجع حمادى. وهي إحدى ثلاث قناطر فى الوجه القبلى: قناطر ادفو ونجع حمادى وأسيوط. وكل واحدة تتحكم فى رى نصف مليون فدان. وكل هذا معروف ومرصود فى العالم كله.. وكانت الإصابات فى هذه المنشآت المعمارية الهندسية سطحية وطفيفة لحسن حظنا وسوء بختهم خصوصا أنهم بعد أن قاموا بأعمالهم المسرحية التليفزيونية أبلغت طائراتهم قيادتهم أن مصر كلها غرقت وأعلنت القيادة فى الإذاعة أن الأرض قد غطتها المياه.. وأنهم هم الذين أتوا بالطوفان .. وهذا هو أحد أحلام اليهود.. فهم لم ينسوا ولن ينسوا أن مصر كانت تتغنى فى أوج المد القوات .. وهذا هو أحد أحلام اليهود فم لم ينسوا ولن ينسوا أن مصر كانت تتغنى فى أوج المد اليهودية فى البحر.. وكان اليهود يمنون أنفسهم بأنهم هم الذين سيدفنون المصريين فى البحر. تماما كما حدث أيام موسى عليه السلام.. وقد ذكرت قبل ذلك أن بعض آبائهم تخيل أن السد العالى قد نسفه اليهود فغرقت مصر؟!

وبعدها يقوم اليهود بدور نوح عليه السلام فينقذون العالم كله بسفينتهم – وطبعاً لن ينقذوا مصر – إلى آخر أحلامهم التى يتوهمون دائما أنهم اقتربوا منها .. وأن ضرب القناطر والكبارى سوف يكون خطوة في الطريق إلى إغراق مصر.!

وكان من الطبيعى أن نعاود مناقشة الموقف بأكمله. هل نمضى فى حرب الاستنزاف؟. هل نظل نضرب بالمدفعية استحكامات العدو؟ وبالصواريخ طائراته إذا جاءت عالية. لأنه لا قدرة لنا على مواجهة الطيران المنخفض؟ هل نظل نحارب بشرف وهم يحاربون بسفالة وخسة؟ نضرب لهم العسكريين ويتجهون هم إلى ضرب المدنيين؟

وللتاريخ أعترف بأن الذى حدث فى حرب الاستنزاف فى أواخر ١٩٦٨ وأوائل ١٩٦٩ كان له أعمق الأثر فى نفسى.. بل إن هذه المشاعل المضيئة التى كانت تلقيها الطائرات اليهودية على خطوطنا فتجعل الليل نهاراً قد أضاءت لى أشياء كثيرة ..بل إننى أقول للتاريخ إن قرارى الذى اتخذته يوم ٨ يوليو سنة ١٩٧٢ بطرد الخبراء السوفيت قد ولد فى ذلك الوقت. ويومها لم يكن يخطر على بال أحد أن جمال عبد الناصر سوف يموت فى سبتمبر ١٩٧٠ وسوف أتولى الحكم من بعده.. ولكن أعترف أن عقلى اشتغل بسرعة، وأيقنت تماماً أن حالنا فى الحضيض.. وأننا لا يمكن لأى سبب. أن نترك الصعيد عاريا ونظل نقذف العدو بالنار فى الشمال.. وأكثر بلادنا بلا حماية ولا وقاية. وفى ذلك الوقت قال فلاسفة الهزيمة وبؤر مراكز القوى السامة، يجب أن نمضى فى حرب الاستنزاف حتى النهاية لأنها مسألة كرامة ..

يعنى أنه من الكرامة عندهم أن نحارب فى الشمال، وأن نتركهم يغرقون مصر فى الجنوب.. أى إنه مهم جدا عند «هؤلاء» أن نفرقع القنابل والمدافع على القناة ونشعلها ناراً، إلى أن تجىء مياه السد العالى والخزانات وتطفىء هذه النيران مأساة لو فعلنا ذلك. أو إذا ظللنا باسم الكرامة الزائفة نترك أهدافنا الحيوية بلا حماية من ألاعيب العدو..

وأين نذهب من التاريخ إذا نجح العدو في إغراق نصف مليون فدان أو مليون فدان.. إن مصر لا تقوى على احتمال الغرق بعد الهزيمة، والجوع بعد الهوان.. صحيح أن شيئاً من ذلك لم يحصل. ولكن ماذا لو حصل. إنني أذكر أنه في سنة ١٩١٣ لم يأت الفيضان بماء يكفي لرى مصر. فزرع المصريون نصف الأرض. ولكن أحداً لم يمت من الجوع في ذلك الوقت لأن عدد سكان مصر كان سبعة ملايين.. ولكن الآن ونحن ٣٥ مليوناً، ومساحة الأرض لم تعد تكفي لهذه الأفواه.. كارثة كبرى، لو حدث ما تمناه اليهود، وما تخوفنا نحن من وقوعه..

ولكن النروس لم يمكنونا من الدفاع عن أهدافنا الحيوية .. فما الندى يمكن عمله بعد ذلك؟

وكنا قد أحصينا المراكز الحيوية فى مصر التى يجب إعطاؤها الأولوية فى الدفاع عنها، فوجدناها ألفى هدف. وأنا أذكر هذا الرقم جيداً، فقد كان أحد همومى الكبرى أن أدافع عنها جيداً قبل أن أبدأ معركة أكتوبر ٧٣.

ومازالت حرب الاستنزاف مستمرة. ضرب من هنا، غارة من هناك. مرة تشد ومرة تخف حدتها ولكن الحرب على الجانبين لم تتوقف. أعصاب مشدودة طبعاً، انتظارا للفرج.. والفرج لا يجىء من روسيا ببطاريات صواريخ للدفاع عن هذه الأهداف الاستراتيجية.

وظلت مصر في هذا العناء والدوخة مع السوفيت حتى سنة ١٩٧٠ عندما قبل جمال عبد الناصر مبادرة روجزر أمام القادة السوفيت في الكرملين.

وقب أن أمضى إلى سنة ١٩٧٠ لا بد أن أتوقف لأبدى بعض الملاحظات التى أراها ضرورية على حرب الاستنزاف وعلى ردود الفعل العامة لذلك..

ولو كان هذا التاريخ الذى أرويه موجهاً للعسكريين وحدهم، لكان من السهل جداً أن أشير إلى ذلك فى سطور، ولكنى أتوجه به إلى شعبى وإلى الذين يقرأون التاريخ من الشباب لكى يتأملوا حتى يعرفوا الحقيقة. فهذه الحقيقة، كانت وما تزال وسوف تبقى هدفى، من أجل مصر وسلامة مصر ورخاء مصر. وسوف تجىء لحظات كثيرة أدوس فيها على كبريائى، وأبتلع كرامتى من أجل مصر. ومن هنا كانت المصارحة والصدق: أسلوباً وغاية من كل الذى أقول..

من هذه الملاحظات أن حرب الاستنزاف هذه تستهلك كميات هائلة من الذخيرة، ومن الملاحظات أيضا أنها نوع من «هـز» الموقف ولكنها لا تحركه. وهى تأكيد مستمر للعدو ولأنفسنا أيضا أننا فى حالة صحو تام. وإذا كنا وكان العدو فى حالة من الصحو فإن هذا الصحو أقـرب إلـى الأرق. وإذا كان الأرق طويلا هكذا، فمن المؤكد أن الإرهاق هو النتيجة الطبيعية لذلك.. وليس الإرهاق حالة تزول، ولكنه حالة لا تزول..

فإذا أضفنا إلى ذلك ما فعله اليهود في معركة الجزيرة الخضراء وما فعلناه نحن وجدنا موقفاً منعشا، أى إنه موقف يغرينا بالاستمرار، بل يدفعنا في الطريق إلى الاستمرار في هذه الحرب «القاعدة» أو الحرب «الجالسة» على الضفة الشرقية للقناة.. لأننا نضرب ونحن جالسون، واليهود يضربون طائرين في الجنوب يفعلون ما يحلو لهم.. وكان ضربنا اليهود في الجزيرة الخضراء بعنف. وكل ذلك معروف لنا للعالم كله.. وكان من الطبيعي أن يستمرئ اليهود الدخول والخروج والسخرية بنا أمام العالم.. فتمادوا بعد ذلك عندما ضربوا أبو زعبل ومدرسة بحر البقر ودخلوا إلى الاسكندرية .. وكان في استطاعتهم في ذلك الوقت أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك. ولم يتوقف هذا كله إلا بعد أن أمدنا الروس بصواريخ سام ٣..

ولم تكن عندنا «خطوط» ذخيرة أو «وحدات نارية» كما يقول العسكريون الآن. ويظهر أن هذا هو أسلوب الدول الكبرى. فقد قرأت مناقشة الكنيست الاسرائيلي ووجدت موسى ديان يشكو من أن أمريكا لم تمدهم بالسلاح المطلوب. طبعاً هو يشكو أيضا من أن السلاح أقل مما يحتاج إليه.. ولكن هناك فارقا ضخماً بين موقف أمريكا مع اسرائيل وموقف روسيا معنا .. فإذا أمريكا أعطت اليهود ٩٩ مدفعاً وكان اليهود قد طلبوا مائة مدفع يصرخون .. ولكن إذا طلبنا من الروس ٩٩ مدفعاً وأعطونا تسعة مدافع فقط وصرخنا، أندهش الروس لذلك.. إذ

كيف نصرخ ولا نصبر عليهم سنة أو سنتين ليكتمل هذا العدد. وفي نفس الوقت يكون اليهود قد حصلوا من أمريكا على أضعاف هذا العدد من الأسلحة الأكثر تطوراً!

ولكن الدول الكبرى تعطى بحساب. وإن كان هذا «الحساب» يختلف من دولة إلى دولة.. وفى ذلك الوقت تحرك الروس. وقالوا لجمال عبد الناصر أن يقوم بعملية «تبريد» عامة.. أما «التبريد» المطلوب فهو وقف حرب الاستنزاف قليلا.. أى مطلوب من جمال عبد الناصر أن ينهى هذه الحالة التى لا هى حرب ولا هى سلم.. وأن يتفرج على اليهود على الضفة الأخرى من أرضه. ويسكت. وأن يراهم يدخلون سماء مصر يفعلون بالشمال والجنوب ما يحلو لهم. ويسكت وأن يرى السلاح يتدفق على اليهود من أمريكا ويسكت.

وأظن أن موسى ديان هو الذى قال إن وجود اليهود على الضفة الغربية، على مرأى ومسمع من المصريين سوف يصيبهم بهزات كهربية. وأن المصريين لا يمكن أن يعتادوا على هذا الهوان. ولذلك كان همى الأول أن أدفع باليهود إلى الوراء وأفتح القناة وأرد لمصر كرامتها، وبذلك تتأجج عند الناس مشاعر أخرى غير الهوان والهزيمة والعار والندم.

بـل إن هذا الموقف دفـع عدداً من الكتاب المصريين يقولـون: كيف نترك أولادنا حملة المؤهلات يجلسون هناك على الرمال تحت الشمس.. دون عمل؟

شيء غريب: كأن أداء الواجب الوطنى والدفاع عن مصر ليس عملاً؟ أو كأن الذى يحمل مؤهلات يجلب إعفاؤه من هذا الواجب المقدس؟ وكأن الدفاع عن مصر خاص فقط بالذين لم يتعلموا؟ إنه أسلوب عجيب ولا أعرف من أين أتوا به.. أو كيف نشروه على الناس، مع أن الدول الأخرى، شرقاً وغرباً قد دخل شبابها الحروب. ولا يوجد واحد لا يضع في بيته أو في جيبه صورة له وقد ارتدى ملابس القتال. لأن هذه الملابس شرف والدفاع عن الوطن دين. وقد وجهت لوماً عنيفاً إلى هؤلاء الكتاب الذين يدعون إلى التخاذل والهزيمة واليأس والذين يفرقون بين الذي يحمل مؤهلا والذي لا يحمل مؤهلا في الدفاع عن مصر وشرف مصر. إن يغرقون بين الذي يحمل مؤهلا والذي لا يحمل مؤهلا في الرأى أو في الطبقة أو في اللون. الحرب هي أكبر بوتقة لتذويب ما بين الناس من خلاف في الرأى أو في الطبقة أو في اللون. فكما أن النصر شرف عام والهزيمة عار عام. ونحن جميعا أمام النصر أو الشهادة سواء – هذا ما نقوله لرجالنا الشجعان المقاتلين ..

وأملى ألا يعود كتابنا إلى شيء من ذلك. فقد ذهبت هذه الموجة السوداء المريرة إلى غير رجعة إن شاء الله.. لأن واجبنا الآن أن نفرش الطريق بالأمل في حياة أفضل .. وواجب

الكاتب أن يدافع بقلمه وعلمه ووجدانه عن مصر .. يدفع عنها اليأس ويحميها من الشك .. فالكاتب جندى ومهندس وطبيب وشعلة تضىء وتهدى الناس إلى الطريق السوى. هذا واجبه وقدره.

واستنزفتنا حرب الاستنزاف. وتلاشت الذخيرة وراء مدافعنا. وأعترف أن بعض المدافع عندنا تحولت إلى قطع حديد بارد.. لأنه لا توجد خطوط ذخيرة كافية. ولم يتوقف جمال عبد الناصر، ولا أنا بعد وفاته، عن طلب المزيد من الذخيرة عن طريق الكوبرى الجوى أو الكوبرى البحرى ولكن الروس لم يفعلوا شيئا. كان الصمت أفضل منه..

ولم يعد سراً أن أقول مرة أخرى إن الذى طلبته أيام حرب الاستنزاف قد وصلنا عندما بدأت حرب أكتوبر ١٩٧٣ – وفى استطاعتك أن تضيف إلى هذه الحقيقة المؤلمة ما شئت من علامات التعجب والاستفهام؟! وقد اضطررت إلى أن أحصل على أسلحة من سوريا ومن العراق قبل بداية حرب أكتوبر ١٩٧٣. ففى نفس الوقت الذى كانت الذخيرة مكدسة فى سوريا كان وراء مدفعى خط ذخيرة واحد، بينما المدفع السورى وراءه من ثمانية إلى أحد عشر خطا. لا أحسد ولا أحقد على سوريا طبعًا لأنها دولة شقيقة وأتمنى لها ولنفسى القوة والمنعة؟

ولكن إذا وضعنا التمنى جانبا يتبقى هناك شيء هام: وهو أن يدلنى أحد على معنى هذا كله؟ ما معنى أن تعطى روسيا لسوريا ولا تعطى لمصر. مع أن القضية واحدة، والسلاح الدوفيتى تحارب به واحد. وإذا كنا نحن نحارب لأنفسنا، فمن المؤكد أننا نحمل السلاح السوفيتى في مواجهة السلاح الأمريكي وإذا انتصر السلاح السوفيتي فهو انتصار لهم. ثم هذه الوعود التي أغرقونا بها.. والانتصار الطويل والتأكيد المستمر بأن السلاح في الطريق .. إلى آخر ما اعتاد الروس أن يقولوا وما اعتدنا أن نصدقه أو نوهم أنفسنا بأننا نصدقه.. مطلوب أن أجد تفسيرا لهذا الذي يعمله الروس، أن أجد معنى للإسراف هناك والتقتير هنا.. التكدس هناك، والندرة عندنا... الكوبرى الجوى الذي لم يتوقف نزوله في سوريا، والكوبرى الذي لم تقم له قائمة بيننا وبين روسيا..

ولكنى لا أعفى رجالنا العسكريين من المسئولية، كلها أو بعضها.. فمثلا عندما كان لدينا الصاروخ سام ١ و٢ كان لا بد أن يطلب رجالنا صواريخ لمواجهة الطيران المنخفض فى سنة ١٩٦٤. ولكنهم لم يفعلوا. أو لعلهم طلبوا. ولم يستجب لهم أحد.. أو أن الروس أجابوا بأن هذه الصواريخ التى تواجه الطيران المنخفض لا وجود لها عندهم. وهذه عادة سوفيتية

معروفة. فهم يقولون لك. لا يوجد.. مع أن الذى لديهم كثير من كل نوع، ومن كل الأسلحة المتطورة أيضا.

وقد حصل اليهود على صاروخ هوك من الرئيس كيندى. ولا بد أن الأمريكان، كما ذكرت من قبل فى هذه «الأوراق» قد واجهوا الصواريخ السوفيتية التى تواجه الطيران المنخفض. أى إن اليهود لديهم معلومات كافية عن الصواريخ السوفيتية التى جربت تماماً فى فيتنام، فإذا أعطاها الروس لنا، لم يكن ذلك مفاجأة تامة لليهود. ولكن من المؤكد أنها سلاح خطير ومخيف. وقد حدث ذلك عندما أعطيت لنا صواريخ الارتفاعات المنخفضة توقفت العربدة والصعلكة الجوية اليهودية فى سموات مصر.

ولم نحصل على صواريخ سام ٣ إلا فى سنة ١٩٧٠ بعد غارات اليهود على أبو زعبل وبحر البقر. وهذه الصواريخ أوقفت ضرب اليهود للخط من بورسعيد إلى السويس تماما. وكان اليهود قد اعتادوا على الإغارة بمئات الطائرات من الشروق حتى الغروب. وأكرر مرة أخرى أننى لا ألوم المستشارين العسكريين السوفيت على أنهم لم يبصرونا بهذا الخطر الحقيقى. وإنما ألوم العسكريين المصرييات الذين لم يبادروا بطلب هذه الصواريخ.. وأن كنت أجد بعض العذر للعسكريين المصريين الذين تعلموا العقيدة العسكرية السوفيتية. فالذين ذهبوا إلى روسيا ليتعلموا لم يحصلوا على كل شيء ولا حتى على القدر المعقول المطلوب من التكنولوجيا الحديثة، فالروس يعلمونهم. ويوقفونهم عند حد معين. ويقولون لهم هنا وكفى!

وفى نفس الوقت يكون الروس معقولين جداً عندما يقولون لنا بعد ذلك: ليس فى استطاعتكم استيعاب الأسلحة الحديثة بسرعة.

لماذا؟ لأن رجالنا لم يتعلموا هناك بدرجة كافية حتى يسهل عليهم استيعاب أسلحتهم الحديثة. وبذلك نختصر الوقت .. وأهم من ذلك يتمكن رجالنا من استخدام السلاح السوفيتى، والانتصار به هذا يخدمكم أكثر مما يخدمنا.

ويكون ردهم عادة: معقول جدا، وهذا ما سوف نعمله ولا يعملون شيئاً .. أى لا يتركون أبناءنا يتعلمون بما فيه الكفاية، ولا يبعثون بالسلاح الضرورى لذلك. ويتجدد الموقف المعروف بيننا وبينهم: نحن نطلب وهم لا يردون. أو نحن نطلب ثم هم يردون. وإذا ردوا وعدوا. وفوا بالوعد.. وإذا وفوا بالوعد، كان ذلك بعد فوات الأوان؟!

1.4

ولكن لم يفقد جمال عبد الناصر الأمل في أن تتحسن هذه العلاقة بين مصر وروسيا. وإن كان قد شرب المر على أيديهم عاما بعد عام وفي أواخر سنة ١٩٦٩ عقد جمال عبد الناصر مؤتمرا عسكريا. لم يحضره من السياسيين غيره وغيرى ودارت مناقشات في هذا المؤتمر. وحللنا الموقف. وأدرناه على جميع الوجوه وكان يسيطر علينا جميعاً أن اسرائيل سوف تتمادى في استخدامها الطيران إلى غير مدى وإلى غير حد. ووصلنا إلى رأى واحد. وإقتناع واحد هو أن أذهب إلى الاتحاد السوفيتي أطلب سام ٣. ووافق السوفيت على ذلك. وبسرعة أرسلنا أطقم هذه الصواريخ للتدريب على أن تعود جاهزة للعمل في أغسطس سنة ١٩٧٠.

وقبل أن يسافر جمال عبد الناصر في ٢٠ ديسمبر ١٩٦٩ إلى مؤتمر القمة في الرباط في نفس اليوم حلفت اليمين كنائب لرئيس الجمهورية. وكان ذلك قبل أن يستقل طائرته بخمس دقائق. وفي يوم ٢٥ ديسمبر، وهو عيد ميلادي، كنت في ميت أبو الكوم. فقد إعتدت أن أقضى هذا اليوم بين أهلي من الفلاحين وفي قلب البيئة التي ولدت فيها ولم أكد أستقر في مقعدى حتى جاء تليفون يصرخ قائلا: الخط والع نار..

فسلاح الطيران اليهودى قد أغار على الخطمن بورسعيد حتى السويس. ومن الثامنة صباحا. وقد أحصيت الطائرات المغيرة فبلغت ١٨٠ طائرة. وطائراتهم أبعد مدى من طائراتنا. ولا تكاد تنتهى ذخائر بعض الطائرات، حتى تجىء من ورائها أسراب أخرى وهكذا. وظلت النار مشتعلة حتى الرابعة مساء. وكانت خسائرنا ضئيلة جدا لم تتجاوز أربعة أو خمسة من القتلى وسبعة من الجرحى. فقد كان رجالنا يقفون وراء استحكامات منيعة. وجاءت الطائرات اليهودية تلقى نيرانها على الرمال وعلى الاستحكامات. وكان هدف اليهود واضحا هو ضرب بطاريات الصواريخ. فإذا أصابوها انفتح لهم كل شيء: السماء والأرض معاً!

وقد أصاب اليهود فى ذلك اليوم عددا كبيرا من بطاريات سام ١ و ٢. وتناثرت قنابلهم شديدة الانفجار وقنابلهم الزمنية، والتى ظلت تفرقع على فترات مختلفة. وبذلك يتحقق لهم ما يريدون وهو أن يظل النار والدمار والانفجار بلا توقف .. لا أنسى ذلك اليوم من عمرى.

وفى مواجهة هذا الموقف المفاجئ العنيف أصدرت أمرا للمهندسين ورجال الصواريخ بسحب كل الصواريخ إلى الوراء. وقد صنع سلاح المهندسين المعجزات وسط الغارات العنيفة. وقبل أول ضوء من يوم ٢٦ يناير سنة ١٩٧٠ كانت جميع البطاريات سحبت إلى الوراء، وفي أماكن خفية، ولما جاء اليهود ليقضوا على ما تبقى من الصواريخ، كانت غاراتهم تنصب على لا شيء!

وقد اكتشفنا من هذه الغارات علينا أسلوب اليهود في القتال فهم «كتابيون» إذا صح هذا التعبير. أي إنهم يطبقون قواعد الكتاب العسكري حرفيا. أي إنهم محدودو الأهداف. يتدربون على الهدف ويخرجون إليه لضربه. وإذا وجدوا أنهم أخطئوا في تطبيق الكتاب أو الخطة المحددة عندهم عادوا بسرعة ولكنهم في هذه المرة وقعوا ضحايا لمدفعيتنا التي توارت وراء الأشجار وانطلقت عليهم نارا ووبالا.. ففروا هاربين.. وكلما جددوا الهجوم وفقا لخطة محددة موضوعة، وجدوا أنهم ضحايا كمين جديد.. فأصابتهم مدفعيتنا وهربوا بما تبقى لديهم من طائرات..

ولما أيقن اليهود أن الموقف قد تغير تماما على الخطفى الشمال، اتجهوا إلى أساليب بهلوانية أخرى على البحر الأحمر.. فانقضوا على محطة الرادار وحملوها وعادوا بها وهى غلطة إهمال حقيقية أى غلطتنا نحن.

ولما عاد جمال عبد الناصر من مؤتمر الرباط سافر إلى السودان ليشارك في عيد الاستقلال في أول يناير. فوقف يلقى خطبة في هذه المناسبة. يحيى شعب السودان ويمجده. ويجدد الصمود العربي ضد القوى الإمبريالية. ثم اتجه إلى الرد على رئيس الإركان الاسرائيلي الذي كان قد أعلن يوم رأس السنة أنه في العام القادم سوف يخضع الشعب المصرى تماما..

فقد حدث يوم رأس السنة أن وقف رئيس الإركان الإسرائيلي في الكلية الحربية يقول: لقد انتهت مصر في ٦٧ وقضينا عليها تماما بحرب الاستنزاف. أما في سنة ١٩٧٠ فسوف يكون «الشعب» المصرى طوع أيدينا.

أى إنه يريد أن يقول: إننا إذا كنا قد هزمنا الجيش المصرى، فلم يبق أمامنا ألا أن نهزم إرادة الجيس وإرادة الشعب المصرى.. ومعنى ذلك أن اليهود مؤمنون بأن «روح» الشعب المصرى لم تهزم بعد. وهذا هو الهدف المنشود عندهم. وقد تلقف جمال عبد الناصر هذا المعنى. وأكد أنهم لن يهزموا إرادة الشعب المصرى مهما تضاعف عارتهم قبل ذلك أو بعد ذلك..

وقد زاد الشعور العام في مصر سوءا، وإن كان الشعور العالمي ثار ضد إسرائيل.. فلم تكن غاراتها على الأهداف العسكرية وإنما كانت على أبو زعبل وعلى أطفال بحر البقر.

وأذكر أن جمال عبد الناصر كان في القناطر الخيرية. وكانت الانفلونزا قد اشتدت عليه. وقال لي يومها: إن الذي توقعناه قد حدث، إن اليهود قد أغاروا ودخلوا وقتلوا وخرجوا ..

1.0

وعادوا.. ولا أحد يستطيع أن يوقفهم. ثم إنهم أعلنوا وصولهم إلى دهشور على مدى ربع ساعة من القاهرة.

## وهذا صحيح.

وطلب منى جمال عبد الناصر أن أتصل بالسفير السوفيتى. ووجدت السفير السوفيتى فينوجرادوف فى المحلة الكبرى مع وفد برلمانى سوفيتى. اتصلت به لكى يجىء فورا. ومعه كبير الخبراء العسكريين. وجاء الرجل. وكنا أربعة: جمال عبد الناصر والسفير السوفيتى وكبير الخبراء وأنا. وجلسنا فى القناطر الخيرية. وطلب إليه جمال عبد الناصر أن يتصل بالقادة السوفيت وأن يستوضحهم عما تم بشأن ما اتفقوا معى عليه فى ديسمبر – أى الاتفاق الخاص بإرسال صواريخ سام ٣. ثم يسألهم عن مصير الأطقم المصرية التى سافرت يوم أول يناير أى من عشرين يوما. ثم كلفه جمال عبد الناصر أن يخبر القادة السوفيت رغبته فى أن يقوم بزيارة سرية لموسكو. فالموقف لا يحتمل التأجيل أو الانتظار.

ولم يكن السفير السوفيتى فى حاجة إلى أن يوضح له جمال عبد الناصر أكثر من ذلك. فالغارات اليهودية واضحة. والضحايا المصريون كثيرون. والنار والحرائق والدخان والقنابل والشك واليأس وروح الهزيمة والضيق من الروس ومن أسلوبهم العجيب فى التعامل معنا، قد عقد كل شيء .. وملأ السماء سحابا، والأرض غبارا، والنفوس شكا .. ويجب أن نفعل شيئا لكى يفعلوا هم أى شيء.

وكان السفير السوفيتى فينوجرادوف من الدبلوماسيين الإكفاء، وكان صديقا للجنرال ديجول، لأنه عمل سفيرا لبلاده في باريس ١٢ عاما. وكانت له صلات كثيرة وعميقة. ولا بد أن الروس قد اختاروه لمصر، لأهمية الوضع في مصر وفي الشرق الأوسط. وكان هذا الرجل حريصا على أن يخدم القضية من كل قلبه. ولكن ما الذي يستطيعه أي فرد سوفيتي، أيا كان وزنه وموقعه، مع القيادة السوفيتية، أن الفرد لا رأى له، وإنما القيادة العليا غامضة الشكل والرأى هي التي لها الرأى!

وذهـب فينوجرادوف وأبـرق للقيادة بما قاله جمال عبد الناصـر. وجاء الرد بالترحيب بهذه الزيارة وبعدها بأربعة أيام سافر جمال عبد الناصر سرا إلى موسكو.

وذهب جمال عبد الناصر إلى موسـكو والتقى بالقادة السوفيت. ولم يحن الوقت بعد لكى أرى تفاصيل ما حدث. وكل ما حدث سـمعته من جمال عبد الناصر شـخصيا. ولسـت أرى

1.7

من المصلحة الوطنية العليا رواية شيء من ذلك الآن.. فالذى قاله جمال عبد الناصر للقيادة السوفيتية يدل على منتهى اليأس والقرف، اليأس منهم ومن أسلوبهم.. بل ولا أكون مبالغا، وأنا أعرف بالضبط وزن كل حرف مما أقول، أن جمال عبد الناصر قد بلغ أقصى درجات اليأس من الحياة نفسها. ومن دوره كزعيم لبلده.

وأرى من واجبى أن أمسك عن الاستطراد فى وصف الحالة التى تردى إليها جمال عبد الناصر وكان مريضا جسميا ومهدودا نفسيا، وجريحا وطنيا، وذبيحا قوميا..

وأحس الروس من كلام جمال عبد الناصر أنه صادق. وأنه يعنى ما يقول. وأنها سـتكون طامـة كبرى عليهم إذا انتقـل جمال عبد الناصر من القول إلى العمـل.. هنا فقط وافقوا على إرسال الأطقم السوفيتية لصواريخ سام ٣..

وهذه الحالة التى وصل إليها جمال عبد الناصر، مع السوفيت ليست الأولى.. وإنما الأولى كانــت يوم فاجأ الروس بقبوله لمبـادرة روجرز على مائدة الكرملــن. والذى يقرأ القاريخ، ويعرف تكوين جمال عبد الناصر يدرك تماما أن اليأس قد بلغ مداه. أنه من موقع اليأس والضيق بكل شــىء قد أعلن الذى أعلنه فأفزع الروس واضطرهم إلى أن يتقدموا بالمساعدة فورا. ثم أن يراجعوا أنفسهم بعد ذلك.. ويعاودوا لعبة مد اليد وسحبها.. ثم مدها وسحبها.. والتسخين والتجميد – كما ذكرت وكما سوف نرى بعد ذلك..

ولما وافقوا على أن يبعثوا لمصر بالأطقم السوفيتية، علقوا ذلك على شرط فقال لهم جمال عبد الناصر: أنا أقبل الشرط!

قالوا: إن تتولوا بناء قواعد صواريخ سام ٣.

قال لهم: موافق فورا.

وهذا الشرط تقدم به السوفيت ظنا أنهم سوف يضعونا أمامنا مشكلة .. أو عقبة .. ونسوا أننا قد بنينا السد العالى .. أو أن المصريين أبناء السبعة آلاف سنة قد بنوا الأهرام.. ولكن من عادة الروس إذا أعطوا أن يجعلوا ذلك شيئا صعبا. أى من الصعب أن يوافقوا على العطاء.. ومن الصعب أن يتقدموا بالعطاء .. ومن الصعب عليهم أن يستمروا في ذلك.. وأصعب عليهم أن يستعجلهم أحد.. فلم يكن – إذن – هذا الشرط الذي طلبوه أمرا صعبا.

تُـم تقدموا بشـرطآخر هـو: إذا نحن أكملنا بناء قاعدة أو موقع، فإن السـوفيت سـوف يرسلون الأطقم فورا.

1.4

ومن الإنصاف أن أقول إنهم فعلوا ذلك، فلا يكاد الموقع يتم إنشاؤه، ونبلغهم بذلك حتى تجىء الأطقم فورا. هذه حقيقة نذكرها لهم. وكان الروس يتصورون أن بناء أى موقع سوف يستغرق ثمانية أشهر، أى بالضبط الوقت الذى يعادل فترة تدريب أبنائنا فى روسيا. ووقتها يحلها ربنا.. أو وقتها يفكر الروس مرة أخرى أن كانوا سيبعثون بالأطقم أو سيعيدون إلينا أبناءنا المدربين..

ومن العدل أن نقول إن هذه المواقع التى تم انشاؤها قد توالت الواحدة بعد الأخرى. فقد استطاعت الهيئات المدنية المعمارية أن تنجز ذلك العمل العظيم. فلقد شارك المقاولون العرب وشركة حسن علام غيرهما من شركات الإنشاءات المصرية الممتازة فى بناء هذه المواقع. وبدأ حشد هذه الشركات من أول فبراير ودفعنا مليون جنيه فى اليوم لمدة أربعين يوما.

ويوم 10 مارس كان أول موقع فى السلسلة بالاسكندرية. وقبل أن يتم أخبرنا الروس بذلك، وفعلا أرسل الروس الصاروخ سام ٣ ومعه الطاقم السوفيتي. وقد قام على بناء المواقع مهندسون وعمال مصريون، ومما يشرفنا أن نقول إن خبيرا سوفيتيا لم يشارك لا فى التصميم ولا فى البناء. هذه حقيقة.

وتناثرت قواعد صواريخ سام ٣ حول القاهرة والاسكندرية وأسوان. وكانت هذه المواقع تتم بفارق يوم أو يومين.. وكان الروس يبعثون بالأطقم. وكان نشاطا عظيما هائلا. كل شيء يتم بسرعة. وفي ١٥ مارس عرف العالم كله: أن الروس وصلوا.. أي إن صواريخ سام التي تصيب الطيران المنخفض قد ركبت. وفي انتظار إية طائرة اسرائيلية. ومنذ ذلك اليوم لم يعد الطيران الاسرائيلي يدخل إلى عمق مصر..

وإذا التفتنا إلى حالتنا العامة أقول إنها تحسنت فجمال عبد الناصر قد وعدوه بأسلحة الردع ووعده بطائرات الردع التى تحمل الصاروخ إلى مدى ١٥٠ ميلا، أى تستطيع وهى على أرض مصر أن تضرب الأعماق الاسرائيلية. ووعدوه بالأطقم السوفيتية، ونفذوا هذا الوعد. وقد حدث يوم سفر جمال عبد الناصر إلى موسكو أن أغارت الطائرة الاسرائيلية على جزيرة صخرية اسمها شدوان. ونزلوا عليها وأصدرت أوامرى بضرب الجزيرة الصخرية بالقنابل الثقيلة حتى هرب منها اليهود. وكان يوما مشهودا. بل إن أحد الضباط الشجعان قد استدرج اليهود إلى مخبأ في الجزيرة. وقد أوهمهم بأنه سيساعدهم على أن يستسلم بقية الجنود المصريين ثم أطلق عليهم الرصاص. فقتلهم وقتلوه. ولم أنس هذا القرار ولا ذلك النصر العظيم فاصدرت قرارا بعمل نيشان يحمل اسم شدوان. ولو عدت مرة أخرى لوصف حالة جمال

عبد الناصر عند عودته من موسكو مريضا لوجدت معنوياته فى السماء. على رغم إرهاق الرحلة ذهابا وايابا وعلى رغم الصعوبات التى واجهها. ولكن النتيجة كانت عظيمة .. ولم يكن أمامه إلا أن ينتظر نهاية يناير وفبراير ومارس.. ولم يصل رد من السوفيت ولا جاءت طائرة الردع ولا شيء. وعلى جمال عبد الناصر أن «يتوافق» نفسيا – أى يصبر نفسه بنفسه، وأن يصالح نفسه على نفسه. ويتجرع هذا الصبر المرير ويتذوقه ويعتاد عليه. ولم تصل رسائل تفيد أن شيئا فى الطريق إلينا، أو سوف يكون. لا شيء!

وكانست عند السروس حجة هي أن هذه الطيارة ذات الصواريخ بعيدة المدى تحتاج إلى أن يتدرب عليها الطيارون ثمانية أشهر على الأقل.

وهذه الكلمات تتوالى بسرعة. ولكن الوقت لم يكن يمضى بهذه السرعة ولا بهذه الخفة. ليت ذلك كان ممكنا. ولكن الوقت كان ثقيلا كالجبال. وكان أثقل من الجبال على رجل مريض مثل جمال عبد الناصر كان عنده السكر والقلب ويجد مشقة فى السير على قدميه وفى النوم.. وزاد ذلك كله ثقلا ووجعا عندما انتهى شهر مارس. وبعد مارس جاء ابريل.. وهذه معلومات أولية لأى طفل يذاكر توالى شهور السنة الميلادية. ولكن إذا كان زعيما مثل جمال عبد الناصر وعينه على أول مايو عيد العمال، فما الذى يفعله؟ وما الذى يراه أمامه، وما الذى سوف يقوله؟ إذا واجهته الناس وانتظرت كلمته وقد استبد بالناس الخوف واليأس، وتعلق مصير الجميع بكلمة يقولها جمال عبد الناصر للمصريين وللعرب؟.

ما الذى يفعله جمال عبد الناصر وقد ذهب وانفجر هناك وهددهم وانزعجوا ووعدوا ووفوا ووعدوا واخلفوا. وأعطوا الأمل فى الكرملين وسحبوه عند المطار وأعادوه إلى شبابه، عشرين عاما من شدة الفرح، وأضافوا إليه عشرين عاما أخرى من شدة الأسى والحزن!

ولما جاء يوم عيد العمال في شبرا البلد توجه جمال عبد الناصر بنداء إلى نيكسون ولما جاء يوم عيد العمال في شبرا البلد توجه جمال عبد الناصر بنداء إلى نيكسون ولأول مرة – وقد كانت علاقاتنا مع أمريكا مقطوعة منذ العدوان على مصر سنة ١٩٦٧. وطلب من الرئيس نيكسون صراحة أن يقول له: ما هو دوره؟ وما الذي يستطيع أن يفعله. وجمال عبد الناصر يعلم علم اليقين أن نيكسون له دور. وأنه القادر على حل المشكلة وأراد جمال عبد الناصر أن يعرف من نيكسون موقفه من هذه القضية. ولكن جمال عبد الناصر قد أعلى بصراحة: أن نيكسون يقدر لو أراد. بقى أن يعرف منه وأمام العالم كله أنه يريد أن يفعل شيئا!

1.4

وتلقف نيكسون هذا النداء، وبعد شهر واحد أرسل روجرز. فكانت مبادرة روجرز المشهورة في شهر يونيو. ورفض جمال عبد الناصر هذه المبادرة شهرا، ثم سافر إلى الاتحاد السوفيتي. وأعلن هناك قبوله لهذه المبادرة. وقبل السفر كنت أنا قد رتبت لهذه الزيارة مع السفير السوفيتي فينوجرادوف. وهو صديق. وكانت تربطني به صلة وثيقة. وكان يتردد على بيتي كل يوم اثنين الساعة الحادية عشرة بالضبط. وأخبرت جمال عبد الناصر أن كل شيء قد أعد تماما. وهم مستعدون. وليس عليك إلا أن تذهب لتجد كل شيء في انتظارك.

ولكن بعد عودة جمال عبد الناصر قال لى: واحدة من اثنين إما أن يكون السفير السوفيتى فينوجرادوف لم يخبرهم بأى شيء، وإما أنه فعل ذلك ولم يوافقوا على أى شيء، أنا زهقت وقرفت. وقد بقى جمال عبد الناصر في هذه الرحلة إلى موسكو أسبوعين. وتعب كثيرا. وأسعفوه بالاوكسجين. ولكن عذابه النفسي كان أقسى من عذابه الجسدى.. وعاد جمال عبد الناصر يائسا تماما..

ولا بد أنه هو أيضا قد أدار الحوار في رأسه مرة أخرى. واستعرض هذه العلاقة الطويلة المتشابكة المعقدة المتفجرة المتجمدة مع السوفيت. ومات الله يرحمه دون أن يصل فيها إلى إقناع واضح، ربما كان الشيء الذي اهتدى إليه هو أنه من الصعب أن يفهم احد هؤلاء السوفيت. أو الذي فهمه من سلوكهم لم يقنعه، أو لم يسترح إليه .. فكل شيء: أقله ورد وأكثره شوك. وكل شيء عندهم مشروط أولا، ومشروط أخيرا.. وأن لم يصرحوا بذلك.. ومطلوب من الزعيم المصرى، أي زعيم مصرى وطنى أن يقبل ذلك وإلا فلا..

وقد أحس جمال عبد الناصر أنه لا يستطيع أن يشارك في عزف اللحن السوفيتي .. حتى لو أعطوه النوتة الموسيقية أو دربوه على العزف لأن هذا يختلف تماما مع تكوينه النفسى والعقلي ومع مبادئه الوطنية ومع صدقه وإخلاصه، وكان الرجل صادقا مع نفسه، ولم يكن شيوعيا ولن يكون. ويحضرني بمناسبة هذا المعنى أننى قرأت كيف يدربون الدب على الرقص.. ويقولون: إنهم يأتون بالدب ثم يضعونه على صفيح ساخن.. وفي نفس اللحظة التي يرفع فيها الدب أرجله من لسع الصفيح الساخن يعزفون مقطوعة موسيقية.. فيتعلم الدب بمرور الوقت ضبط حركة قدميه مع الموسيقي.. أي إن الدب لكي يتعلم يجمع بين الألم والموسيقي.. وليست حركات رجليه إلا نوعا من الألم الصامت تصاحبه الموسيقي.. فالموسيقي هي تنظيم للإيقاع الأليم لهذا الحيوان.

والسوفيت عندهم عالم كبير يضعونه فى قمة العلماء فى علوم الحياة والعلوم الاجتماعية والسياسية أيضا هو: بافلوف.. هذا العالم بافلوف هو صاحب نظرية اسمها نظرية «الفعل المنعكس الشرطى ومعناها البسيط أنه يمكن تعليم الإنسان أو الحيوان أن يفعل أى شىء إذا دربناه على ذلك .. فإذا عزفنا قطعة موسيقية أثناء تقديم الطعام فإن الكلب يتعود على أن يسيل لعابه عند تقديم الطعام، ثم عند عزف الموسيقى.. دون أن نقدم الطعام.. وكذلك إذا وضعنا الدب على صفيح ولم يكن ساخنا وعزفنا له الموسيقى فإنه يحرك رجليه ويرقص.. أروى هذه النظرية الشائعة عند الروس بمناسبة الوعود والوفاء بها وعدم الوفاء بها ثم الوعود.. وفى استطاعتك أن تستنتج بسهولة ما أردت أن أقول..

أمــا النتيجة فإنه كان من الصعب على جمال عبد الناصر، ومن الصعب علىّ أنا بعد ذلك، أن نرقص مع شعبنا كله لمجرد أن تعزف الموسيقي في الكرملين

۱ - الفريق عبد المنعم
 رياض صع الرئيس جمال
 عبد الناصر في إحدى
 زياراته للجبهة .

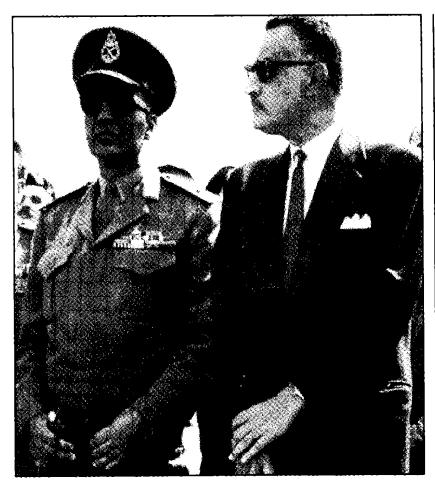

٢ – وليم روجــرز وزير
 خارجية الولايات المتحدة





٣ - السادات يتفقسد
 المناطبق التى ضربتهسا
 الطائرات الإسرائيلية في
 حرب الاستنزاف.



1 - رغيم الخلافات السابقة وقف الملك فيصل في مؤتمر الخرطوم عام عبد الناصر لواجهة خطر الرئيس الصهيونية على العالم الإسسلامي والعربسي.. ويظهر في الصورة الملك فيصل والرئيس عبد الناصر وهو يتحدث إلى عبد المجيد فريد أمين عام الرئاسة.



## قرارات حاسمة

- عندما وجه عبد الناصر كلامه إلى أمريكا قائلا: إنه إذا لم يكفهم أن يشربوا من البحر الأحمر فليشربوا من البحر الأبيض.
- لماذا غضب الروس من قرار الغاء الحراسات ؟
- تحركات غريبة في جنازة عبد الناصر!
- قلت لمحمد فوزى إن شيئا من الذى وعد به السوفيت لن يتحقق واتضح كل شيء بعد ذلك.
  - إنهاء الفترة الثانية لمبادرة روجرز.

كان من المنطقى أن يتجه جمال عبد الناصر إلى أمريكا ، كما فعل فى خطابه الأخير . لقل وقد جاءت هذه الخطوة بعد عمليات حسابية ومراجعة لتاريخ العلاقة السوفيتية المصرية . . وفى نفس الوقت كان يرى موقف أمريكا من إسرائيل وتدفق السلاح عليها ، ويقارن ذلك بالتقتير الشديد عليه ووضعه أمام شعبه فى أحرج المواقف . .

وقبل ذلك عرف جمال عبد الناصر مساندة أمريكا الإسرائيل بصورة كاملة واضحة لكل العالم.. ويوم تحدد سفر زكريا محيى الدين الأمريكا لمقابلة جونسون في آخر مايو ١٩٦٧، سارع الرئيس جونسون بالاتصال بإسرائيل.. وأخبرها أنه في إمكان إسرائيل أن تنقض على مصر وبسرعة. وقد اعترف هو بذلك فيما بعد. واعترف هو واليهود أيضا، أن خطة حرب مصر وبسرعة وضعت في وزارة الدفاع الأمريكية. وأن العسكريين والخبراء الأمريكان قد باركوها. وهم قد باركوها بعد أن تجمعت لديهم معلومات مؤكدة أن مصر لن تقوى على فعل شيء. ولذلك تم الاتفاق على ضرب مصر. وكل هذه حقائق تاريخية معروفة. ولكن من المهم أن أرويها الأنها جزء الا ينفصل من الخلفية التاريخية لسلوك جمال عبد الناصر بعد ذلك.. تسبق هذا أيضا التعبئة العدائية الأمريكا في مصر وفي المنطقة. والا شك أن جمال عبد الناصر قد أذكاها وساعد عليها وعلى استمرارها. والأمريكان يعرفون ذلك. ولن ينسوه. والسوفيت يعرفون له ذلك، وإن كانوا قد نسوه.. أو يريدون.. ففي عيد النصر في بورسعيد يوم ٢٣ ديسمبر سنة اله ذلك، وإن كانوا قد نسوه.. أو يريدون.. ففي عيد النصر في بورسعيد يوم ٢٣ ديسمبر سنة وجونسون: إنه إذا لم يكفيهم أن يشربوا من البحر الأحمر، فليغربوا من البحر الأجيض!

ولابد أن المراسلين الأجانب قد سألوا كثيرا عن هذه العبارة التى أثارت الجماهير فى بورسعيد وأدمت أيديهم من التصفيق. ولابد أنهم قد وصلوا إلى معنى واحد هو: أن جمال عبد الناصر لا تهمه أمريكا.. وأن عليها أن تضرب رأسها فى الحائط.. أو تشرب ماء مالحا من هذا البحر ومن ذاك البحر أيضا. والمعنى أنه لا يهمه ما تفعله أمريكا مهما تضايقت من الحملة العنيفة ضدها.

ولم يكن صعبا على أجهزة الإعلام الأمريكية أن تزف إلى الشعب الأمريكي في الكريسماس ورأس السنة هذه التحية من جمال عبد الناصر. بل إن الصحف قد أعلنت بالفعل: أيها الشعب الأمريكي نرجو قبول هذه الهدية من جمال عبد الناصر بمناسبة العيد الجديد: اشربوا مياه البحر الأبيض والبحر الأحمر معا! وليس من الصعب أن نقدر صداها البعيد عند الأمريكان الذي أدخل الذي يرون في جمال عبد الناصر العدو الأوحد في المنطقة. يكفي أنه الرجل الذي أدخل السوفيت في الشرق الأوسط، وهو الذي يتزعم العداء لإسرائيل.. ولابد أن الشعب الأمريكي قد صدق ذلك بسرعة، لأن لديه استعدادا للتصديق، لأنهم لا يعرفون حقيقة ما يحدث في المنطقة، ولا الذي عاناه ويعانيه جمال عبد الناصر من السوفيت.

أما لماذا طلب جمال عبد الناصر من الأمريكان أن يشربوا ماء البحرين الأبيض والأحمر؟.. فلذلك قصة. فقد كان من عادة جمال عبد الناصر وهو يلقى خطابه أن يضمنه آخر الأنباء. ولذلك كان يطلب أن تجىء إليه آخر الأحداث المحلية أو العالمية أثناء مواجهته للجماهير. وبذلك يضيف إلى خطابه بعدا إخباريا أو مزيدا من السخونة المطلوبة. وقد فعل ذلك. فقد قدم له على صبرى، وكان وقتها رئيسا للوزراء، ورقة تقول: إن وزير التموين د. رمزى استينو قد استدعى السفير الأمريكي ليستعجله في إرسال صفقة القمح المتفق عليها، فكان رد السفير جافا ومهينا لمر! فثار جمال عبد الناصر وأشعل غضب الجماهير. ولكن عندما عدنا إلى القاهرة بادر وزير التموين بمقابلة جمال عبد الناصر ليخبره أن شيئا من ذلك لم يحدث. وأن السفير الأمريكي قد جاء بناء على دعوته، وأنه كان لطيفا مهذبا. وقال إن المعونة لا يمكن إرسالها قبل موافقة الكونجرس على ذلك. أي إنها مسألة إجرائية فقط!

ولم تكن مخاطبة جمال عبد الناصر للرئيس الأمريكي نيكسون عملا مفاجئا. ربما كان ذلك مفاجأة للروس أو حتى الأمريكان. ولكن سير الأحداث العميق الأليم في نفسه يحتم عليه أن يتوجه إلى الأمريكان. وكان من رأى جمال عبد الناصر في ذلك الوقت: أن الصورة واضحة تماما.. فالأمريكان وحدهم القادرون على فعل شيء.. وأمريكا هي الدولة التي وراء إسرائيل بالمال والسلاح والمساندة الدولية. وجاءت بعد ذلك مبادرة روجرز التي قبلها جمال عبد الناصر. وكانت المبادرة تضم نقطتين أساسيتين: الأولى: وقف إطلاق النار تسعين يوما، والثانية: الانسحاب.

ورأى جمال عبد الناصر كلمة «الانسـحاب» تجىء لأول مرة على لسـان أمريكا. فلم يرد على هذه المبادرة بالرفض أو القبول. ثم اتجه إلى موسـكو، وأعلن قبولها وانفعل بريجنيف

قائلا: كيف تقبل حلا أمريكيا؟ وكان رد جمال عبد الناصر: ليس أمامى إلا أن أفعل ذلك. فأنتم لا تتحركون. وأنا لا أستطيع أن أضيع مصالح بلدى. وقال جمال عبد الناصر في ذلك الوقت أشياء مثيرة أجدني مضطرا أن أمسك عن ذكرها الآن..

وكان وضعه في غاية الصعوبة. فهو قد هاجم أمريكا.. فهل يهاجم السوفيت أيضا؟ وإذا فعل ذلك فأين يقف في هذا العالم؟ وعلى أية أرض؟ ومن الذي يسانده؟ وكيف يواجه دهشة الشعب وهو يراه حائرا بائرا بين الشرق والغرب.. بينما إسرائيل تفعل كل ما بدا لها من عدوان وحرب أعصاب وشوشرة وتشهير بمصر.. بحكومتها وشعبها وروحها المعنوية وما تعلنه عن استعدادها للقتال؟

وفى لحظة اليأس التام على مائدة المفاوضات يعلن القادة السوفيت: أننا اقتنعنا بوجهة نظرك. وسوف نقدم لكم هذه القائمة بالأسلحة.. وهو أسلوب سوفيتى يحدث فى المفاوضات. وهو يذكرنا بما يحدث لسباحى المسافات الطويلة عندما يصلون إلى الشاطئ، ويقدم لهم الناس المشروبات والورود ويأخذونهم بالأحضان. إنه شعور طيب ولا شك. لولا أن هؤلاء السباحين قد أنهكهم البحر والموج. فليسوا قادرين على أكل أو شرب شيء أو حتى أن يردوا هذه التحيات الحارة الصادقة أو حتى أن يقبلوها.. شيء كهذا قد أصاب جمال عبد الناصر في ذلك اليوم.. لولا أنه لم يكن فائزا في سباق المسافات الطويلة.. وإنما دفعه اليأس إلى أي شاطئ!

فى ذلك الوقت كنت نائبا لرئيس الجمهورية. وقد جمعت اللجنة السياسية بمكتبى فى مصر الجديدة. وعرضت عليهم الموقف. وأوصينا بالإجماع برفض مبادرة روجرز.!

وعندما وصل جمال عبد الناصر إلى المطار فوجئت بأنه قد قبلها وأعلن ذلك أمام قادة الكرملين. وقلت: ماذا جرى؟ لقد رفضناها، وأنت قبلتها.. كيف حدث ذلك؟

ولما شرح لى الموقف تماما.. أيقنت أنه على حق. وأنه معنذور تماما في هذا القرار. فقد جاءت كلمة «الانستحاب» في مبادرة روجرز. وهي خطوة مشجعة. وعلينا أن نمشي وراء أمريكا حتى البيت الأبيض أو حتى البنتاجون. إنها بارقة أمل..

وأثناء وجود جمال عبد الناصر فى الكرملين حدثت «مذبحة الفانتوم».. فقد أسقطت وسائلنا الدفاعية ١٧ طائرة إسرائيلية. والفضل فى ذلك يرجع إلى تكتيك جديد نفذه رجال الصواريخ بقيادة محمد على فهمى، رئيس الأركان. وعلى رغم أن هذا الحادث يفرح القلب حقا، فإنه فى ذلك الجو القاتم الملبد باليأس من موسكو لم يكن له فعل السحر أو أى فعل. فالذى يريده جمال عبد الناصر شىء، والذى يريده السوفيت شىء غير الذى نريده نحن.

وعاد جمال عبد الناصر وقد اتجه بآماله إلى الولايات المتحدة. لعل وعسى. وجمال عبد الناصر رجل مناور. وهو لذلك في حاجة إلى أرض واسعة لكى يتحرك عليها. ولكن إذا ضاقت الأرض تحت قدميه، أصبح عاجزا عن الحركة تماما. وقد ثبتت قدرته في المناورة أيام العدوان الثلاثي علينا سنة ١٩٥٦.

إذن لقد قبلنا المبادرة. وبدأنا إقامة حائط الصواريخ وبناء مواقعها..

وكان اليهود قد أعلنوا قبولهم لمبادرة روجرز. وكان ذلك اعتمادا على أن مصر، ككل الدول العربية، تقول لأى شيء: لا.. وأن إسرائيل إذا قالت: نعم.. قالوا هم: لا.. وعكس هذا صحيح أيضا. وكانت مفاجاة أن وجدوا عبد الناصر قد وافق على المبادرة. وجاءت هذه الموافقة صدمة.. أحدثت ارتباكا في سياستهم. ولم يسكت اليهود طبعا. وإنما استخدموا كل الضغوط المستطاعة. فنيكسون في أيديهم وروجرز أيضا. وراحوا يشككون في قرار مصر. واستغلوا الخلاف المستحكم بين مصر وروسيا. وبسرعة وجهوا اتهاما إلى مصر: لقد خرق المصريون مبادرة روجرز!

أما كيف حدث ذلك؟.. فهو أننا قد حركنا الصواريخ.

أين وقع ذلك؟.. على أرضنا.

ولذلك فالمصريون قد خرقوا الاتفاقية التى تنص على وقف حرب الاستنزاف! شيء عجيب. إنها قصة الذئب والحمل.. تلك القصة التى نرويها للصغار على أنها نكتة.. ويعرفها الكبار على أنها الادعاء الكاذب.. فالذئب يشرب من أعلى النهر.. والحمل يشرب من أسفل النهر. والماء يجيء من ناحية الذئب، ويتهمه الذئب بأنه هو الذي عكر عليه الماء!

وكان من السهل جدا أن يصدق الأمريكان ذلك.. فالرأى الأمريكى معبأ تماما ضدنا. وكلمة واحدة تكفى لتهييجه على مصر والمصريين وجمال عبد الناصر. إذن فقد خرقنا مبادرة روجرز. ومعنى ذلك أننا لا نصدق فى كلمة أو فى مبادرة روجرز. ومعنى ذلك أننا لا نصدق فى كلمة أو فى مبادرة روجرز. ومعنى ذلك أننا لا نصدق فى كلمة أو فى وعد، ولا ننفذ أى اتفاق أبر مناه أو وعدنا به مع أى أحد. إنهم العرب كما قلنا لكم.. إلى آخر ما اعتاد اليهود أن يقولوه، وما اعتاد الأمريكان أن يسمعوه ويقرأوه فى صحفهم..

ولذلك كانت مهمتى شاقة جدا بعد ذلك عندما حاولت أن أغير هذه الصورة. فلا أعد إلا بما أقدر على الوفاء به. ولا أقول إلا صدقا. حتى أصبحت الثقة التامة هواء يتنفسه الجميع في مصر وفي أمريكا وفي العالم العربي وفي الغرب. ولم يكن ذلك أمرا هينا ولا سهلا.. كما سأروى ذلك فيما بعد.

14.

وفجأة مات جمال عبد الناصر يوم ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٧٠.

وفى نفس السنة مات أيضا السفير السوفيتى فينوجرادوف. وكان من أكفأ الدبلوماسيين السوفيت وأقدرهم فهما لمصر والشرق الأوسط، وأكثرهم حرصا على أن يفعل شيئا باقيا لبلاده ولنا. وكان موته خسارة أيضا. وتتابعت الأحداث بعد ذلك بسرعة خاطفة وبحدة وعنف. وتشابكت خيوط وتعقدت. ووجدت نفسى وبلدى أمام أشياء جديدة. وجاءت الدول تعزى في وفاة جمال عبد الناصر وأرسل الأمريكان ريتشارد سون على رأس وفد، وهو سفيرهم في بريطانيا الآن وواحد من ألمع نجوم الحزب الجمهورى. ولم تكن بيننا وبين الأمريكان علاقات دبلوماسية بعد حرب ١٩٦٧.

وكما هو معروف سقطت أنا قبل سير الجنازة. وأعطيت خمس حقن وأنا فى مجلس قيادة الشورة. ولما أفقت من أثر هذه الحقن.. سألت إن كان جمال عبد الناصر قد دفن، فقد كنت أخشى على الجثة من انفعال الجماهير. وبعد ذلك يصعب علينا دفنها. وقيل لى ساعتها: لقد دفنت منذ عشر دقائق.

وجاء الوفد السوفيتى برياسة كوسيجين. ولم أكن أعرف بالضبط ما الذى يدور فى رءوس السروس فى ذلك الوقت. فقد كنت مشغولا تماما بالمهمة الجديدة، وأرى أمامى أعباء تقيلة وطريقا صعبا طويلا. والصورة التى أمامى أليمة وسوداء. والله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يعيننى على ما أنا فيه.

ويـوم الجنازة أقيم سـرادق جلس فيه الرؤساء والملـوك مثل الملك حسين والإمبراطور هيلاسلاسي وغيرهم. بينما جلس كوسيجين في غرفة داخلية معنا في مجلس قيادة الثورة. ولابـد أن «المنظر» كان غريبا في ذلك الوقت. أقصـد منظر الروس قبل وأثناء وبعد الجنازة. ولكن لم أدرك ذلك بوضوح. وإن كنت استرجعت الصورة فيما بعد، فعرفت المعنى. وكان هذا المعنى خافيا على تماما. وإن كان كوسيجين قد قال كلاما ممتازا. وقد أكد في كل الذي قاله لى أن الاتحاد السوفيتي شديد القلق على مصر.

ويبدو أن هذا كان شعور الجميع. فحتى ريتشارد سون عندما رجع وكتب تقريره سجل فيه قلقه على مصر. والانجليز أكدت لهم مخابراتهم أن الوضع في مصر خطير وأنه قابل للانفجار في أية لحظة. وكلهم، على اختلاف بينهم، قد اتفقوا على أننى لن أبقى في مقعدى هذا أكثر من أربعة إلى ستة أسابيع.. وحتى هذا تقدير مبالغ فيه!

ولا أزال أذكر عبارات كوسيجين في ذلك الوقت. كانت رقيقة مشجعة.. وعلى رغم شعوره العميق بالقلق على مصر.. فقد قال لى: إن روسيا سوف تساعدكم. ومصر يجب أن تستمر في السياسة التي انتهجتها. وسوف نبقى أصدقاء لكم.. ثقوا في ذلك تماما..

ولكن كان واضحا جدا أن كوسيجين والوفد المرافق له كانت له «هيئة» و«منظر» مختلف تماما عن الجميع. ولكن لم أتبين ذلك بوضوح. وإن كان بعض المؤرخين يقولون: إنه في هذه الجنازة قد أصبح كل شيء واضحا تماما. لقد جاء الروس ليواجهوا الرجل الذي ليس رجلهم.

وأدهشنى ذلك. واسترجعت علاقتى بالسفير فينوجرادوف. إنها علاقة طويلة. ومنتظمة. عشرة طويلة. وقد عرف الرجل كل ما يدور فى رأسى. وعرف تفكيرى وما أتمناه لبلدى. ولابد أنه قد نقل ذلك إلى قيادته. ومن المؤكد أنهم يعرفوننى جيدا. فكيف لم يقنعهم ما بلغهم من سفيرهم فى القاهرة بأننى رجل وطنى. مصرى صميم. ما فى ذلك شك.

وهذا هو ما يحير أى إنسان عندما يقلب فى هذه الأوراق الغريبة العجيبة على شجرة العلاقات المصرية السوفيتية.. غريب جدا بعد ثلاث سنوات كاملة من صداقتى للسفير السوفيتى، ألا يفهم السوفيت حقيقتى. أو لعل الرجل يقول لهم ولا يسمعون منه.. ربما كانت لهم عيون أخرى ترى، وألسنة أخرى تقول وتسجل لهم.. فالروس شكاكون بطبيعتهم ولا يصدقون أكثر الناس إخلاصا لهم. وتندهش بعد ذلك: إذن من الذى يصدقونه؟

شىء مخيف حقا: فأنت لا تعرف ما معنى هذا الذى تراه. هل هم جادون عندما يضحكون؟.. هل هـم ضاحكون لك أو ضاحكون عليك؟.. وكانت مشكلتى الكبرى: مصر. والحالة لم تكن تسر حبيبا، وإنما كانت تسر العدو وتسعده. وتجعله يفعل بنا ما يشاء عندما يشاء..

وأذكر أنه قبل وفاة جمال عبد الناصر بوقت قصير فوجئت بجمال عبد الناصر يتصل بى ويقول: تعال نذهب إلى القيادة. وذهبنا إلى القيادة فى مدينة نصر فى العباسية. وكان اجتماعا كبيرا استغرق سبع ساعات. ولم يكن من السياسيين غير جمال عبد الناصر وأنا، والباقون عسكريون مصريون هم قادة الوحدات، وخبراء عسكريون سوفيت. وعلى الحائط أمامنا وضعت خطة العمليات. وكان اسمها «الخطة ٢٠٠». وكانت هذه الخطة كاملة تماما ١٠٠٪ وكانت خطة دفاعية. لأنه من الضرورى قبل أن نقوم بأى هجوم أن تكتمل لدينا خطة دفاعية.

وتحدث كل قائد مصرى. وتحدث كل خبير سوفيتى. والجميع قد أيدوا الخطة. وأكدوا سلامتها. وكان جمال عبد الناصر قد شعر بأنه سوف يموت، فأراد أن يرى لآخر مرة مدى قدرة البلد على الدفاع. إذن من الناحية العسكرية كان هذا هو الوضع في آخر تطوراته.

ومن الناحية السياسية كانت المصائب أمامى كثيرة. لا أول لها ولا آخر. تزداد تعقدا وتهدد بالانفجار، فاليهود قد أثاروا أمريكا والعالم أيضا وشككوا فى صدق قبولنا للمبادرة. ولكن لم تمض أيام على قبول المبادرة حتى صورونا أمام العالم بأننا نستعد للعدوان بتحريك الصواريخ من أرضنا إلى أرضنا. ومعنى ذلك أن إسرائيل لا تستطيع أن تنسحب، على رغم أنها وافقت على المبادرة التي تنص على ضرورة الانسحاب.

وكانت صورة مصر الداخلية أمامى سليمة. وصورتنا العسكرية الدفاعية سليمة، إلى أن نفكر في خطة هجومية..

أما من الناحية الاقتصادية فنحن فى أسوأ حال. حتى هذا التعبير لا يفى بالمعنى الذى أراه وأحسه، ويحزننى ذلك. وقد استدعيت حسن عباس زكى. فكان رأيه أن مصر فى حالة إفسلاس تام. قلت له: والحل؟ وكان رده هو التعبير المصرى الذى يقول: آخذ طاقية هذا وأضعها على رأس ذاك.. أى إن الذى يستطيعه ليس حلا علميا وإنما هو أن يقوم بنوع من الحيل الاقتصادية ليسكت الناس. أى ليس عنده حل. فالذى وصلنا إليه ليس هناك ما هو أدنى منه.. نحن اقتصاديا فى الحضيض.. مع الأسف الشديد.

وانتهت أو كادت أيام مبادرة روجرز التى بدأت فى ٨ أغسطس سنة ١٩٧٠: وواجهنى موقف جديد فى شهر نوفمبر. وجمعت ما يمكن أن يسمى «بمجلس أمن قومى» وكان يضم كل مسئول فى الدولة وفى مقدمتهم: د. محمود فوزى رئيس الوزراء ومعه حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية وشعراوى جمعة ومحمود رياض نائبى رئيس الوزراء وجلسنا فى قصر الطاهرة. وانتهينا إلى ضرورة أن نمد مبادرة روجرز تسعين يوما أخرى. لأننا إذا لم نفعل، كان علينا أن نستأنف حرب الاستنزاف. نضربهم ويضربون مصر فى أعماقها، وعلى رغم أن لدينا صواريخ سام ٣. فإن أهدافنا فى الصعيد ما تزال عارية. ومن المكن أن يعاود اليهود نسف المنشآت الحيوية فى جنوب مصر. كل هذا ممكن. إذن لا مفر من تجديد المبادرة حتى نستعد، أو حتى نرى ما الذى سوف يفعله الأمريكان.

وكانت مدة المبادرة الثانية تنتهى يوم ٤ فبراير سنة ١٩٧١.. علينا قبل نهايتها أن نظر ما الذى سوف يفعله الروس حتى نتمكن من الدفاع عن الصعيد.. لأن الموقف ما يزال كما هو، فاليهود يستطيعون أن يقفزوا من رأس محمد فى جنوب سيناء إلى أى مكان فى الصعيد.. بطائراتهم، ولا حاجة لها إلى ظهور القمر فى الليل، كأنها تستطيع أن تضرب وتعود وبسهولة جدا..

وحدث شيء آخر جعلنى انتبه إلى ما كان خافيا عنى وغائبا عن بصيرتى. ففى شهر ديسمبر ألغيت الحراسات. وقد أحدثت الحراسات فى مصر من الهوان والظلم وامتهان الإنسان للإنسان ما نعرفه جميعا: وهو قرار داخلى.

ولكن أدهشني جدا أن قرار إلغاء الحراسات قد أغضب السوفيت.

ولابد أن أعيد هذه العبارة الأخيرة وأرتب دهشتى التى لم تنته: لقد كانت فى مصر حراسات. ثم رأيت لاعتبارات قومية وإنسانية أن ألغى هذه القرارات المهينة. وهو قرار داخلى. ومن حقى أن أصدره. فغضب الروس لذلك غضبا شديدا. كأننى فرضت الحراسات فى روسيا وألغيتها بعد ذلك!

عرفت فيما بعد ما الذى أغضبهم. فقد كان واحد من مراكز القوى فى الخارج عندما صدر هذا القرار. وأقنعه السوفيت أن هذا القرار يعتبر «رِدَّة» فى الاشتراكية، أو «انتكاسة» للتقدمية المصرية، أو «كبوة» وطنية..

أما أنا فقد اتخذت هذا القرار من واقع ما أراه في مصر. فأنا كأى طبيب لابد أن يداوى جراح المرضى قبل إعداد غرفة العمليات. فأنا أريد أن أجفف الدموع، وأداوى الجراح، لأننى أعد نفسى وبلدى لعملية كبرى. هذه العملية لم تغب عن بالى لحظة. فأنا مطمئن من الناحية العسكرية على قدرتنا الدفاعية. ويجب أن نلتقط أنفاسنا، وأن نتجه إلى الجبهة الداخلية. ونطمئن على سلامة النفوس، وعلى كرامة الإنسان. نعم كرامة الإنسان فأنا لا أتصور حاكما يسمى نفسه حاكما وطنيا صادقا، إذا كان يحكم شعبا من ذوى الكرامة المجروحة، أو النفوس المهينة. نعم كرامة الإنسان، وكان من المعروف أن قرارات لجنة الإقطاع ووضع الحراسات كانت تصدر كل يوم خميس. وكانت هناك حالة رعب تهز البلد من أوله لآخره. ولا تكاد تصدر هذه القرارات حقى تطول أظافر ومخالب بعض الناس وتنغرس في لحوم الآخرين وأعراضهم بلا رحمة. مع أنهم جميعا مصريون.

وفى يوم من أيام صدور قرارات لجان الإقطاع كنت فى ميت أبو الكوم عندما سألنى الناس: ألم تقرأ الصحف؟.

ولم أكن قرأتها.. فمن عادتى أن أعيد التقليب فيها مساء. ففى الصباح عندى مواعيد كثيرة. ولكن الناس استعجلونى أن أفعل ذلك. ففى ذلك اليوم صدر قرار من لجنة الإقطاع بمركز تلا. وفجأة وجدت لجنة إقطاع تلا قد وضعت تحت الحراسة أحسن الناس فى المركز، وهم جميعا أهلى. وأنا أعرفهم جيدا. جميعا قد وضعوا تحت الحراسة وفصلوا من العمدية.

ولم أنم ليلتى فى نفس البلد. وألغيت قرار اللجنة. وهو القرار الوحيد الذى ألغى يوم صدوره. لأنه ظالم. وغضب الروس.. وقالوا ذلك لواحد من مراكز القوى كان وقتها فى ألمانيا الشرقية.

وعرفت أنهم كانوا يفضلون أن تظل جراح الناس تنزف، وأن تأكل النار قلوبهم غضبا، وأن يعتصروا شفاههم مرارة ويأسا.. وعرفت أن هذا هو «الجو» المطلوب لمعارك دموية في مصر.. لولا صدور هذا القرار وغيره من القرارات الإنسانية التي أصدرتها بعد ذلك وكان ذلك يوم ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٧٠.

وفى يناير ١٩٧١، أى بعد ثلاثة شهور من ولايتى الحكم جمعت مجلس الأمن القومى بشأن تقرير المد الثاني لمبادرة روجرز تسعين يوما أخرى. وتكلموا جميعا.

ولكن وضح لى أنهم قد رتبوا كل شيء. واتفقوا قبل أن يجيئوا. ولكن أردت أن أرى كل واحد على حدة. لأعرف بالضبط ما هذا الذى أراه أمامى. لقد كان اتفاقهم غريبا. حتى عندما حاولوا أن يقولوا: إنهم متفقون على عدم التجديد. قلت: إذن أسمعكم واحدا واحدا. فمثل هذه القرارات لا تؤخذ هكذا. إنه قرار مصيرى.

ولكننى سألت محمد فوزى وزير الحربية فى ذلك الوقت: يا فوزى هل جاءت بطاريات الصعيد؟

أجاب: ليس بعد!

سألت: عندك أية معلومات عن متى تصل إلينا؟

أجاب: ربما في فبراير القادم.

قلت: يعنى مع نهاية التسعين يوما!

فلـم يـرد أحد. ووجدت إجماعا غريبا. فقد كانت لجنة الأمن القومـى تضم أكثر أعضاء اللجنة العليا للاتحاد الاشتراكي.

ولكن لم أضيع هذه الفرصة والتفت للجميع وقلت: آسف جدا أن أقول لكم إننى لا ألعب القمار. وإذا كنت ألعب القمار، فلن ألعب بمصير بلدى. أنا غير مستعد أن أدخل في حرب استنزاف يضيع فيها الصعيد بالكامل..

وتعالت أصوات تقول: يا افندم إنها مسألة كرامة. كيف لا نحارب؟

قلت: إنها ليست مسألة كرامة. إننى على استعداد أن أبتلع كرامتى من أجل حماية الصعيد. أنا موافق أن أعلن معكم نهاية مبادرة روجرز يوم ٤ فبراير. ولكن آسف جدا لا أستطيع بعدها أن أبدأ حرب استنزاف!

وبدأت أشك. فالذى رأيله ليس مألوفا. إلهم يريدون حرب استلزاف من جديد ولو أدلى ذلك إلى ضياع الصعيد. أو خراب مصر كلها. ثم إنهم متفقون على ذلك. أى إنهم اتفقوا قبل أن يجيئوا. وكيف اتفقوا؟ وما الهدف؟ وما هى المصلحة؟ إنهم لم يتفقوا فقط. وإنما هم قد اتفقوا معا ضدى أنا!

أصبح كل شيء أمامى واضحا تماما. وبدأت أسترجع ما حدث بتفاصيله الدقيقة. وأضع الحادثة إلى جوار الأخرى. وأسترجع الوجوه. ولم يتوقف رأسى عن التفكير وعن العمليات الحسابية ليلا ونهارا.

وجاء يوم ٤ فبراير وذهبت إلى مجلس الشعب. وأعددت خطابى. وكانت العادة تقضى بأن أعطيه لسامى شرف لكى يعده على الآلة الكاتبة. وكنت أنا وبخطيدى كتبت الجزء الذى أعلنت فيه المبادرة المصرية. ولما ذهب الخطاب إلى سامى شرف وجده عاديا. ولكنى أعلنت في ذلك الخطاب إنهاء الفترة الثانية للمبادرة. وفي نفس الوقت أعلنت أننى لن أجددها إلا لمدة شهر واحد لكى أضع العالم كله أمام مسئولياته. وهذا الشهر ينتهى يوم ٧ مارس سنة ١٩٧١.

ولم استشر فى هذا القرار أحدا سوى د. محمود فوزى رئيس الوزراء، لا باعتباره رئيسا للوزراء ولكن باعتباره وقد استدعيته فى القناطر الخيرية وقلت له ما فى نيتى. وقال الرجل: هذا رائع!

ومن العدل أن أقرر هنا الآن أننى منذ ذلك اليوم ازددت يقينا فوق يقين، من أن الشعب المصرى أقدر بحسه وفهمه وإدراكه المباشر للأمور، من كل هؤلاء العلماء والخبراء والدكاترة في السياسة.. فقد استقبل الشعب المصرى هذه المبادرة بالحماس الشديد. وكان صادقا، وبذلك كان هذا الحماس يرجح في مقاييس فهم الأمور كل ما قاله أدعياء السياسة وخبراؤها الذين توجوا أنفسهم بأنفسهم على عرش القيادات الشعبية!

ولما فرغت من خطابى هذا ودخلت مكتبى فى مجلس الشعب، وجدت وجوها مقلوبة، ووجدت لغطا.. ولم تعجبنى الصورة التى رأيتها ولا اللهجة التى سمعتها بشأن هذه المبادرة المفاجئة!

وكان من الوجوه القلوبة أمين الاتحاد الاشتراكي وقد أعلن على مسمع من كثيرين: ليخرج إلى الشارع يدافع عن نفسه يقصدني طبعا فقد ظن أن الناس ضد المبادرة.

ونسى أنه هو والآخرون ضد البادرة، وضد مصالح مصر، وأمن مصر كلها..

وهذا الشخص نفسه جاءنى وقال لى بعدها بيومين: ليس فى الإمكان أروع مما كان ومما أعلنت على الشعب!

إذن إخواننا هؤلاء لم يكن تصرفهم هذا عن «سوء فهم» وإنما عن «سوء نية» وعن حقد.. كما أنهم لم يفهموا أننى عندما طلبت «اتفاق سلام» لم أقصد «معاهدة سلام». والفرق بين التعبيرين كبير جدا. فالذى قصدته إنما هو «امتحان للنيات».. أهم صادقون فى هذا الذى قدموه لنا؟ أم هم يلعبون بنا أيضا؟

ثم إننى قلت لنفسى: إن الولايات المتحدة هى الدولة التى وراء إسرائيل، وعلى ذلك يجب أن أنتهز هذه الفرصة ولن أضيع وقتى..

وقد أدرك جمال عبد الناصر هذه الحقيقة متأخرا جدا.

وكنت أتطلع إلى أن تتحقق هذه المبادرة التى تنص على انسحاب إسرائيل إلى المضايق وتترك قناة السويس. وتتجه قواتنا إلى الشرق ويتولى فى نفس الوقت د. يارنج سكرتير الأمم المتحدة هذه المهمة بيننا وبين إسرائيل لإتمام عملية الانسحاب سلميا. وكان فى نيتى أن أعطى ستة شهور أخرى إذا سار كل شىء على الصورة التى نرجوها. وينطبق هذا على مصر وعلى الجبهات العربية الأخرى. وبذلك تحل المشكلة بلا قتال.

ولو قبل اليهود ذلك لكانوا في وضع أحسن.. ولكن غطرستهم وغرورهم وطمعهم أيضا قد أعماهم عن هذه الحقيقة. أما الحقيقة فهى: أنهم تركوا مصر حتى استكملت قواتها تدريبها واستيعابها للسلاح، وكان النصر عليهم بعد ذلك في أكتوبر ١٩٧٣. ولحسن الحظكان اليهود أغبياء في هذا الموقف.

وقد آمن اليهود بحقيقة أخرى أعمتهم وهى: أن مصر جثة هامدة. وأنها لن يقوم لها قائم بعد نكسة ١٩٦٧. وأن علاقة مصر بالسوفيت سيئة، فلن يكون لدى المصريين سلاح، وإذا كان لديهم سلاح فمعنوياتهم ويأسهم لن يمكنهم من استيعابه، وإذا استطاعوا ذلك فمن أين يأتى المصريون بروح معنوية ليقاتلوا بعد ما أصابهم في كل الحروب التي دخلوها مع إسرائيل المنطق أعمى اليهود. وهذا المنطق قد أعمى مراكز القوى أيضا. فقد كانوا يرون أن الذي أقوله ليس إلا تهريجا. وأن مصر لن تقدر على عمل أي شيء!

وفى مايو دعوت مجلس الأمن القومى إلى بيتى. لم أدعهم كلهم طبعا. فهذا بيتى وأنا حر أدعو إليه من أشاء. ورفضت دعوة على صبرى وشخص آخر ممن كانوا يتآمرون بوضوح. وقلت

لهم وهم في بيتى: أنا لا أحب أن «أشكالا» من هذا النوع تدخل بيتى.. وبصراحة وببساطة لا أحب أن تتلوث الكراسي في بيتي بجلوس واحد منهم عليها..

أما لماذا حددتُ مدَّ المبادرة بشهر آخر ينتهى يوم ٧ مارس فلذلك قصة.

ففى أواخر يناير اتصل بى محمد فوزى وزير الحربية وقال لى: الروس أرسلوا مواعيد وصول بطاريات الصعيد..

سألته: متى تجىء؟

أجاب: المركب الأول يصل يوم ١٨ فبراير والمركب الثاني يوم ٢٧ فبراير..

قلت: خير.. ولكن المشكلة لم تحل.. لأن المبادرة سوف تنتهى يوم ٤ فبراير. فإذا وصل آخر مركب يوم ٢٢ فبراير فكم يستغرق نقلها من الإسكندرية إلى الصعيد.. ثم تركيب الصواريخ؟

أى إن الصواريخ سوف تصل فى الأيام الأولى من شهر مارس، ولذلك اخترت يوم ٧ مارس نهاية للمبادرة المصرية الجديدة. وهى أول مبادرة سلام يقدمها رئيس عربى منذ ٢٢ عاما. ثم يعلن فى نفس الوقت أنه على استعداد لعقد اتفاق سلام مع إسرائيل. وكان ذلك إحراجا عنيفا لإسرائيل، التى تدعى أنها هى التى تريد السلام، وأننا نريد الحرب على رغم أننا لا ننتصر فيها.. إلى آخر أكاذيبها.. ثم عدت أسال محمد فوزى يوم ١٠ فبراير: يا فوزى هل تعلم أن الحزب الشيوعى سيعقد فى موسكو يوم ٣١ مارس.

قال: أعرف ذلك.

قلت: أحب أن أقول لك لمعلوماتك إن الروس لن يبعثوا بأى شيء في ١٨ فبراير ولا في ٢٢ فبراير ولا في ٢٣ فبراير... لكن إذا جاء شيء فسوف يكون في إبريل..

وفعلا جاءت أيام ١٨ و٢٣ فبراير ولم يبعث الروس بخبر واحد قبل ذلك.. فالعادة تقضى أن يبعثوا لنا بخبر مبارحة المراكب لميناء أوديسا ووصولها إلى الإسكندرية لكى نعد لها الرصيف ونخليه تماما. ثم يتم الشحن في القطارات ليلا. وتتجه بعد ذلك إلى الصعيد.

لا شيء من ذلك قد حدث.. تماما كما توقعت!

ولم أضيع وقتا. واستدعيت السفير السوفيتي وقلت: أبلغ القادة السوفيت برغبتي في زيارتهم في نهاية فبراير.. زيارة سرية. وجاء الرد بالموافقة على أن يكون ذلك أيام ١ و٢ مارس.

وكانت أولى زياراتى لموسكو كرئيس لجمهورية مصر. وجلسنا إلى مائدة المفاوضات. وكان معى من مراكز القوى شعراوى جمعة. وكان معى محمد فوزى. وفى يوم ٢ مارس اجتمعت بالقيادة السوفيتية: بريجنيف وكوسيجين وبودجورنى. وكنت فى غاية الانفعال فى ذلك الوقت. وأعتقد أن هذه الجلسة كانت الجلسة الفاصلة بينى وبينهم. وعلى الرغم من أننى ذهبت للزيارة بعد ذلك عدة مرات. فإنى أعتقد أننى لم أقل شيئا جديدا فى هذه الزيارات. فكل شىء قلته وعرفته وتأكدت منه فى هذه الزيارة الأولى لهم، والأخيرة من وجهة نظرى.

بدأت أشرح لهم القضية من أولها.. وما الذى فعلته إسرائيل. وما الذى نستطيعه. وما الدنى نعجز عن عمله. والصورة واضحة أمام العالم كله. إنهم متقدمون عنا بعشر خطوات، وهم العداة، ونحن متخلفون عنهم ونحن المعتدى علينا ونريد أن نحرر أرضنا ونسترد ما فقدناه.. وأنتم أصدقاؤنا، تقولون ذلك ونصدقكم. ولكن الذى تفعلونه يجعلنا نشك فى كل ما تقولون. نصدق! تعملون.. لا نصدق! إنها حيرة وقعت فيها ولا أعرف لى شاطئا للأمان منكم أو شاطئا للأمان بكم..

وقالوا في هذا الاجتماع إنه لا داعى للحرب. وإنه لا يوجد إلا الحل السلمى. وأنا موافق تماما على ذلك. ولكن من الذى يستطيع أن يتكلم عن السلام وهو ضعيف. إن السلام لا يمكن أن يتم إلا في ظل القوة. إذا أصبحت قويا وأيقنت إسرائيل ذلك استطعت أن أتحدث عن السلام وأنا أهددهم بالحرب.

ثم قلت للقادة السوفيت: والآن دعوني أحكى لَكم قصة عذاب جمال عبد الناصر.

وجعلت أروى لهم كل ما فعلوه بجمال عبد الناصر وما قالوه له حرفا حرفا. فقد ظن الروس أن الذى قالوه لعبد الناصر قد احتفظ به الرجل فى صدره ومات معه، والحقيقة أنه مات به! ثم عدت أحاسبهم على قراراتهم معى أنا ومواعيد إرسال بطاريات الصعيد.. إلى آخره.

واشتدت المناقشة واحتدت. وتدخل بريجنيف وهو دائما رجل صديق ومتفاهم. وقلت له: بدون تحرك عسكرى مستحيل أن يحدث شيء! ولم يكن صعبا أن أدرك حقيقة مؤلمة هي: أن الروس رأيهم كاليهود تماما: أننا جثة هامدة خامدة.. ولا أمل فينا!

ولذلك كان بودجورنى لا يجد حرجا في أن يطلق بعض التعليقات المؤلمة لنا، والجارحة أيضا. ولم أطق صبرا على الذي رأيت وسمعت وثرت أمام الجميع..

وعند قمة غضبى هذا، وكما هى العادة يخرج الروس قائمة تقول: وافقت القيادة السوفيتية على تزويد مصر بالأسلحة الآتية..

هم الذين اختاروا الأسلحة.. وليس من بين هذه الأسلحة جميعا: سلاح الردع الذى وعدوا به جمال عبد الناصر من قبل، ولا من بينها بطاريات الصعيد.. ولا تحديد موعد إرسالها ولا موعد تركيبها.. وكما توقعت.. جاءت هذه الأسلحة التى اختاروها بأنفسهم بعد انعقاد الحزب الشيوعى بأسبوعين. وفي ذلك الاجتماع طلبت أن يسجل في المحضر: أننا مختلفون!

وكأننى ألقيت شعلة من النار على الحاضرين فقالوا: إلا هذه الكلمة!

قلت: أنا مصر على ذلك!

قالوا: إلا هذه الكلمة!

قلت: إن الحلفاء كانوا مختلفين تماما، على رغم أنهم اتحدوا على هتلر. فهذه الكلمة لا تعنى أكثر من أننى مختلف مع القيادة السوفيتية. وهنا، وبحكم العادة، قال القادة السوفيت: سوف نعطيك سلاح الردع أى الطائرة ذات الصاروخ الذى مداه ١٥٠ ميلا..

قلت: عظيم.

قالوا: على أن يكون تشغيلها بأوامر من موسكو.

قلت: إنها إذن فرصة نتحاسب فيها. لقد عرض عليكم عبد الناصر إرسال أطقم سوفيتية.. وعرض عليكم أن يكون قائد الطيران سوفيتيا.. وعرض عليكم أن يدخل فى معاهدة قلتم: لا.. قال: إذن نجعل المعاهدة حلفا.. أى إن جمال عبد الناصر عرض عليكم أن يدخل فى حلف وارسو؟

قالوا: هذا حدث تماما.

قلت: أنا أرفض طائرة الردع هذه!

وكانت أكبر غلطة ارتكبها السوفيت في هذا الاجتماع.. ثم ختمت حديثي العنيف جدا معهم بقولى: أحب أن أقول لكم حتى لا تغلطوا هذه الغلطة مستقبلا.. ليس في مصر إلا قرارى أنا وقرار الشعب. وأرفض أن أتلقى هذه الأوامر من أي مكان. وهذا الذي تطلبونه منى لا تفعله أمريكا مع إسرائيل.. فإن إسرائيل لم تستأذن أمريكا في ضرب أعماق مصر ومنشآتها.. وأمريكا تمدُّ إسرائيل بأحدث الأسلحة. وكلها معروفة. وأنتم لديكم أحدث الأسلحة وهي منشورة في الكتب. وأستطيع أن أرويها لكم الآن إذا أردتم. فلديكم أسلحة حديثة متطورة جدا..

ورجعت إلى مصر بعد أن أصبح كل شيء واضحا تماما..وقد حصلنا على بعض السلاح، ولا أحد يرفض المزيد من السلاح. لا جمال عبد الناصر ولا أنا، فكل سلاح هو إضافة قوة.

14.

أيًا كانت هذه الإضافة! ولكى أكون أكثر وضوحا فقد عدت من موسكو والصورة فى عينى وفي أذنى هكذا: لم أكن رجل موسكو. ولن أكون. فقد كانوا يرون أننى «الرجل المرحلة» أو «رجل المرحلة» وبعدها يجىء آخر، يجىء واحد من مراكز القوى. ولذلك تسللوا إلى كل المراكز القيادية فى الإعلام وفى الصحافة وفى أماكن كثيرة من مصر. وكل شىء يمشى بطريقة منتظمة استعدادا لهذا اليوم ولهذا الرجل.. أى للرجل الآخر الذى ليس أنا!

وجمعت اللجنة العليا التى اشتركت معى فى قرار مدّ المبادرة فى يناير الماضى. وكان ذلك فى القناطر الخيرية فى بيتى. وقلت لهم: تعالوا اسمعوا ما جرى فى موسكو. وعرضت عليهم الصورة بجميع أبعادها وألوانها. وكان د. محمود فوزى وحسين الشافعى، ومن الاتحاد الاشتراكى شعراوى جمعة وعلى صبرى وضياء داود.. وغيرهم، وأعطيت الكلمة لمحمد فوزى. فوصف أسلوبى فى الحديث مع الروس فقال: إننى شرّحت الموقف وشرَّحت الروس بتشديد الراء! وخرجوا من عندى. وعرفت أنهم التقوا بعد ذلك. وقالوا: كيف يرفض أسلحة الردع؟.. كيف لا يقبل أمر موسكو من تشغيلها؟.. إن مصر دولة صغرى مهزومة.. وروسيا دولة كبرى.. ما الذى يظنه فى نفسه؟، أو ما الذى يراه فى مصر التى انهارت أمام اليهود؟.. ولم يجرؤ واحد منهم أن يجاهر بهذا الرأى أمامى.. وإلا لوضعته فى مكانه وحجمه وصورته الحقيقية أمام الشعب، وقضيت عليه نهائيا. ولكنهم كانوا يهمسون بذلك بعيدا عنى.

ولكن هذا الوضوح لكل شيء أمامي جعلني أتحرك بخطى ثابتة. وأحسب كل شيء أعمله. فالموقف خطير. وبعد ذلك بوقت قصير جاء ما يفيد أن روجرز يريد مقابلتي. فوافقت على ذلك. فغضب الروس.

مع أننى عندما قبلت زيارة روجرز كان ذلك تصرفا عاديا. فهو رجل قدَّم مبادرة سلام. وأنا قدمت مبادرة سلام. وهو يرغب فى السلام أو دولته من ورائه ترغب فى ذلك، وأنا أول رئيس عربى قدمت مبادرة سلام. وأنا جاد وصادق. وشعبنا يريد ذلك عن إيمان بالسلام الذى سيؤدى إلى رفع الظلم عنه وعن الشعب الفلسطيني. كل ذلك ليس فيه أى شك. وعرفت مراكز القوى بغضب الروس، ولكنى لم أشعر بذلك بوضوح. أو انشغلت تماما عن متابعة مثل هذا القرار العادى جدا. ولم أدرك إلا فيما بعد عمق الغضب الروسى، وترديد مراكز القوى لذلك في كل مكان.. وفي هذه الأثناء دخلنا في عملية الوحدة بين مصر وسوريا وليبيا.

وكانت فرصة لمراكز القوى لكى تفتح معركة فاصلة قاضية.. أى تفصل بينى وبينهم وتقضى على أنا في النهاية؟!

۱ - شــعراوی جمعــة
 وزیـــر الداخلیــة وسـط
 مجموعة من الجنود.



٢ - جونسون.. هـــذا
 الرجل قد باع نفسـه تماما
 لإسرائيل .



۳ – تالبوت.. أوفسد هذا الرجل ليقدم لنا إنذارا غريبا.. رفضناه فورا .



\$ - محمد فــوزى وزير الحربية الأسبق .



ه – زكريا محيى الدين .



٦ – المشـير محمــد على همى.



## الطابور الخامس والصراع على السلطة



- الرئيس بودجورنى يطلب عقد معاهدة مع مصر!
  - السادات يفجر مفاجأة في عيد العمال
- سرطرد على صبرى وإقالته من جميع مناصبه
- قلت للسفير السوفيتى: إننى أسمح «بالخلاف» في الرأى ولكن لا أسمح «بالصراع» على السلطة.
- الروس لهم طبيعتان: طبيعتكل إنسان خلقه الله وطبيعت أخرى هي الشك

الأشرطة المسجلة لمراكز القوى اعترفوا أنها «بداية النهاية» .. أى بداية نهايتى فى أنا. وأننى أقترب منها بشدة. وأنه لم يبق أمامهم غير خطوات. وأخذوا جميعا يتقاربون ويستعجل بعضهم البعض. ثم حانت الفرصة التى ستجعل النهاية المحتومة شيئا مؤكدا.. فقد كانوا جميعا يتوقعون – هم والروس والأمريكان والإنجليز – أن حياتى لن تطول فى أيديهم أكثر من شهر أو شهر ونصف.

وفى تقديرهم أننى رفضت أن أتلقى أوامرى من موسكو.. وهذه غلطة كبرى فى نظرهم، إذ كيف ترفض دولة صغرى مُنهارة كمصر أن تأتمر بما تمليه دولة عظمى مثل روسيا..

ثم هذه المرة التى أتممت فيها الاتفاق فى بنى غازى مع الرئيس الأسد والقذافى على الوحدة بيننا.. كان من الضرورى أن أستأذنهم – أقصد مراكز القوى – أو أستأذن اللجنة العليا. فإذا عرضتُه على اللجنة العليا رفضوه.. ورفضونى أيضا. وفى ذلك قضاء على ... أو إن لم يكن قضاء على ، فهى فرصة لكى أتعلم على أيديهم درسا لا أنساه. وبعد ذلك أعرف الحقيقة الجديدة: أنهم أصحاب اليد العليا والسلطة ، وأنهم قادمون وأننى ذاهب ، أو كان من المفروض أن أذهب منذ وقت طويل. وأننى إذا كنت قد بقيت فى الحكم أكثر مما كان مقدرا لى. فالفضل يرجع إليهم. وأنهم لذلك يستحقون منى الشكر وعظيم الامتنان!

ثم دعوتهم عندى فى القناطر الخيرية وتناقشنا أكثر من خمس ساعات، ولاحظت أنهم فى هذا الاجتماع كانوا متفقين قبل مجيئهم. تماما كالاجتماع السابق فى يناير الماضى. أما هذا الاجتماع فقد كان فى أبريل. مع فارق واحد: أن اجتماعهم هذه المرة كان قد تحول من مجرد اجتماع عادى إلى مسرحية وقد رتبت فيها الأدوار. فكل واحد أخذ له موقفا خاصا وجانبا. وكلا مُهم كان جميلا معسولا. ورأيت أمامى عملا مدروسا.

وحاولت أن أعْرِفهم أكثر. وأن أعْـرِف أبعادهم بمنتهى الوضوح. فالموقف لم يعد يحتمل الغموض أو السكوت. ورأيت أن نأخذ الأصوات وقلت: إذن نأخذ الأصوات.

وأخذنا الأصوات. وجاءت النتيجة ٥ إلى ٣.. والثلاثة هم د. فوزى وحسين الشافعي وأنا.. أما الخمسة فهم: شعراوى جمعة ولبيب شقير وضياء داود وعبد المحسن أبو النور والفريق فوزى. ولم يكن شعراوى جمعة عضوا في اللجنة العليا وإنما أضيف إليها بعد أن أخرجنا على صبرى منها بسبب فضيحة الحقائب الكثيرة جدا التي أتى بها من موسكو. وأصبح شعراوى جمعة عضواً في اللجنة العليا وإن لم يكن عضوا منتخباً. ثم قال شعراوى جمعة: ولكن ليس لى صوت لأننى لست عضوا.

فقلت: أعرف ذلك. وإنما أردت أن أتبيَّن وجهة نظر الجميع. وهذا يكفى.

وكانت السعادة تغمُر هؤلاء الخمسة. ورأوا في ذلك انتصارا. ووجدُوا في صمتى نوعاً من الهدوء الذي يسبق العاصفة التي ستُلقِي بي إلى النهاية التي يتوقعونها ويدفعون الأحداث إليها. وتوقعوا طبعا أن أبعث إلى سوريا وليبيا وأقول لهما: إن الاتفاق قد فشل لأن المؤسسات عندنا قد رفضتُهُ وإننى لذلك شديد الأسف على كل ما حدث!

ولم أفقد أعصابى. وإنما اتجهت إليهم قائلا: إن هذا الاجتماع قد طال، وفاتنا أن نتناول الغداء. فهيا بنا قبل أن يبرد الطعام. لم أكن فى حاجة إلى أن أتلفّت ورائى لأرى غمزاتِهم ولمزاتهم.. ولا اللمعان فى عيونهم يحمل التهنئة ويستعجل النهاية العظيمة لمؤامرتهم ضدًى. ثم التفتُ لشعراوى جمعة وقلت له: يا شعراوى يجب أن تدعو اللجنة المركزية يوم الأحد القادم لنعرض عليها الأمر واتجاهاتنا وكل ما قررناه! ولكن واحدا منهم أحس كأنَّ ثعبانا لدغه فصرخ قائلا: ولماذا اللجنة؟ .. لماذا نعرض خلافاتنا على أوسع نطاق؟ .

إنه لبيب شقير..

قلت: لابد أن نذهب إلى اللجنة المركزية. هذه هي الأصول. وهي الأساس. وإذا نحن اجتمعنا كلجنة عليا. فإن هذه اللجنة العليا هي «مكتب» اللجنة المركزية. وهي صاحبة السلطة. يجب ألا ننسي ذلك! ودعوتهم إلى الطعام. ولم يذق واحد منهم الطعام طبعا. فقد انسدت نفوسهم. وبدلا من أن يُنهُوا المعركة، فوجئوا بأنني استدرجتهم إلى مجال أوسع، وفتحت عليهم جبهة جديدة ومعركة لم تكن في حسابهم.

وخرج هؤلاء السُذَّج وتصوروا أننى لا أدرى ما الذى يفعلونه. مع أننى كنت أتعقبهم تماما. وسارعوا فأرسلوا مندوبين إلى جميع أعضاء اللجنة المركزية فى الأقاليم ورتَّبوهم وجهزُوهم ولقنوهم ماذا يقولون، وإذا لم يقولوا.. فماذا يفعلون. وإذا لم يفعلوا فما هى الشائعات التى يطْلِقونها فى كل مكان.

فقد كانوا يعتقدون أن القوة الأساسية لهم فى الاتحاد الاشتراكى. تماما كما تصور السوفيت أن هولاء هم القادرون على عمل كل شيء فى مصر، ومن بين قُدراتهم الإطاحة بي فى أربعين يوما على أكثر تقدير! وكل هذا معروف. ولكني حريص على روايته لكى أبين الآن، وفيما بعد كما سنرى، دُور السوفيت في هذا كله. ولابد أن السوفيت، مثل كل الدبلوماسيين فى مصر، قد سمعوا بما جرى فى القناطر. وعرفوا من رجالهم ما الذى قررته عندما دعوت اللجنة المركزية. ولابد أنهم يرقبون الموقف ويلقون عليه الضوء ويمدونه بالتوجيهات والنصائح والمزيد من البنزين ليزداد الموقف اشتعالاً. ويتسلم السلطة.. رجالهم، فلم يكن ترقب السوفيت سلبياً ولا كان دورهم هو دور المتفرجين على مسرحية لا تعنيهم، وإنما كان انتظارهم إيجابيا مغرضاً. ما في ذلك شك.

ولابِد أن الروس سمعوا بما حدث فى اللجنة المركزية، وكيف أننى طلبت منهم واحداً واحداً أن يُدلِي برأيه. وكيف أنهم قد أتوا ببعض الأعضاء يُحدِثون ضوضاء ولغطاً ويدقُون الأرض بأقدامهم. وعرضنا على اللجنة المركزية كل ما دار بيننا.. وتحدث على صبرى وضياء داود.. وعرفت اللجنة المركزية بكل ما حدث وبالتصويت على القرار الخاص بالموافقة على اتفاقية الاتحاد مع سوريا وليبيا. وطلبت إلى اللجنة المركزية: ما رأيكم الآن وقد عرضنا عليكم كل شيء. فلا يبقى إلا أن أعرف التصويت على ذلك واحداً واحداً. وتنبه شعراوى عليكم كل شيء. فلا يبقى إلا أن أعرف التصويت على ذلك واحداً واحداً. وتنبه شعراوى جمعة الذى كان محرًكا لكل شيء، وليس على صبرى، إلى أن الموقف سوف يفلت منه. وإلى أن التصويت لن يكون في صالحه. فأشار إلى الذين يدقون الأرض بأقدامهم أن يتوقفوا. وانصاعوا له وجمدت أرجلهم. فلم نعد نسمع لهم صوتا.

ثم اتجه ناحيتى ليقول لى: نحن نفعل لك ما تريد. هل تريد لجنة فرعية؟ موافقون. وبعد ذلك نؤجل الجلسة.

ووجدت أنهم خسروا هذه المعركة. فوافقت على تأجيل الجلسة. ووافقت على تشكيل لجنة فرعية..

ومن الغريب أننى ذكرتُ لهم قبل ذلك يبوم اجتماعنا فى القناطر: أحببُ أن أقول لكم شيئا هاما جدا.. إنَّ هذا الاتفاق الذى صوَّتُم ضدَّه لن يسقط بهذا التصويت. ولذلك يجب أن نرجع إلى اللجنة المركزية.. ليس هذا هو الذى أريد أن أذكركم به. ولكن أحب أن أنبَهكم إلى أن هنا الاتفاق مكتوب بخط جمال عبد الناصر. وأن هذا اتفاق على الاتحاد.. وليس الوحدة الاندماجية. فلن نكرر ما حدث بيننا وبين سوريا قبل ذلك.. ولهذا فإنه اتحاد بين دول

عربية أو بين جمهوريات. ثم إنَّ جمال عبد الناصر قد عرض هذا الكلام وهذا التصوُّر في ليبيا. وكان من المقرر أن يسافر من ليبيا إلى دمشق. وهذا كله تعرفونه. وسمعتموه من جمال عبد الناصر..

فى تلك الليلة كانوا محاصرين الإذاعة. وكان هؤلاء الناس لا سند لهم فى ذلك الوقت إلا الاتحاد الاشتراكى واللجنة العليا واللجنة المركزية.. هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى كان سندهم الاتحاد السوفيتى. وكان سندهم الوحيد طبعا. ومن الضرورى أن أؤكد أن الاتحاد السوفيتى كان وراء ذلك ويباركُه. وأننى كنت، ولا أزال، على يقين من ذلك.. وعلى يقين من استعداد السوفيت لمساندتهم ومساعدتهم بغير حدود..

هؤلاء الناس لم تكن لهم أرض يقفون عليها، لا سندَ شعبيا، ولا جماهيرَ. ولكنى كنت أعرف الشِّلبة التي أقف عليها، والمجال الوطنيَّ الذي أتحرك فيه.

وقررت أن أستدعى السفير السوفيتى إلى القناطر وأن أجلس معه فى نفس المكان الذى جلس فيه «رجال السوفيت» فى اللجنة العليا. وكان ذلك فى شهر أبريل. وكانت عندنا بعض المشاكل مع السوفيت. تناقشت معه بشأنها. وانتهيت فيها إلى رأي وقلت له: لعلك سمعت عن كل الذى جرى أخيرا.

فقال: بلغنني بعض الذي جرى.

فقلت: بل بلغك كله وبتفاصيله.

فقال: إن السفراء الأجانب يسألونني عن حقيقة ما حدث..

فقلت له: سأحكى لك ما جرى. وإن كانت هذه من صميم شئوننا الداخلية. ولكن لأننا أصدقاء فمن المناسب أن أُطلِعَك على حقيقة الأمور. ولأننى حريص على هذه الصداقة، فهى صداقة بين دول، وليست بين أشخاص، وهى تتعلق بمصالح الملايين، وليست بمصالح الأفراد، عندنا وعندكم.

ولم ينطق السفير السوفيتي.

وعدت أقول له: أطلبُ منك أن تبلّغ القيادة السوفيتية بريجنيف وكوسيجين وبودجورنى هذا القرار. وأنا سأُطلِعُهم على هذا القرار قبل تنفيذه حتى لا يُسيئُوا فهمَه. وحتى لا تلتقطه السدول الغربية وتبالغ فى مدلُوله. على كل حال. لقد اتخذتُ قرارا. وأرى من الضرورى أن أطلعكم عليه وعلى الرغم من أنه قرار داخلى يخص مصر ، فإن مقتضيات الصداقة تحتّم على المناه على الرغم من أنه قرار داخلى يخص مصر ، فإن مقتضيات الصداقة تحتّم على المناه على الرغم من أنه قرار داخلى يخص مصر ، فإن مقتضيات الصداقة تحتّم على المناه المناع المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه

أن أطلعكم عليه. ولم يشمأ السفير السوفيتى أن يسمألنى ماهو هذا القرار. وانتهزتُ الدهشة العميقة والحَيْرة التى غمرتُه. فأطلتُ في الصمت. ورفع الرجل رأسمه يستعجل سماعه منى، لعلِّي أخفف عنه هذه الحيرة.

قلت: أما قرارى فهو: لقد قررت تصفية على صبرى وإبعاده تماماً عن القيادة السياسية.. ولكسى أكون واضحا أكثر من ذلك فإننى أقول لك.. إننى أسمح «بالخلاف» فى الرأى ولكن لا أسمح «بالصراع» فى السلطة.. أسمح بأن يختلف الناس، وأن يكون هذا الخلاف من أُجْل الصالح العام.. ولكن الذي رأيتُه، وعلى يقين منه الآن، ليس شيئا من ذلك.. وإنما هو استدراج إلى حافة الهاوية. وهذا مالم أسمح به ولن أسمح به..

وسألنى السفير السوفيتي: ومتى ستتخذ هذا القرار؟

قلت: ليس بعد. ولكنى حريص على صداقة روسيا.. ثم إن هذه الصداقة لا أظن أنها سوف تتأثر بذهاب واحد من رجالها.. أو رجلها – كما ستقول صحف الغرب – وأنا أعلم عن يقين أنكم شكًاكون بطبعكم. وعلى رغم كل هذا الوضوح في سلُوكي معكم، وإطلاعكم على دقائق ما يحدث في مصر، وعلى قراراتي المستقبلة، فإنكم ستَرتابُون في كل ما أقول. أو كل ما قلت حتى الآن.. مع أننى أثبتُ عشرات المرات أننى صريح. وأننى لا أكذب. ولست مُضْطَرا إلى ذلك.. ولم أُخِف عن القيادة السوفيتية كل متاعبي. وأنت كنت معي في زيارتي السّرية لموسكو ورأيت وسمعت.. وتعرف جيدا كل جوانب فكرى واقتناعي.. وعلى رغم هذا كله، فإننى أعرف أن قيادتكم تبدأ بالشك في بعض الأشياء وتنتهي بالشك في كل شيء!

ومن المؤكد أن السفير السوفيتى قد أبلغ حكومته بكل ما دار بيننا. وكان هذا هدفى طبعا. ولابد أن السوفيت قد أطلعوا رجالهم على هذا كله. ولذلك فقد اتجهوا فى نشاطهم إلى العنف. وأنزلوا المنشورات و «التعميمات» إلى كل مكان. وراحُوا يستنكرون قراراتى. ويهاجموننى شخصيا. إذن لقد أصبحت المعركة سافرة. والغريب أنهم تصوروا أننى غائب عن كل ما يفعلون. أو أننى فى واد آخر.. أو أننى أُهوَّشُهم.

إلى أن جاء يوم أول مايو. وخطبتُ. وكنت قد أطلعتهم على خُطبتى قبل كتابتها. إمعانا في تهدئتهم وتنويمهم أيضا. ولكى أضاعف لديهم الشعور بأننى آمِنُ لهم تماما. وقد استراحوا لذلك. ولكنى فعلت هذه المرة بالضبط ما سبق أن فعلْتُه يوم ألقيت خطبة المبادرة في مجلس الشعب: أخرجت من جيبى ورقة بخط يدى وقرأتها. وكانت مثل قذائف من النار لسعتهم وأحرقتهم. وفقد شعراوى جمعة أعصابه. وثار على سامى شرف لأنه لم يخبره

بذلك. والذى حدث هو أنه فى آخر الخطاب الذى ألقيته أول مايو فى عيد العمال أخرجت الورقة التى كتبتها بخطيدى وهى تقول بالحرف الواحد: إن جمال عبد الناصر قال وأنا أردًّدُ من ورائه.. إن الشعب هو المُعلِّم وهو القائد وهو الخالد أبدا، وإن الشعب هو صاحب هذا البلد وهو الذى سيخوض مع قواته المسلحة معركة حياة، بكل مسئولياتها وما تفْرضُه من تضحيات. إذن فليس من حق أى فرد أو جماعة مهما كان هذا الفرد أو تلك الجماعة أن تزعُمَ لنفسها قدرة منفصلة عن قدرة هذا الشعب أو أن تدَّعِى لنفسها موقعا تستطيع أن تفرض من خلاله رأيها على جموع الشعب وأن تتستَّر وراء شعارات أو مُناورات تحاول أن تُشكَّل من خلالها مراكز قوة تفرض منها وصايتها على الشعب بعد أن أسقط هذا الشعبُ مع جمال عبد الناصر كل مراكز القُوى ليبقى الشعبُ وحدَه سيِّدَ مَصيره.

وقلت وأنا أقرأ من الورقة التى أخفيتها عنهم: وقبل أن أختم حديثى أريد أن أقول لكم.. يجب أن تفخروا بقواتكم المسلحة. لقد اجتمعتُ ستة اجتماعات مع قادة قواتنا المسلحة كلهم، الذين سيدخلون والذين سيعبرون والذين سيخطُطُون. وبودى لو استطعت أن أضع أمامكم صورة ستفخرون بها، ولكن لِنتركها الآن إلى أن تتم المعركة، لأن وراء الصورة بطولاتٍ ورجولة وتضحية وفداء يفوق كل شيء في صموده في أبناء قواتكم المسلحة وقد أبلغتهم بثقتكم بهم. وهم يسمعونني الآن. وأبلغتهم بأملكم فيهم. فكونوا صفاً واحدا من ورائهم. ولنقف في المرحلة المقبلة صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة بقلوبنا، بمشاعرنا وإحساسنا، بكل ما نملك.. ونحن سائرون في طريقنا بوحدة شعبنا وأمتنا، بإلهام شعبنا وأمتنا، بطاقات شعبنا وأمتنا، العرية.. حاربنا في سبيلها، حرية الوطن وحرية الإنسان، وحرية تحالف قوى الشعب العاملة.. الحرية الاقتصادية والحرية السياسية، مكاسب الفلاحين والعمال والحفاظ على رُوح الديمقراطية. لا عودة والحرية السياسية، مكاسب الفلاحين والعمال والحفاظ على رُوح الديمقراطية. لا عودة يقمّع حرية الرأى..

«إن شعبنا بعون الله وبتوفيقه سوف يخرُج من هذه الأزمة، سوف يخرج منتصرا عزيزا، وسـوف يخرج بعون الله قويا مرفوع الرأسِ واثقا بنفسـه واثقا بمبادئه، وراسخ الإيمان أكثر وأكثر بقيم نضالهِ وبأسلوبه في الكفاح العربي من أجل هذه القيم».

وفى ختام ورقتى التى أخفيتها عن مراكز القوى قلت: إن أعلام الحرية لم تَسقُطُ على هذه الأرض العظيمة الطاهرة قط، إن أعلام الحضارة لن تتراجع، إن أعلام التقدم لن تتوقف، وستكون

أقسوى وأقوى بإذن الله، أعلى وأعلى بإذن الله، كذلك تقولُ لنا تجربتنا مع التاريخ. والتجربة مع التاريخ هي الدليل إلى المستقبل. وصدق جمسال عبد الناصر حين قال في آخر خطاب له: نحن نسير نحو هدفنا وهو تحرير الأرض المحتلة، وحركتنا نحو تحقيق هذا الهدف ليست حركة مقيدة.. إنما هي حركة مفتوحة تُلزم نفسها بالمبادئ الأساسية لنضالنا».

وفى اليوم التالى طلبت من سامى شرف أن ينشر فى الصحف وفى سطر ونصفِ أننى أقلْتُ على صبرى من جميع مناصبه. أما عضويته فى اللجنة العليا واللجنة المركزية فهى من شأن الاتحاد الاشتراكى. وسوف يكون لها قرارٌ فيما بعد. وأتى سامى شرف بالقرار ووقعتُه فوراً. وتأكدت عن طريق مكتبى أن هذا الخبر قد أُبلغ إلى الصحف. وبعدها بأيام جاءنى روجرز. وكان سعيدا بقبولى للمبادرة، وباركها قائلا: لم تعد لإسرائيلَ حجة الآن. فأنتَ ألقيتَ الكرة فى ملعبهم وسدَّدْتَها إلى المرمى. ونحن نحتسب لك هدفا مؤكدا!

وذهب روجرز إلى إسـرائيل. واطْلَع جولدا مائير على ذلك. وأعطاه اليهود درسـا مُوجِعاً. وظلوا يطاردون الرجلَ حتى قَضَوْا عليه تماما!

أما قرار طرد على صبرى في ٣ مايو سنة ١٩٧١ فقد أصاب زملاء أقطاب مراكز القوى بالجنون. فقد جاء مُباغتا وسريعا. وفي ذلك الوقت اتصلوا جميعا ودارت بينهم مناقشات واتفاقات واختلافات فد انكشفت كلها من التسجيلات التي عرفناها فيما بعد.. فقد كان شعراوى جمعة يسجل لعلى صبرى وسامى شرف، وسامى شرف يسجل للاثنين. فأجهزة المباحث تعمل لحساب سامى شرف. ففى المباحث تعمل لحساب سامى شرف ففى حديث مسجّل بين على صبرى وسامى شرف ليلة ٣ مايو ذكّر فيه سامى شرف أنه صدر قرار بإقالته وأخبره أن شعراوى جمعة والفريق فوزى موجودان عنده وأنهما يطلبان إليه أن يلزمَ الهدوء. وأن يترك لهما الأمر..

وفى حديث آخر مسجل بين شعراوى جمعة وعلى صبرى يقول له شعراوى جمعة: هذه هى بداية المعركة. هذه بدايتُها. وسوف تكون هناك أشياء أخرى كثيرة. وكل ما نرجوه من سيادتك هو الهدوء يوما أو يومين. وسوف ترى ما الذى تفعلهُ الجماهير. وسوف ترى ردًّ الفعل. اترُكْنا نتحرك. وسوف ترى النتيجة التى تسرُك. ويرد على صبرى فى التسجيل: ماذا تقصد بقولك: اتركنا نتحرك؟

ويرد شعراوى: سيادتُك تسكت. فنحن نتكلم هنا طولَ الوقت. ونفكّر كيف تسير الأمور. اهدأ سيادتك. إنها غلطة كبيرة ارتكبّها. وغداً سوف ترى سيادتُك صداها. سوف يدفعُ ثمنَها. اترك لى الأمور يومين فقط إوسوف ترى ما الذى تفعله قواعد الاتحاد الاشتراكى. إن عملية إقالتك هذه سوف نستغلها استغلالاً مروّعًا! وفى التسجيلات نجد أن على صبرى يسأل شعراوى جمعة عن موقف الفريق فوزى فيرد عليه شعراوى: إنه قرفان. ويكون رد على صبرى: قرفان. وساكت؟ لابد أن تردوا على السادات قبل أن يقضى عليكم جميعا. ويقول له شعراوى: نحن فى الطريق إلى القضاء عليه!

ثم توالت الأحداث بسرعة وبعنف. وترنَّح هؤلاء الناس الذين توهموا أنهم شيء كبير، وتوهِّم السوفيت أحكاما وأوزانا وأدوارا تؤكّد سوء فهم السوفيت للأمور في مصر وشعب مصر.

وقررت حلِّ الاتحاد الاشتراكى لكى تُجرَى الانتخابات من القاعدة إلى القمة وتكون لنا بعد ذلك لجنة مركزية جديدة منتخبة ولجنة عليا. قررتُ ذلك أمام أعضاء اللجنة العليا، فيما عدا على صبرى وضياء داود، فقد رفضت دعوتهما إلى بيتى.. حرصا على نظافة بيتى وأى مقعد يجلس أى منهما عليه!

وخرجـوا من بيتى فاقدين للنطـق والحركة وضاعت من عيونهم النَّظُرة، ومن رءوسـهم الاتجاه.. ويوم ١١ مايو عرفتُ التسجيلات.

ويــوم ١٣ مايــو أصدرت قراراً بإقالة شــعراوى جمعــة وفجأة تلقيت رســالة من القيادة السوفيتية تقول إن الرئيس بودجورني يريد زيارتي.

أهلاً وسهلاً. ورحبت فورا. وجاءت زيارته في نفس الشهر. وقابلته رسمياً في المطار. وأخذته إلى قصر القُبه. ونزل بمنتهي التكريم. على الرغم من أن هذا الرجل قد سخر من الجيش المصرى. وأسمعنى ما أوجعنى من تعليقاته المؤلمة على قواتنا المسلحة. وعلى معاركها وعلى استيعابها للسلاح.. وتحمَّلتُ.. كما تحملت أشياء كثيرة قبل ذلك وبعد ذلك. ولكن لم أنس له ما قال، ولن أنساه. وفي قصر القبة، طلب منى الرئيس بودجورني أن نجلس بمفردنا. ووافقتُ وجلسنا والمترجمُ ثالثنا. وللتاريخ أسجل ما دار بيني وبينه بمنتهى الدقة.

قال: أنا جئت لأننا نريد أن نوقع معاهدة بيننا.

قلت: غريبة! وعجيبة أيضا! ألا تذكر أننى جئت إليكم أطلب معاهدة. ومن قبلى ذهب إليكم معالى عبد الناصر يطلب معاهدة. ورفضتم طلبى وطلبَـهُ. فماذا حدث؟ .. ثم ما علاقة هذه المعاهدة الآن، بما أرسلته لكم قبل ذلك من أننى سوف أقوم بتصفية على صبرى؟ لقد

بعثت لكم مع سفيركم هنا بأننى سوف أُقيل على صبرى من كل مناصبه.. إلا إذا كان سفيركم في مصر لم يبلغكم بشيء من هذا.

قال: أبلغنا بكل شيء.

قلت: هل صدِّقتم ما قالته صحف الغرب من أن على صبرى رجل موسكو؟

قال: لا.

قلت: إذن لماذا تريدون عقد معاهدة. أرجو أن تقبل نصيحتى. أنا رجل صريح. وقد صارحتكم بقرار تصفية على صبرى قبل ذلك بشهر. والسبب هو حِرْصى على الصداقة بين مصر والاتحاد السوفيتى. وأنا لا أعرف نِيَّاتِكم بوضوح.. ثم إنكم أناس شكاكون بطبيعتكم ولا تصدِّقون ما يقوله لكم أكثر الناس حرصا عليكم.. ولعلكم صدَّقتم هؤلاء الناس الذين ليس لهم وزن شعبي أو قيمة جماهيرية.. إذا كان لى من نصيحة، وأرجوك قبولها، فهى أن تؤجلوا عقد هذه المعاهدة إلى ٢٣ يوليو..

وسألنى: ولماذا؟

قلت: في ٢٣ يوليو سوف تُجرَى الانتخابات كاملة في الاتحاد الاشتراكي من القاعدة إلى القمة. وسوف ينعقد مؤتمرٌ قومي عام. وسأوجه لك دعوة رسميةً. ومن الآن أدعوك. وأمام المؤتمر القومي الجديد نعقد هذه المعاهدة. وأنا أعطيك كلمة من الآن. وأنا إذا قلت فعلت. وأنتم تعرفونني لا أكذب. فما رأيك؟ .. حاول الرجل أن يثنيني عن رأيي أو عن مؤقِفي. ولكن لم أطاوعه ولم أجاملُه. ولا أبالغ إذا قلت إن الرجل كان يتوسَّل بأشكالٍ غريبة.

وكان يقبول: إن المكتب السياسي قد اجتمع وإن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قد اجتمعت. وكلَّفوني جميعا بأن أتقد مطاهدة مع مصر. وإن شماتة الغرب فيما أصاب الاتحاد السوفيتي في مصر لا تُوصَف. ويظهر أن الصحف الغربية قد أبرزت هذه الزيارة. ووضعوه في صور كاريكاتورية يستعرض فيها رجال مراكز القوى وقد ارتدوا ملابس السجن جميعا!

ثم قال لى: هل يُرضيك ما أصابنا في مِصْر، وما تنشره الصحف الغربية؟.

قلت: واللهِ أنا محتار. لقد أطلعتكم على القرار قبل صدوره. وصارحتكم. ولم أخْفِ عنكم شيئا. وصدر القرار وانتهى.

وعاد الرجل يُعيد ويزيد ويقول ويكرر ما دار في المكتب السياسي واللجنة المركزية.

فقلت له: هل إذا انعقدت هذه الاتفاقية تستريحون؟

قال: نعم.

قلت: ولا يصبح عندكم شكُّ في مصر؟

قال: نعم.

قلت: وبهذه المعاهدة ينتهى الطريق الشائك الذى قطعه جمال عبد الناصر، أو الذى قطع قلبَ جمال عبد الناصر وقلْبي؟

قال: نعم.

قلت: هل أنا محتاج إلى أن أنكرك بكل ما قلتُ في موسكو؟ وكلِّ ما بعثت به سفيركم في القاهرة؟ ..

قال: هذا يكفى.

قلت: والدوخة التى عاش بها جمال عبد الناصر ومات تحت تأثيرها ثم استئناف هذه الدوخة معى أيضا؟ ..

قال: انتهى كل شيء. ونفتح صفحةً جديدة.

قلت: نفتحُ صفحة جديدة؟ وماذا في هذه الصفحة الجديدة؟

قــال: كل ما تريد.. لن تمضى أربعة أو خمســة أيام حتى تصــل إليك جميعُ مطالبك التى تقدَّمت بها في شهر مارس الماضي.

قلت: كلها؟

قال: نعم كلها.

قلت: خيرٌ. وعلى بركة الله.

ودقَقْت الجرس وقلت: هاتُوا لى محمود رياض وزيرَ الخارجية.

وجاء محمود رياض وقلت له: يا محمود.. جهز لنا معاهدة مع الاتحاد السوفيتى لنعرضها على مجلس الشعب بعد ذلك. وليس مبالغة منى إذا قلت إن محمود رياض أصيب بنوع من الهلع. ولم يُصدَّقُ ما أقول. ومنعه الحياء أو الدهشة أن يسترجِعنى ما طلبته منه. ولكن عندما نظر إلى، وجد أننى أعنى ما أقول. ولكنه لم يستطع ألاً أن يسألنى: معاهدة يا أفندم؟

قلت: نعم.

قال: معاهدة فعلا؟

قلت: نعم. وسوف نوقعها غدا.

قال: غدا؟

قلت: نعم غدا.

قال: معاهدة؟

قلت: معاهدة نعم. ونوقعها نعم. وغداً نعم!

ولعـلَّ هـذا الحوارَ يؤكِّدُ أن أحداً لم يكن يتصورُ أن هذا شـىء ممكـن حدوثُه.. أن يطلب السـوفيت معاهدة. وأن أوافق عليها بهذه السـرعة. وعلى توقيعها أيضا. ولكنه حدَثَ. وهي مناسبة جديدة نرى فيها ما الذي نتقدم به، وما الذي نُكافَأُ به على ذلك!

والدى ذُهِلَ أكثرَ من ذلك هو الرئيس بودجورنى. فقد أخبرتُه أننا سنوقع المعاهدة غدا وفي هذا الصالون من قصر القبة. وعُدت إلى بودجورنى أقول له آخر مرة مُخلِصا: اسمعْ نصيحتى. إن التوقيت خطأ. وإن منظركم أمام الناس سييّىء. لأن معناه أن هؤلاء الناس هم الذيت كانوا يحمُون مصالحكم. وأن مصالحكم مهدّدة بالخطر. وأنه لا أمانَ لكم إلا بالمعاهدة. غلط. الفكرة غلط. وموعدها غلط. وصورتكم غلط. اسمعها منّى.

ولم يسمع منى هذه النصيحة. وأعددْتُ المعاهدة. وجلس محمود رياض مع جروميكو. وكتب المعاهدة وجاء مصورو الصحف والتليفزيون والسينما جميعا. أمام الكاميرات، أَيْ أمام اللايين. والتُقِطَتُ الصور وتناقلْتها الصحف والشاشاتُ في كل الدنيا، وتعانقنا.

وبعد ذلك سألته: هل أنت مطمئنٌ الآن؟

قال: نعم.

قلت: هل مصالح السوفيت في مصر مَصُونة كما يريد المكتب السياسي واللجنة المركزية والقيادة السوفيتية؟ .

قال: تمام.

قلت له: بعد أربعة أو خمسة أيام سوف تصلُنا الأسلحة التي طلبناها؟ .

قال: تأكُّدُ من ذلك!

وودَّعْته عند الطائرة ثُمَّ بالقرب منها، ثم صعَدْتُ السلم.. ودعانى لكى أتفرَّجَ على الطائرة الجديدة ٦٢ التى لها أربعة موتورات فى المؤخرة. وتفرجْتُ على الغرف التى بها المكاتب وحجرة النوم. ولم أنس وأنا فى الطائرة أن أساله لآخر مرة: بعد أربعة أو خمسة أيام كما قلت؟

قال: ما قلتُه لك على الأرض أؤكده لك وأنا في الطائرة.

قلت: وهو كذلك.

قال: اطمئنً.

قلت: إذن أحب أن أقول لك تُلاَث كَلِمات. وهذه الكلمات الثلاث قد وضعتُ فيها كل وجُهة نظرى. وبلُورْت فيها كل تاريخ العلاقات السوفيتية المصرية من واقع تجارب جمال عبد الناصر وتجاربي أيضا.

قال: ما هي؟

قلت: الثقة. الثقة. الثقة!

قال: إنها كلمة واحدة.

قلت: كلمة واحدة كررتها ثلاث مرات. أرجوك أن تقولها لبريجنيف وكوسجين. ولك الشكر.. قلتها وفي رأسي كلُّ ما قرأتُ في السجن عن الروس وعن العلاقات السوفيتية في الدنيا، شرقا وغربا. فالروس لهم طبيعتان: طبيعة كلِّ إنسان خلقه الله وطبيعة أخرى: هي الشك ليس فقط في أيام الشيوعيين، وإنما منذ أيام القياصرة. تماما كما أن الجليد يُغطّى الشك يملأ نفوسهم. وللتاريخ أقول أيضا إنني لم أترك الرجل في الطائرة حتى وجدْتُني مضطرا إلى أن أُذكره بما سبق أن قلته للسفير السوفيتي في القاهرة. ثم اقتربت منه أكثر وقلت له:

عندما أرسلت لكم بأننى سوف أُصفَى على صبرى، كنت أعرف نوعية الأرض الصُّلبة التى أقـف عليها.. ولم يكن هُـوَ ولا أنتم تعرفون نوعية الفراغ والتفاهـة والوَهُم الذى يقف عليه على صبرى والآخرون! وأظن أن النتيجة واضحة أمامكم الآن..

وصافحته بحرارة وتوقفت لأقول: بعد أربعة أو خمسة أيام؟ .

فضحك وهو يقول لى: الثقة.

قلت: بل ثلاث مرات. الثقة. الثقة. الثقة. هذا ما ينقصكم أو ما ينقص علاقتكم بنا. مع السلامة.

ولم يتصور السوفيت أن ما جرى كان من المكن أن يحدث. وكيف يحدث وبهذه الصورة الفاجئة؟ فالفريق محمد فوزى كوزير للحربية يسيطر على الجيش..

وشعراوى جمعة كوزير للداخلية يسيطر على أجهزة الأمن، وكأمين للتنظيم السرى يسيطر على الجهاز السياسى. ومحمد فائق يسيطر على الإعلام.. وعبد المحسن أبو النور أمين الاتحاد الاشتراكى يستطيع أن يحرك المظاهرات.. وسامى شرف يسيطر على الحرس الجمهورى ثم إنه يسيطر على مكتب رئيس الجمهورية ولديّه كل كلمة وكل حرف فى البلد..

ولابد أن السوفيت قد أدركوا أننى ساذج، إذ كيف أطلعهم على قرارى قبل تنفيذه.

أو لعلهم أيقنوا أن رجالهم سوف يُطِيحُون بى قبل أن أُنفّد هذا القرار. أو أننى لا أعنى ما أقول وأننى أهوشهم وأخدعُهم، لأنه ليس من المعقول أن أطلعَهم على قرار كهذا، ثم إنه قرار يتعلق برجُلهم فى مصر.. وسافر الرئيس بودجورنى سعيدا بالمعاهدة.. وأنا عدت سعيدا بما وعدنى به. فمازلت أتمنى أن يصلنى سلاحُ الرَّدْع الدذى وعدوا به جمال عبد الناصر، ومات الرجل دون أن يرى من ذلك شيئا، ثم جدَّدوا لى هذا الوعد أيضا. وطبعا – وبمنتهى الصراحة الرجل دون أن يرى من ذلك شيئا، ثم جدَّدوا لى هذا الوعد أيضا. وطبعا – وبمنتهى الصراحة الم أتصور لحظة واحدة أن رجلا مثل بودجورنى، رئيس دولة عظمى، يَعِدُ ويؤكِّد هذا الوعد، ثم لا يصدُق فيما يقول. لا أعرف كيف يمكن أن يحدث ذلك. إنه رجل كبير فى بلده. ولابد أنهم فوَّضوه أن يقول. فليس من المعقول أن يتطوع بشىء من ذلك.

وقلت فى نفسى: حتى إذا لم تأت هذه الأسلحة إلا بعد عشرين يوما فلا بأس فى ذلك.. أو حتى بعد أربعة أو خمسة شهور، المهم أن تجىء.. وهى إضافة لقواتنا.. ثم إننى لن أستطيع أن أغير طبيعة السوفيت. وربما اضطرتهم الظروف إلى أن يتزحزحوا قليلا عن طبيعتهم. وربما أكون محظوظا هذه المرة فتجىء الأسلحة الموعودة فى وقت معقول. ربّما..

ولكن دهشتى لم تذهب: إذ كيف يتصوَّر هؤلاء السوفيت أن هؤلاء الناس – الذين أُسمِّيهم «الأغوات» – يمكنهم أن يُديروا الأمور.. إنهم مجموعة من التافهين: على صبرى وشعراوى جمعة وسامى شرف..

إننى أتصوَّرهم مجموعة من الأغوَات كالذين كانوا يعيشون في بلاط السلاطين. وعندما يموت السلطان يتصور هؤلاء الأغوات الخدّمُ أنهم يستطيعون أن يحكموا بدلا من السلطان..

إن مصر العظيمة لم تُصب بالعُقم حتى يحكمها مثل هؤلاء الأغوات..

وفي الطريق إلى بيتى جعلت أفكر في الأيام التي أنا مُقبلٌ عليها، ومعى مصر والأمة العربية كلها. فقد حدَّدْت هذا العام بسنةِ الحسم.

وحين أخذت أتأمل ذلك عاد الشريط الطويل للعلاقات السوفيتية المصرية يدور أمام عينى بسرعة هائلة، وتجمَّلْت بالصبر. وبدأت أعدُّ الساعات التي وعدني بها بودجورني!



 ١ - الرئيسس السادات ويجواره بودجورنى يلوحان للجماهسير التى وقفت على طول الطريق من المطار حتى قصر القبة مرحبة بالرئيس السوفيتى .



۲ – بودجورنسى يقول
 للسادات بعد أن جلسا
 بمفرديهما فى قصر القبة
 بناء على طلبه:
 جئت إليكم لأننا نريد أن
 نوقع معاهدة بيننا

٣ - زيارة حافظ الأســد
 أصر.



٤ - معمـــر القـــذافى
 والرئيس السادات .





## سنة الحسم

- فشل الانقلاب الشيوعي في السودان.
- من أجل مصرهانت أشياء كثيرة كانت عزيزة على نفسى حتى كرامتى هانت من أجل مصر.
- «القادة السوفيت في القرم» عبارة كثيرا ما كرهها السادات.
- بونامارييف قال عنه السادات: إنه من أغبى الناس الذين رأيتهم في حياتي.

الرئيس بودجورنى وفى حقيبته معاهدة صداقة مع مصر. وهذه المعاهدة اعتبرها سافر السوفيت ضمانا جديدا للعلاقات الودية بيننا. ورأت فيها الصحف السوفيتية نجاحا لروسيا وهزيمة لأمريكا التى حاولت بزيارة روجرز لمصر أن «تدق إسفينا في العلاقات المتينة بين البلدين». كما أن السوفيت رأوا في هذه المعاهدة بعد تصفية رجالهم في السلطة، تأكيدا لأن العلاقة بيننا ليست علاقة أشخاص بأشخاص، وإنما هي علاقة دول. علاقة أبقى وأهم من الأشخاص.

والذى يقرأ الصحف السوفيتية فى ذلك الوقت يجد أن السوفيت سعداء بهذه النهاية، أو بهذه البداية. وعلى الرغم من أننى استرحت بعض الشيء، فإن همومى لم تخف. فعندى تجارب معهم قبل ذلك طويلة وعديدة. ولكن جعلت أمنى نفسى. ولم يغب عن بالى لحظة واحدة: أننى قد حددت سنة ١٩٧١ بسنة الحسم. ومعروف للعالم كله، وللسوفييت، ما هذا الذى نريد أن نحسمه، وما هو المطلوب من السوفيت لكى يساعدونا على ما نحن فيه وما نحن مقبلون عليه.. وأهم من ذلك كله أننى أوضحت كل شيء.. فتحت قلبى للروس تماما، وأطلعتهم على كل خباياى.. بل إن بعض المعلقين السياسيين لاحظوا أننى حتى في حفلات الترحيب بالرئيس بودجورنى لم أغفل لحظة عن ذكر مخاوفى وعن تحذيرى له..

ففى حفلة العشاء التى أقامها لى الرئيس بودجورنى فى القاهرة يوم ٢٧ مايو قلت من أول لحظة: إننى أشكر لكم من صميم قلبى كل ما أظهرتموه من كريم المساعر تجاه هذا الوطن وشعبه.. وفي مساندة نضاله وقضاياه العادلة.

وقلت له: وأهم من ذلك كله ما أعطيتموه من «فهم حقيقي، وصداقة مخلصة في كل الظروف.. وذلك ما نقدره أكثر من أي معنى آخر»..

وقد لاحظ المعلقون السياسيون أننى أكدت معنى «الفهم الحقيقى» لوضعنا وسياستنا وحرصنا على حريتنا في اتخاذ قراراتنا المصيرية.. وأن هذا «الفهم» أراه أهم من أي شيء آخر.

وأشار المعلقون إلى ما قلت أيضا فى ختام خطابى فى هذه الحفلة، فقد أكدت من جديد له وللقادة السوفيت ولشعوبنا العربية: «إننى لست فى حاجه إلى أن أضيف أمامكم جديدا لما يدافع عنه شعب الجمهورية العربية المتحدة وشعوب أمتنا العربية بأسرها من مبادئ وحقوق».. «نحن بوضوح ضد الاستعمار».. «نحن بوضوح ضد سياسات السيطرة».. «نحن بوضوح ضد العدوان».. «نحن بوضوح مع حق كل شعب فى صنع قدره وتنمية قدراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية».. «نحن بوضوح مع كل شعب فى اختيار طريقه إلى ما يريده».. «ونحن بوضوح مع السلام القائم على العدل..»

وقد تنبه المعلقون السياسيون والصحف الغربية إلى عبارة جاءت في كلمة الترحيب في الحفل الذي أقمته للرئيس بودجورني قبل ذلك بيوم واحد. فقد قلت: نحن نريد أن يعرف الكل أننا لسنا على استعداد لأن نفرط في الأرض، أو في الحق مقابل سراب، كما أن الكلمات المعسولة ليست دليلا على صدق النوايا التي وراءها».

واسترحت إلى أن المعانى التى أردت أن أؤكدها للسوفيت أمام العالم كله، قد بلغت غايتها، فأنا أريد فقط من السوفيت أن يفهمونى، وأن يقدروا موقفى أمام شعبى وأمام العالم. وأن تكون الصداقة والكلمات الحلوة حقيقة، وليست فاتحة للشهية، ولا يجيء بعدها طعام.

بل لقد ذهبت صحيفة «البرافدا» في ذلك الوقت إلى وصف هذه المعاهدة بأنها هزيمة مؤكدة للأمريكان في المنطقة.. وقبل أن أجلس وأريح ظهرى ورأسي وأمدد قدمي لأفكر في شيء جديد وفي الصورة التي أمامي، وفي الخطوة التالية التي أنا مقدم عليها أحسست بتحركات مريبة في المنطقة، إذ يبدو أنه لن تكون هناك راحة، فقد علمت بصورة مؤكدة أن شيئا ما سوف يجرى في السودان. وكنت مجتمعا في مرسى مطروح مع حافظ الأسد ومعمر القذافي. وأرسلت برقيسة لجعفر نميرى في ١٨ يوليو أطلب إليه أن يجيء بسرعة لأمر هام، وكان رد جعفر نميرى أنه سوف يجيء إن شاء الله في يوم ٢٣ يوليو ليحضر معنا المؤتمر القومي. وكان قبل ذلك قد حضر إلى القاهرة أيام تصفية مراكز القوى، وكان قلقا، وكان معنا بقلبه.

وكان إحساسى أن الذى خسره السوفيت فى مصر، لابد أنهم يريدون تعويضه فى السودان، ولا انفصال لمصر عن السودان، أو للسودان عن مصر. فالذى يقع فى أحد البلدين يصيب الآخر. هذه حقيقة يؤكدها التاريخ الطويل بين الشعبين الشقيقين فمصر هى السودان، والسودان هى مصر. ثم عدت أطلب من جعفر نميرى أن يحضر فورا لأن الأمر عاجل ولايحتمل التأجيل

بضعة أيام. وقال لى جعفر نميرى: إنه سوف يرسل لى زين العابدين عبدالقادر، عضو مجلس قيادة الثورة الموجود في القاهرة، وطلب منى أن أحمله الرسالة التي أريدها.

وجاءنا زين العابدين في مرسى مطروح. وقلت له: يا زين إن هناك شيئا خطيرا سوف يقع في السودان، والضربة التي أخذها السوفيت في مصر، سوف يردونها لكم في السودان، معلومات مؤكدة، والصورة واضحة أمامي، سافر فورا، وانقل للرئيس جعفر كلامي حرفا حرفا، وأن الذي أقوله ليس مخاوف وإنما هو حقائق. وسافر زين العابدين عبد القادر، ونزل إلى الخرطوم عندما حدث الانقلاب، واعتقلوه وحبسوا جعفر نميري.

إذن لقد وقع ما أحسست به. وكان انقلابا شيوعيا، ولم تمض على معاهدة الصداقة مع السوفيت سوى ثلاثة أسابيع.. معاهدة الصداقة والفهم واحترام إرادة الشعوب وعدم التدخل في حق كل شعب في تقرير مصيره؟! في ذلك الوقت كان عندنا في القاهرة رجل سوفيتي اسمه بوريس بونامارييف، رجل كبير في السن، ومن أغبى الناس الذين رأيتهم في حياتي. وهو سكرتير اللجنة المركزية مثل برجنيف، وإن كان سكرتيرا إداريا، أما برجنيف فهو السكرتير السياسي للحزب. وبونامارييف يحضر عادة في كل المفاوضات التي يجريها السوفيت لأنه المسئول الأول عندهم عن الأحزاب الشيوعية. وهو على درجة من الغباء ليس لها نظير. وكان من المفروض أن يحضر معنا احتفالات ٢٣ يوليو، ولابد أن وجوده في مصر، يريد أن يعرف كيف تسير الأمور في مصر بعد المعاهدة، يريد أن يطمئن على مصير العلاقات أن يعرف كيف تسير الأمور في مصر بعد المعاهدة، يريد أن يطمئن على مصير العلاقات السوفيتية المصرية.. وأهم من ذلك كان يريد أن يشهد عن قرب نهاية المخطط الذي سوف يؤدي المسقوطي ودخولي السجن. وبعد ذلك سقوط النظام في السودان وهذا الرجل بونامارييف هو المقل المدبر لحركات الأحزاب الشيوعية وعملاء السوفيت في المنطقة. وقد جاء يشهد بنفسه النتائج الباهرة لسياسته وعبقريته في إسقاط الحكومات الواحدة وراء الأخرى!.

ولم أعرف إلا فيما بعد أن بونامارييف قد أشار قبل ذلك إلى ضرورة مساندة السوفيت للشيوعيين العرب أو «الديموقراطيات الثورية».. فهذه هى التسمية الجديدة التى أطلقوها على الأحزاب الماثلة للسوفيت والعميلة لهم فى المنطقة. ففي يونيو ١٩٧١ كتب بونامارييف مقالا في «مجلة العالم الماركسي» تعليقا على المؤتمر الرابع والعشرين للحزب الشيوعي:

«إن الحزب الشيوعى السوفيتى يجب أن يمضى فى مد يد الصداقة لكل الديموقراطيات الثورية، إنهم رفقاء السلاح ضد الإمبريالية»..

ثم قال فى هذا المقال ما معناه: إن مساهمة الأحزاب الديموقراطية الوطنية فى جلسات مؤتمر الحزب الشيوعى السوفيتى يؤكد هذا النمو المتزايد لعلاقات الصداقة والتفاهم. وإن مثل هذه العلاقات بين هذه الأحزاب والحزب الشيوعى السوفيتى لدليل على نوع جديد من الحركة الشيوعية فى العالم كله وحركات التحرر الوطنى.. وإن مثل هذا التضامن سوف يقوى علاقتها بالحزب الشيوعي السوفيتى، وعلاقتها ببقية المواطنين فى البلاد الأخرى».

وفى نفس الوقت كان واضحا أن رأى السوفيت فى الشيوعيين العرب متواضع جدا، بل إنهم اتهموا الأحزاب الشيوعية العربية بالهزال أو بالتفاهة. وقد وضح الآن أن هذا الاتهام كان نوعا من «التعمية». حتى لايتوقع أحد فى العالم العربى أن الشيوعيين يمكن أن يكون لهم أى دور من أى نوع. وبذلك تغمض العيون عنهم، لأنه يجب ألا تراهم أو لا تستطيع أن تراهم لضآلتهم وتفاهتهم حتى جاءت هذه الحركة فى السودان!

ومن المؤكد أن السوفيت ليسوا سعداء لكل ما حدث في مصر بعد جمال عبد الناصر. فأنا لست رجلهم.

وإننى صفيت رجالهم. وإننى ألغيت الحراسات التى فرضت على الناس. ثم إننى بطبيعتى ضد القهر والظلم وإثارة الأحقاد بين الطبقات والفئات. كما أنى أسمح بالخلاف ولا أسمح بالصراع. ثم إننى أكدت أننى مختلف معهم، وصارحتهم بغضبى وضيقى. ولابد أنهم يتوقعون منى ما يضايقهم أكثر. وقد هددتهم بأن للصبر حدودا وبعدها لابد أن أقول للشعب ماذا جرى. وفى ذلك فضيحة لهم أمام العالم كله.. فهم يخافون أن أكشف القناع الذى يضعونه على وجوههم فيعرف الشعب حقيقتهم، وحقيقة الهوان والعذاب الذى لقيته وتلقاه مصر معهم.

ولهذا كله كان لابد أن يفعل السوفيت شيئا بسرعة فى مصر أو فى السودان أو فى أية دولة أخرى فى العالم العربى أو الشرق الأوسط كله، وقد حدث بوضوح بعد ذلك وفشل الانقلاب الشيوعى فى السودان. وفجأة تحرك هذا الرجل الروسي الموجود فى القاهرة بونامارييف. ماذا يريد؟ إنه يريد مقابلتى لأمر هام! وجاءنى بالقرب من الإسكندرية حيث كنت أستريح، وكان الرجل منهارا، وأنا أعذره فقد فشلت كل خططه فى الإطاحة بسى فى مصر وبجعفر نميرى فى السودان، وجاء يطلب مساعدتى؛ شىء غريب! وقد رفضت من أول لحظة أن يقوم أى نظام مثل هذا الذى أتى به السوفيت فى السودان. أرفض وجود مثل هذا النظام فى السودان وعلى حدودى الجنوبية، أرفض رفضا باتا.

وأعلنت فى خطابى يوم ٢٣ يوليو على مسمع من بونامارييف هذا. التهنئة والتأييد الكامل لحكومة وشعب السودان. وجاء بونامارييف يطلب منى أن أساعده على إنقاذ حياة بعض الشيوعيين أصحاب الانقلاب الفاشل فى السودان. وطلبت جعفر نميرى تليفونيا. وكان بونامارييف جالسا إلى جوارى. وسمعنى وأنا أتشفع لدى جعفر نميرى حتى لاينفذ الإعدام فى الشفيع أحمد الشيخ.. أحد أقطاب الانقلاب الشيوعى. وجاء الرد من جعفر نميرى: إن الشفيع قد أعدم منذ ساعتين.

وغضب الرجل والاتحاد السوفيتى طبعا ورأوا فى موقفى من السودان عملا غير ودى، أو لعلهم رأوه تدخلا فى شئونهم «الداخلية».. مع أن هذا الرجل قد سمعنى وأنا أعلن فى المؤتمر القومى امتنان مصر للمساعدات السوفيتية، وكيف صفق الناس لذلك..

وفى نفس الوقت أعلنت بمنتهى الوضوح أننى لست شيوعيا: لم ولن أكون شيوعيا. وعلى رغم ذلك فإننى أعتز بهذه الصداقة وأحرص عليها من أجل مصر.

لقد أعلنت في ١٥ مايو أمام القوات المسلحة، وأعيدها مرة أخرى أمامكم ومن خلالكم إلى الشعب كله، وللأمة العربية، ولأصدقائنا وأعدائنا أننى لن أسمح أن تمر سنة ١٩٧١ دون أن تحسم هذه المعركة.. فإسرائيل الآن في أروع حالاتها.. فلا نحن في حالة حرب ولا نحن في حالة سلم.. وإسرائيل رابضة على الضفة الشرقية بدون خسائر وتنتظر أن يحدث انفجار داخلي في مصر..

وقلت فى ذلك اليوم وعلى مسمع من بونامارييف والشعب والعالم: إن التحقيقات أثبتت أن على صبرى كان ينتظر «فرقعة» على حد قوله.. فرقعة فى داخل مصر.. فإذا حدثت الفرقعة وآلت لهم السلطة فلا داعى للحرب.. فلا قواتنا تحارب ولا أحد من شعبنا يصاب بسوء.. ولكنى أقول وأكرر أن سنة ١٩٧١ حاسمة، وإذا اقتضت المعركة أن يكون هناك مليون من الضحايا فنحن على استعداد لذلك..

ومسرة أخرى فى ختام الدورة الأولى للمؤتمسر القومى يوم ٢٦ يوليو قلت: لقد قلت أمامكم والتزمت أمام شبعبنا وأسمعت العالم كله إن هذه السبنة سنة ١٩٧١ سوف تكون حاسمة فى أزمة الشرق الأوسط. ومعنى ذلك أن الشهور القادمة سوف تكون شهور قرار، لست أقول إن طريقنا إلى النصر يجب أن يكتمل خلال هذه السبنة.. ذلك أن الطريق أطول وأصعب. ولكننى أقول إن هذه السنة يجب أن تشهد — بعون الله — تحركنا العملى نحو إزالة آثار العدوان..

وقلت أيضا: وعلى أساس ما أعلناه من مبادئ ومواقف مهما اقتضانا ذلك من جهد وتضحيات، فلن نسمح لهذه الأزمة أن تتجمد معالمها ومعالم حقنا تحت تراب النسيان، لابد أن نتحرك. وسوف نتحرك بعون الله، سياسة وقتالا، وأكرر أمامكم ما قلته في أول مايو: العين بالعين، والسن بالسن، والعمق بالعمق، والنابالم بالنابالم!

بعد هذا كله، وبسببه، حصلت قطيعة بيننا وبين الاتحاد السوفيتي.. لا كلام بيننا.. ولا سلام أيضا.

وبدأت أنا الكلام، وبعثت أذكرهم بما قاله الرئيس بودجورنى من أن كل شيء سوف يصلني بعد أربعة أو خمسة أيام. وأن هذا العام هو عام الحسم وشرحت لهم معنى الحسم.

ويجىء السفير السوفيتى وعلى لسانه العبارة التى عرفتها ومللتها: القادة السوفيت في القرم.

أى إنهم يصطافون على شاطئ شبه جزيرة القرم على البحر الأسود.. والدنيا كلها معطلة؛ ذهابا لا شيء يصل، وإيابا لا شيء يجيء!

وأعود أذكرهم بالمعاهدة التي بيننا..

والجواب: القادة في القرم.

وأقول للسفير: إن موقفي من السودان موقف مبادئ. قل لهم ذلك.

فيقول: إنهم في القرم..

- وسنة الحسم؟

\_ القادة في القرم.

\_ ماذا أقول للشعب المصرى وللعالم العربي وللعالم؟

\_ في القرم!

أما ما الذى يجب أن أفعله؟ فهذه مسألة تخصنى أنا وحدى. ومن الضرورى أن أفكر فى كل الذى قلته ووعدت به. لابد أن أجد لى صيغة مناسبة أواجه بها الشعب. هل أحكى للشعب قصة السوفيت؟ هل أفضح هذه العلاقة؟ لو فعلت ذلك لكان إضرارا مباشرا بالسوفيت. هل مسن مصلحة مصر أن أفعل ذلك؟ ثم ما هى أقصى درجات احتمالى للأذى؟ إننى قادر على أن أحتمل الكثير. ورصيدى من الصبر كبير. ولكنى أخشى أن ينضب هذا الرصيد فأجدنى أمام

حالة من الغضب لا أستطيع أن أسيطر عليها. ولكن مصر؟! فمن أجلها يهون كل شىء. وقد هانت أشياء كثيرة كانت عزيزة على نفسى حتى كرامتى هانت من أجل مصر. ابتلعتها كثيرا وشربت وراءها أكوابا من التشهير بى وبنظامى فى الحكم.

وفى كل يوم أشعر أنهم لايجففون الجراح، وإنما يضعون الملح على الجرح.

وأخيرا وفى آخر سبتمبر جاءنى السفير السوفيتى يقول لى: القادة السوفيت على استعداد لأن يروك.

قلت: خير.. متى؟

قال: في ١١ و١٢ أكتوبر.

ولا أظن أن السفير قد لاحظ أننى كتمت غيظى أو ربطت «الدم على القيح» كما نقول في الريف.

فقلت: لا مانع، إنها قضية مصر.

ولكسى يفهم الرجسل بالضبط ما أردت أن أقول كررت المعنى قائلا: إنها قضية مصر.. ومن أجلها فإننى أتهاون مع نفسى على رغم كل ما أصابنى فإنها قضية مصر. قبلت هذه الدعوة فورا. ولم أقل له ما كان يدور فى نفسى من أنه لو كان الأمر يخصنى أنا ماذهبت إلى موسكو أوحتى رأيت هؤلاء الناس. ولكن الضرورة لها أحكام. والضرورة هى مصر. وأحكامها أن أمد يدى أطلب المزيد من السلاح. وكما حدث فى أول مارس سافرت إلى موسكو فى ١١ أكتوبر، والذى جرى فى الكرملين هو ما توقعته بالضبط. فقد كان لزاما على أن أروى من جديد كل ما حدث للعلاقات بيننا.. وما وعدوا به جمال عبد الناصر، وما وعدونى به مع أننى حكيت ذلك عدة مرات. ومن الغريب أن لديهم استعدادا لسماع الشيء الواحد ألف مرة. وكأنهم يسمعونه لأول مرة.

وارتفعت حرارة المناقشة بينى وبين جيريتشكو. وثرت عليه. وكانت لهجتى عنيفة جدا. وتدخل كويسجين بيننا، ثم تدخل بريجنيف مرة أخرى. وبريجنيف رجل ممتاز ومشاعره معنا دائما. ثم إن فهمه السياسى لقضيتنا سليم وواضح. ثم أعدت عليهم ما سبق أن قلته إلى أن وصلت فى كلامى إلى ذكر «سنة الحسم» فإذا بهم فى نفس واحد يسألون: قل لنا شيئا عن سنة الحسم هذه؟

أقول لهم سنة الحسم؟! بعد كل هذا الذى أعلنته فى مصر أمام رجلهم بونامارييف. وما أعلنته بعد ذلك وما حكيته لهم، مطلوب أن أشرح لهم معنى سنة الحسم؟! ثم مطلوب

منى أن أشرح لهم ما هو الحسم؟! ووجدت أن المناقشة طالت وأصبحت مملة وكأننى أنفخ فى «قربة مقطوعة» كما نقول فى الريف أى إن الذى أنفخه من هنا يخرج من الناحية الأخرى فهو جهد ضائع. وهم جالسون أمامى فى هدوء وبرود.. وإن كانت سياستهم هى رفع درجة الحرارة حتى الغليان، ثم إنزالها إلى ما تحت الصفر. ويتفرجون وينتظرون ليروا ما هى النتيجة. وقد حفظت هذه السياسة جيدا، ولكن احتمالي لها لم يعد مستطاعا.

ووجدت أمامى فرصة لهز الموقف ورفع درجة الحرارة فقلت لهم: لا يفوتنى أن أشكركم على أطقم صواريخ سام ٣ السوفيتية التي بعثتم بها إلى القاهرة: شكرا جزيلا.

ولكن أحدا منهم لم يهتز. فهم يتوقعون هذا الشكر أو المزيد من الامتنان. واتجهت مباشرة إلى ما أريد أن أقوله لعلهم يفيقون، فقلت: أشكركم، وأحب أن أبلغكم أن رجالنا قد تدربوا على استخدام هذه الصواريخ ومن المكن أن يشغلوا مكان رجالكم في دقيقة واحدة.. ولذلك آن الأوان لسحب الأطقم السوفيتية! واهتز الأقطاب الثلاثة بعنف وكأنني وجهت إليهم صواريخهم وأطلقتها عليهم. وتحدث بريجنيف وهو الذي يهمني فيهم جميعا فقال: إنها كارثة على الاتحاد السوفيتي!

فقلت: أريد أن أعرف منك الآن لماذا هي كارثة على الاتحاد السوفيتي؟

فأجاب: الوجود السوفيتي في خطر!

وأحسست أن بريجنيف قد أعطانى السلاح الذى فى يده فقلت له فورا: تقول الوجود السوفيتى إننى طلبت إليكم، وطلب جمال عبد الناصر، وجودا سوفيتيا فى مصر فرفضتم طلبنا الدفاع الجوى وقيادة الدفاع الجوى وطلبنا سلاح السردع.. وجعلتم الموقف صعبا علينا فقلتم إن الأوامر يجب أن تكون من موسكو وطلبتم المعاهدة فوافقت عليها فورا وتم توقيعها وجاء بودجورنى ووعدنى بأن كل شىء سوف يصل بعد أيام وأن صفحة جديدة سوف تبدأ فى سجل العلاقات السوفيتية المصرية والآن تخاف على الوجود السوفيتى ياسيدى هات مائة ألف جندى سوفيتى إلى القاهرة، وأنا موافق على هذا الجيش فورا.

ولم يرد أحد؛ ثم عدت أدق الحديد الساخن بيننا فقلت: أقبل هذا الوجود السوفيتى.. ولكن بشرط. وأهتز الأقطاب الثلاثة ولابد أن درجة حرارتهم قد زادت بمقدار انخفاض درجة حرارتى عندما قلت: بشرطأن يكون القرار منى.. فلن يحارب من أجلنا أحد؛ إنها معركتا وحربنا وضحايانا أيضا! وانخفضت درجة حرارة الحديد الذى بيننا، وأصبحنا ندق

حديدا باردا.. وقلت لهم إن الوجود السوفيتى لا يخيف أحدا، لأن الجنود السوفيت لن يحاربوا، ولكن إذا أرسلتم لى صواريخ أو سلاح الردع.. أو طائرات الاستطلاع التى تزيد على سرعة الصوت مرتين وثلاثا.. فإن هذه الطائرات الاستطلاعية سوف تزعج إسرائيل ٢٤ ساعة في اليوم لأنه يستحيل على أى سلاح أن يلحق بها أو يقاومها..

أما الوجود السوفيتى بمائة ألف جندى فهو لايخيف.. وإذا كنت قد أخرجت خمسة عشر ألفا فى أسبوع، فإننى سوف أخرج المائة ألف فى عشرة أيام عندما أريد.. ثم سحبت مقعدى إلى الوراء لأقول: الآن أصبح كل شىء واضحا!!

ولكنهم بسرعة قالوا معا: سوف نبعث لك بالأسلحة التى طلبتها قبل نهاية السنة. وأعدت السؤال عليهم مرة أخرى: قبل نهاية هذه السنة؟

قالوا: نعم قبل نهايتها.

قلت: هذا يكفيني.

أما الأطقم السوفيتية فرأيت أن تبقى كما هى، فلن تضيف شيئا، ولا خسارة علينا من وجودها. وإنما المهم أننى حصلت على صفقة جديدة وفى ذلك إضافة إلى قوة مصر.

وتوالت الشهور بطيئة جدا.. وموجعة جدا.. وأحسست بأسنان الزمن أليمة. واقترب أكتوبر وانتهى. وجاء نوفمبر واختفى. ثم ديسمبر.. وفي يوم ٨ ديسمبر وقعت الحرب بين الهند وباكستان.. ووقف الاتحاد السوفيتي إلى جانب الهند واستخدم مطارات مصر قاعدة لإمداد الهند بالذخيرة والسلاح!

وفى نفس الوقت الذى كنت فيه فى موسكو كانت أنديرا غاندى تلف العالم تمهد لهذه الحرب سياسيا وإعلاميا. إذن لقد كان السوفيت يعلمون ما سوف يحدث فى ديسمبر. وكانوا قد أعدوا كل شيء لذلك. وكان فى استطاعتهم أن يقولوا لى: لا داعى لسنة الحسم هذه فسوف نكون مشغولين لسبب أو لآخر.. ولكنهم لم يفعلوا، وأخمدت غيظى فى نفسى، وقلت: لقد كانوا أصدقاءنا فى الحرب.. وكذلك كانت الهند. وبعملية حسابية بسيطة جدا، أدركت أن سنة ١٩٧١ لن تكون سنة الحسم، وليس من العقل أن أجعلها كذلك، فإن حرب الهند وباكستان قد لفتت العالم كله، واستوعبت كل اهتمام الناس وعطفهم وغضبهم، وحرصهم على المساعدة أو التوسط أو الدعوة إلى السلام.. ولا يمكن أن تحظى مصر بهذا كله.. فسوف تكون حربنا هذه قضية صغيرة أما قضية كبيرة أو حدثا عابرا أمام

كارثة دولية.. إذن لقد انتهى كل شىء، ولن تكون سنة ١٩٧١ هى السنة التى ناديت بها، ووعدت وهددت، انحسمت سنة الحسم بلا حرب.. واستدعيت يوم ٩ ديسمبر السفير السوفيتى لأقول له: واضح الآن أنكم لن تبعثوا بأية أسلحة، وإذا جاءت فبعد عام الحسم.. فما هو العمل؟!

ولم يقل السفير شيئا.

وقلت: حتى إذا أرسلتم هذه الأسلحة، فلن تصل قبل فبراير، وبعد ذلك بشهور يتم تركيبها والتدريب عليها..

ولم ينطق السفير.. ولم يرسل السوفيت هذه الأسلحة حتى كتابة هذه السطور سنة ١٩٧٦..

وعدت أهز السفير بعنف: ماذا أقول للشعب.. إننى لو حكيت كيف حدث هذا كله، وما كان منك لكانت هذه فضيحة كبرى لكم.. ولأضرت بكم ضررا بالغا في المنطقة وفي العالم كله.

وطلبت من السفير السوفيتى أن يبلغ موسكو أننى أريد رؤية القادة السوفيت قبل نهاية ديسمبر هذه المرة دعوت نفسى إلى زيارة قادة الكرملين. وقلت له: قبل أن أصل أحب أن يكون معروفا مقدما أن الغرض من هذه الزيارة هو أن نصدر بيانا نغطى به الموقف الفظيع الذى يواجهنى فى مصر وفى العالم كله. وعن طريق التليفون المباشر مع موسكو اتصل بهم السفير وأخبرهم. وتوقعت أن يحددوا الموعد بعد أسبوع أو أسبوعين، لم يحدث شىء من ذلك، فقد مضى أسبوع ومن بعده أسبوع آخر.. وفى يوم ٢٨ ديسمبر جاءنى السفير السوفيتى يحمل هذه البشرى: القادة السوفيت يسعدهم أن يستقبلوك يومى ١ و٢ فبراير! ومعنى ذلك أنه مطلوب منى وحدى أن أغطى موقفى فأنا الذى قررت وأنا الذى أتحمل ذلك مع أننى لم أقرر ذلك إلا استنادا إلى وعودهم وعلى أرفع مستويات القيادة السوفيتية.. إذن هذا

ومعنى ذلك: أنه إذا كان السوفيت برجالهم وعملائهم لم يفلحوا في إسقاطي، فهذه هي الفرصة التي أقوم فيها بإسقاط نفسي.. بيدى لا بيد السوفيت!

ودارت الأفكار في رأسى والسفير جالس أمامي.. وتذكرت اقتراب يوم ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٧.. وتذكرت أننا ألغينا المعاهدة مع الإنجليز يوم أول يناير سنة ١٩٥٧، والسوفيت يستحقون ما استحقه الإنجليز فمعاهدتهم هذه يجب إلغاؤها في نفس التاريخ، ولا أعرف

كم مضى من الوقت وأنا أتذكر ما قالوا وما قلت.. ودوختى بين الأمل واليأس، بين الصبر والغضب، بين الصمت وبين السكوت على الفضيحة. وتذكرت ما قاله لى المشير أحمد إسماعيل من أن بريجنيف كان حريصا على أن يصب الماء البارد على رأسى، لأن رأسى ساخن.. مع أن رأسى ساخن من الداخل، ولكن في مواجهة هؤلاء الناس كان رأسى باردا! وأحنيت رأسى للعاصفة الهوجاء التي هبت من موسكو فأطاحت بسنة الحسم كلها.. ولكن لن أسمح لها بأن تطيح بي وبآمال شعبي.. وعندما أحنيت رأسي للعاصفة أعترف أنني أحنيته لمضر، فقلت للسفير:

قل للقادة السوفيت إننى مسافر يوم أول فبراير!

 ۱ - جمال عبید الناصر وجعفر نمیری .



٢ – السادات ونميرى:
 صداقة حميمة .







۳ - جيريتشكو وزيــر الدفاع السوفيتي .



4 -بونامارييف أثناء
 زيارته للرئيس السادات
 في الإسكندرية ليحاول
 إنقاذ أحد الشيوعيين.



## لعبة جديدة

- أحنيت رأسى للعاصفة وأحنيته لمصر أكثر.
- السوفيت يتقدمون بقائمة أسلحة لم نطلبها ولا نريدها.
- الوفاق الـدولى لعبـۃ جديـدة بـين نيكسون وبريجنيف.
- قلت لجيريتشكو: لوكنت وزيرا للحربية عندى لعزلتك فورا.

أوائل سنة ١٩٧٧ اشتد الهجوم العنيف على السوفيت. فهم الذين تخلوا عنا. مع لأنهم أرادوا أن يؤكدوا لى وللعالم: أننى لا أستطيع أن أتخذ قرارا. فالقرار قرارهم. والرأى رأيهم. تماما كما عرضوا علينا من قبل أن نستخدم طائرات تتلقى أوامرها من موسكو. ومعنى ذلك – تأديبا لى وتحذيراً جديداً – أنه بعد الآن يجب ألا أعلن قرارا قبل أن آخذ موافقتهم على ذلك. فسنة الحسم هذه ما كان يجب أن أعلنها، قبل أن أخطرهم بذلك. وإذا أخطرتهم قامت لجانهم وهيئاتهم تدرس الموضوع سنة بعد سنة .. حتى تصل إلى قرار. ويجىء القرار بعد سنة أو بعد عشرين سنة. هذه هى الأصول التى يريدون منى أن أتبعها وألا أخرج عنها!!

واستشعر الناس في مصر إهانة بالغة.. وفوجئت في ذلك الوقت بعريضة موقعة من عدد من السياسيين كان من بينهم د. مصطفى خليل الأمين الأول للاتحاد الاشتراكي.. وفي هذه العريضة تحدثوا عن أن مصر تمر بمحنة فظيعة. وأن هذه المحنة تهدد مصر شعباً وأرضاً وحضارة. وأن الاتحاد السوفيتي يقدم لمصر العون الذي لا يسمح بتحرير الأرض واسترداد الحق. وقالت العريضة: إنه آن الأوان لأن ترسم مصر سياسة التحرير الوطني، على أساس أن قوى مصر الذاتية وحدها، روحية ومادية، هي الركيزة الأولى والأمنية الوحيدة لتلك السياسة.. وأنه آن الأوان لمراجعة الإسراف في الاعتماد على السوفيت كل هذه السنوات، لم يحقق تحرير الأرض وردع العدو. وعلى رغم كل ما أعرفه عن مشاعر الناس فأنا واحد من أبناء الشارع وأنا فلاح أدرك تماما مدى صدق هذه الجراح فقد دافعت عن السوفيت وعن الصداقة بيننا وذكرت لهم فضلهم.. بل إنني ذهبت إلى القول أمام مجلس الأمة أهدد: هذا موقفي والذي لا يريد أن يتعاون معي فليقدم استقالته أمام المجلس.

إلى هذه الدرجة كنت أغطى موقف السوفيت، الذين أرادوا تعريتى أمام الشعب وأمام الأمة العربية. وأخيراً سافرت إلى موسكو يوم أول فبراير. وتكرر المنظر جلسنا إلى المائدة الكبيرة. كان برجنيف وكوسيجين. ولم يظهر بودجورنى. لأننى لا أحب أن أرى هذا الرجل

الذى شتم الجيش المصرى أمامى، واشتبكت معه. وكان من الطبيعي ألا يعود إلى مثل هذه الجلسة تفاديا للاحتكاك وبعد الكلمات التقليدية والحفاوة من جانبهم ومن جانبى.. دخلنا في الموضوع فهناك موضوع .. ولابد أنهم يعرفون أن في قلبي الكثير وكنت أنا أول المتكلمين.

وسألت بوضوح: من الذى أمر بمنع وصول الأسلحة إلينا، مخالفا بذلك ما سبق أن اتفقنا عليه فى اجتماع ١١ و ١٢ أكتوبر سنة ٢٩٧١؟. أظن أن من حقى أن أعرف ذلك. وانطلاقا من الوضوح الذى أنشده والمصارحة التى جعلناه أسلوبا فى الحديث بيننا. وبمنتهى الإخلاص أريد أن أعرف ذلك الآن.

ونظرت إلى برجنيف وكوسيجين. وانتظرت لحظة وجاء الـرد من برجنيف فقال: أنا الذي قررت ذلك!

سألته: لماذا!

أجاب: إنه الروتين عندنا. وأنت تعرف أننا نشكو من هذا الروتين. وأن الطريق أمامنا طويل لكى نتخلص منه. فقد كان في نيتنا أن نبعث لك بالأسلحة لولا هذه العقبات التقليدية عندنا.

فقلت له: أنت طبعا قررت هذا لأنك تعلم عن يقين، أننى لا أستطيع أن أرد عليك فأنا أصدقك. وأنا أعتبرك صديقا قادرا على التفاهم والإقناع. وأنا مؤمن أنك معنا بقلبك.

والحقيقة أن برجنيف هذا.. رجل سياسى ممتاز. وأنه قادر على الفهم والتفاهم. وأنه معنا بمشاعره حقيقة. وأنا صادق فيما أقول. وقد قلت هذا المعنى كثيرا فى موسكو وفى القاهرة ولعدد كبير من الساسة فى الشرق والغرب. ثم أعطيت الكلمة لكوسيجين رئيس الوزراء فقال: يا رئيس سادات أريد أن أؤكد هذه المرة.. أريد أن أؤكد لك أنه من الآن فصاعد باعتبارى رئيسا لوزراء الاتحاد السوفيتى سأكون أنا المسئول عن إرسال كل صفقات السلاح فى الوقت المتفق عليه وبالأسلوب المتفق عليه. لعلك ترضى وتهدأ وتهنأ، ولن يتكرر ما حدث قبل ذلك ونحن شديدو الأسف لكل ما وقع منا قبل ذلك. فهل يرضيك الآن ما أقول؟

ولو كانت مثل هذه العبارات قد سمعتها مرة واحدة أو حتى عشرين مرة، لهان الأمر.. ولكن هذه المعانى سمعتها حتى سئمتها. وتطلعت إلى وجه كوسيجين ومنعت نفسى من أن أستعرض تاريخه العجيب في الحكم والذي أعرفه جيدا..

ثم توجهت إلى برجنيف وقلت له: إن العواقب أسوأ مما تتصورون إن إضاعة سنة الحسم قد أصابتنى فى أعماقى وأوجعت شعبى.. ولكن أحب أن أؤكد لك أن نتائج أخرى أسوأ من ذلك سوف تصيب السوفيت فى المنطقة إذا كنتم لا تدركون ذلك فأنا هنا أؤكد لكم هذه الحقيقة التى أتحدث إليكم كصديق وقد أكدت هذه الصداقة فى كل مناسبة أجدد ذلك حتى مل الناس ومللت أنا أيضا.. إن موقفكم هذا سوف يسىء إليكم إساءة بالغة!

والسوفيت حريصون على جميع قواعد الإخراج المسرحى، فكل شىء تقليدى لا يتغير.. فالاجتماع يبدأ فى هدوء. أنا فى ناحية وهم فى الناحية الأخرى.. ونتبادل كلمات التحية التسى ظاهرها الحرارة وباطنها الغليان من جانبى وبسرودة الجليد من جانبهم. ويبدأ أحدنا فى الكلام. ويرد عليه الآخر. ويحتدم النقاش. ويتطوع واحد منهم بمضايقتى وإهانة الجيش المصرى أو الشعب المصرى أو إهانتى شخصيا. ويتقدم برجنيف – وهو الذى يفعل ذلك دائما – بتهدئتى. وبالاعتذار عن الذى حدث فى هذه الجلسة وفى الجلسات السابقة. وبدلا من أن يسدل السوفيت الستار فإن واحدا منهم يخرج من جيبه ورقة فيها قائمة بأسلحة لم أطلبها. ولا أريدها. وفى نفس الوقت لا أرفضها، لأنها إضافة إلى ما عندى من سلاح.

كل شيء بهذا الترتيب الجامد القاطع.. القاطع للأنفاس ولكل خيوط الأمل في أن يحدث شيء جديد لصالحنا أو حتى لصالحهم هم.. ولكن في هذا الاجتماع حدث شيء من التغيير البسيط الذي جعل الاجتماع منعشا إلى حد ما .. كأن بابا قد انفتح فجأة ودخل هواء ساخن، أحدث تغييرا في جو الغرفة.. هذا الهواء الساخن هب من ناحية جريتشكو وزير الحربية في ذلك الوقت. وهو صديق. وأنا أحبه حقا وأكن له كل الاحترام، الله يرحمه. فقد تدخل في المناقشة. وثرت عليه قائلا: لو كنت وزيرا للحربية عندي لعزلتك فورا.

فنحن نعرف أن أى وزير فى روسيا لا رأى له، وأن وزير الحربية والجيش جميعا على الهامس. والرأى أولا وأخيرا للحزب. وعلى الرغم من ذلك فقد حاول جريتشكو أن يقول كلاما ليس من شأنه. أو إذا قاله. فلن يكون مسئولا عنه.. وإنما هو كلام من باب إثبات أنه موجود والسلام. وقلت له: ماذا كان يحدث لك لو أن طائرات معادية قد هاجمت لك مصنعا مثل مصنع «أبو زعبل» وقتلت مئات العمال، أو هدمت لك مدرسة أطفال مثل مدرسة بحر البقر؟ مالذى تفعله؟ والذى كان يكفيك لكى تشرب من دم عدوك؟ وتدخل برجنيف لفض هذا النقاش الحاد. وأنا أرتاح لهذا الرجل برجنيف، ويعجبنى فيه أنه الرجل السياسى القادر على الفهم السريع والاستيعاب.. وانفض الاجتماع الذى أكدت فيه، كما حدث فى كل

مرة، أننى لا أريد جنديا روسيا واحدا يحارب من أجلنا.. ولا أريد مواجهة بين السوفيت والأمريكان في المنطقة، وأن تكون مصر هي السبب..

.. وخرجت الورقة من جيب برجنيف وتقول بالحرف الواحد: وافق المكتب السياسي والحكومة السوفيتية على تزويدكم بالآتى: ...

وتسمع برجنيف وهو يقرأ هذه القائمة وكأنه شاعر يتغنى بجمال الطبيعة.. مع أن كل هذه القائمة لا تحتوى على شيء واحد، أقولها مرة أخرى .. لا تحتوى على شيء واحد طلبته أو أشرت إليه أو نحتاج إليه! إنها ولا شك مقدرة طبيعية عجيبة.. أن يقول الإنسان الشيء الواحد ألف مرة دون أن يستشعر الملل أو القرف ولا بد أن يكون المطلوب طبعا هو أن يصيبنى الملل والقرف واليأس فأقول بأعلى صوتى: لا.. لا أريد شيئا من هذه الأسلحة التقليدية. ولكنى لا أفعل، وكما هى عادتى فإننى أبتلع غضبى ومعه كرامتى وأقول لنفسى: إن هذه الأسلحة مهما كانت قيمتها المتواضعة جدا، فهى إضافة إلى قوة مصر.. ثم إن الطريقة التى يلقى بها برجنيف هذه القائمة والمقدمة والخاتمة تضعنى فى موقف صعب جدا. هذه الصعوبة تحتم أن أقبلها.. وإلا.. وإلا اضطر برجنيف إلى دعوة المكتب السياسي واللجنة المركزية لمناقشة الرفض، أو لمناقشة إضافة وحذف أسلحة أخرى .. ومعنى ذلك ألا آخذ هذه الأسلحة. فلا أملك إلا. أن أقول: موافق. حاضر موافق. ولكم الشكر على ما قدمتم وتقدمون أو سوف تقدمون لنا من أسلحة!

وللتاريخ وللذين يدرسون تاريخ العلاقات السوفيتية المصرية التى أرويها من تجربتى الشخصية أو من تجربتى كشخص وكرئيس لمصر، أقول: إننى شعرت بالتشاؤم لأول مرة. فهدذه هى المرة الأولى التى عرفت فيها اليأس. وعذرى معى. وهو عذر واضح. فالذى رأيته وسمعته هذه المرة. قد رأيته وسمعته قبل ذلك.. وهذه هى المرة الثالثة. فما معنى ذلك؟ لا معنى عندى إلا إنهم يستخفون بى. يلعبون بى وبقدرى وبمصر. فلا الاتحاد السوفيتى كبير جدا، ولا أنا صغير جدا. ولا الاتحاد السوفيتى صادق إذا تصور أنه وحده القادر على الفهم وعلى تسيير الأمور.. فنحن أيضا قادرون على الفهم، وعلى معرفة ما ينفعنا وما يضرنا. ثم إنها قضيتنا في الدرجة الأولى. وعلينا أن نحسم ما نراه. وأن نتحمل النتائج. ونحن قادرون وعلى استعداد تام لكل شيء من أجل مصر.. إن السوفيت حاربوا واستماتوا من أجل أرضهم، فكيف يتصورون أننا لن نفعل ذلك.

وعندما أستعيد هذه الجلسة التي كانت نقطة تحول حقيقية في العلاقات بيننا، أجد أن كوسيجين هو الذي تعهد هذه المرة بكل شيء. وكوسيجين هذا رجل سياسي عتيد.. إنه آخر رجال الحرس القديم.. إنه آخر الذين شاركوا في قيام الثورة السوفيتية. وهذا الرجل الكبير القدير في الحزب وفي الاتحاد السوفيتي لابد أنه يعى ما يقول. فهذا الرجل قد عمل وزيرا في عهد ستالين ثلاثة عشر عاما. وكان ذلك مستحيلا أيام ستالين الجبار. فقد كان الوزير إذا طالت مدة خدمته، فإنه يبقى عاما أو عامين. ولكنه استطاع أن يصمد هذه الفترة الطويلة، التي تعتبر رقما قياسيا. وكان ستالين طاغية من الطراز الأول، باعترافهم وشهادتهم. ويكفي ما قاله خروتشيف هذا سنة ١٩٦٤ في حديث شخصي وكنا ثلاثة: جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وأنا، إن ستالين أيام الحرب كان يستدعيهم في الساعة الحادية عشرة من مساء كل يوم. وكان كل واحد منهم يودع زوجته وأولاده، لأنهم يعرفون مقدما أن هناك نهايتين تنتظر هما: إما الإعدام رميا بالرصاص لأي سبب، وإما النفي إلى مجاهل سيبيريا. وكان يتولى تنفيذ ذلك وزير داخلية رهيب. اسمه بيريا..

هذا ما سمعته من خروتشيف وقد طلب إلينا ألا ننشر ذلك. ثم إنه في بيانه في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي قد أعلن أن ستالين كان يطلب إليهم أن يرقصوا أمامه. وكان يتسلى بهم ويضحك.. وبعد أن يضحك عليهم وهم يتساقطون.. من الشرب ومن الإعياء يجيء النوم فيداعب جفنيه وينام.. كل ليلة!

وهـذا يذكرنى بمـا كان يفعله الامبراطـور الرومانى كاليجولا فقد كان يجمع الشـعراء والفنانين ويطلب إليهم أن يرقصوا على سـاق واحدة. ثم أن يلقوا بأنفسـهم من النوافذ.. وكان يسـعده أن يتحول الشـعراء إلى بهلوانات ثم إلى موتى .. فإذا فعلوا ذلك، جاءه النوم ليريح بدنه وأعصابه التى تعبت من رؤية الشعراء والفنانين وهم يمتهنون أنفسهم أمامه!!

واستطاع كوسيجين أن يعيش مع ستالين وأن يتآمر عليه. وأن يعيش مع خروتشيف وأن يتآمر عليه.. وأن يعيش مع برجنيف الآن.. ثم هو الذى يعدنى بأن يفى لى بكل ما تعهد به فى هذا الاجتماع. فماذا أقول؟ هل يصدق هذه المرة؟ هل هو طراز مختلف؟ هل يستطيع أن يفعل بمفرده شيئا لم يقرره المكتب السياسى واللجنة المركزية؟ ولماذا لم يتعهد برجنيف إذا كانوا صادقين هذه المرة؟ ما هى المعلومات التى تلقوها عن مصر أو عن العالم العربى تدفعهم إلى تغيير موقفهم؟ ثم أليسوا هم الذين يؤكدون دائما أنه لا حرب؟.. وأن الحل

السلمى هو الحل؟ ولكن كيف يكون السلام دون استعداد للقتال كيف؟ هل أنا أقنعتهم بشيء هذه المرة؟

عدت إلى مصر هذه المرة: جيبى خال، لكن قلبى ملآن. قلبى ثقيل. يكاد يهبط فى قدمى. وأحسست تماما أنهم أرادوا أن يجعلونى كرة يلعبون بها. ولكنى أرفض ذلك, رفضته وسوف أرفضه. ورفضه شعبى من ورائى ومن أمامى ومن حولى.

وأنا معذور إذا استعرضت صور الماضى كلها وانتهيت إلى حقيقة واحدة أنهم يراوغوننى. فعلوا ذلك مع جمال عبد الناصر حتى قضوا عليه. حتى قتلوه. ويحاولونه معى.. فإذا كان هناك جليد فهم لا يذيبونه وإنما هم يضاعفونه ويكدسونه. وعدت إلى مصر وأنا لا أقوى على أن أحمل قلبى بين جوانبى.. وكل ما معى هو وعد ببعض الصواريخ القديمة. وتلاحقت الأيام. مضى فبراير كله ومن بعده مارس وأبريل.

وفجأة ظهر واحد ساحر على مسرح السياسة الدولية. الساحر في يده عصا وعلى رأسه قبعة. وعرض القبعة على الناس. وتأكدوا أنها خالية تماما. ضرب القبعة بالعصا. وخرج الأرنب هذا الأرنب اسمه «الوفاق» بين روسيا وأمريكا. وهذا الحاوى الجديد اسمه هنرى كيسنجر!

مفاجاة. الأمريكان يريدون وفاقا مع الروس ويريدون ذوبان الجليد بينهما. واستئناف الملاحة والتجارة والصداقة. والأحضان والقبلات عال جدا وأن اللقاء الموعود سوف يتم يوم ٢٠ مايو في موسكو وأن الرئيس نيكسون هو الذي سوف يبدأ بتذويب الجليد، أو بتكسيره أو إزالته من الطريق الشائك المليء بالألغام بين واشنطن وموسكو. شيء عجيب ولكن ما هو المعنى الذي أستخلصه أنا من هذا الاتجاه الجديد أو الموجة الجديدة أو هذا السحر العظيم؟ لابد أن أجد لي تفسيرا ولابد أن أعرف أين أنا وأين شعبي من هذه اللعبة الجديدة؟

أعود إلى أول يناير سنة ١٩٧٢ ماذا جرى؟

أعلن مستر روجرز وزير خارجية أمريكا أنه سوف يمد إسرائيل بمزيد من الفانتوم أى إنه يريد أن يحدث خللا فى ميزان القوى، وأن يكون ذلك لصالح إسرائيل. هذا المستر روجرز قد هاجمته بعنف السيدة جولدا مائير ومسحت به الأرض. ولم يجرؤ أن يرد عليها بكلمة واحدة. وإنما كان رده يشبه الاعتذار العظيم لها: المزيد من طائرات الفانتوم.

ولكن المشكلة أكبر من ذلك: فأمريكا قد خسرت معركتها بين الهند وباكستان ثم إنها حاولت أن تقوم بتعويض لهذه الهزيمة فراحت تصعد المعارك في فيتنام. . تصعد الموقف

فى الشرق الأوسط وتتحدى وتقول لنا وللسوفيت إنها هى الدولة التى فى يدها كل شىء فى الشرق الأوسط والشرق الأقصى.

فهل مستر روجرز هذا يريد أن يمشى على سياسة سلفه مستر دالاس بأن يدفعنا إلى حافة الحرب أو حافة الهاوية؟ أنا لا أعتقد أنه قد أحسن فهم الموقف. ويكفى أن يستعيد بذاكرته ما الذى فعله دالاس، ثم ماذا كانت النتيجة ؟ لم تنفع سياسة دالاس ولم تأت بالنتيجة المرجوة بل كانت النتائج عكسية تماما. ونحن لم نخف من دالاس، ولن نخاف من روجرز.. ثم إننا قد انتصرنا في كل معاركنا ضد الأمريكان في المنطقة. وسوف ننتصر.

أكثر من ذلك.. فقد أعلن روجرز أيضا أن الولايات المتحدة سوف تزود إسرائيل بمصانع لإنتاج الأسلحة. هذا ما تفعله الولايات المتحدة لإسرائيل فما الذى يفعله الاتحاد السوفيتى لمصر. لقد تعبت مع السروس من تكرار عبارة واحدة: يا ناس لا أريد أن أصل فى التسليح إلى مستوى اليهود.. اجعلونى وراءهم بدرجتين. وليس بعشرين درجة. إنهم هم المحتلون ونحسن نريد تحرير أرضنا. فكيف يكون ذلك ونحن بفضلكم، على هذه الصورة من التخلف؟ قلتها مئات المرات ولا حياة لمن تنادى أنا الذى أقول وأنا الذى أسمع أما هم، فكما ذكرت أكثر من مرة: لا أحد يسمع وإذا سمع فإنه لا يهتز. وإذا اهتز فلكى يخرج ورقة تقول: قرر المكتب السياسي.......

أى قرر المكتب السياسي تزويدنا بكل الذي لا نحتاج إليه من السلاح؟! إنها – إذن – حرب أعصاب تشنها الولايات المتحدة.

هذه الحرب قد تسردد صداها عند فلاسفة بيسروت. فامتلأت الصحف بالاجتهادات والتخمينات. وتحول الكتاب هناك إلى أناس يفتحون الكوتشينة ويقرءون الفنجان ويقولون.. وكل واحد أصبح ماريشالا في العسكرية وقطبا في السياسة .. وأصبحت الكرة الأرضية كلها حبة في مسبحة طويلة تلعب بها أصابع الصحفيين والسياسيين.. لقد انتهت الدنيا. والعالم كله سوف يخرب. وأمريكا تقف وراء إسرائيل. ومصر ليس وراءها أحد، كأن الملايين من شعبنا ألواح خشبية ليست لها قوة ولا تاريخ طويل عريض عميق. إنهم في بيروت يقررون ويحتكرون التفكير. ونحن هنا لا نقرر ولا نفكر.

وإنما نائمون في الهزيمة غارقون في اليأس. ونحن راضون بذلك. وراضون بما هو أسـوأ من ذلك: أن نتلقى تفسير أحلامنا من بيروت!!

إن مصر لم تهن إلى هذه الدرجة. وإن أحدا لم يتعاظم في أى مكان في العالم العربي السي هذه الدرجة. فالمعركة هي معركتنا. لا شك في ذلك. ونحن الذين سوف نحارب. لا جدال في ذلك. واستعدادنا للتضحية إلى غير حد. وهذه حقيقة. وانتقلت عدوى الفلسفات البيروتية إلى بعض المثقفين في القاهرة. واهتزوا وارتعدوا.

وتسلل إلى الخائفين معنى غريب: إذا كانت أمريكا وروسيا تتفقان، فلماذا لا نتفق مع اليهود نحن أيضا؟ أى لماذا لا نفعل ما فعله الألمان شرقا والألمان غربا؟ لماذا لا نتفق مع اليهود وينتهى كل شيء بلا حرب. إن أمريكا تتفق مع روسيا، وأمريكا اتفقت مع الصين؟ وهذه أكبر وأعظم الأمثلة في التاريخ؟. ونسى هؤلاء المرجفون المرتجفون أن هذا هو المطلوب. وأن هذه سياسة إسرائيل منذ المؤتمر الصهيوني الذي انعقد في سويسرا سنة ١٨٩٧ والذي قرر أن تكون دولة إسرائيل الكبرى ممتدة من النيل إلى الفرات.. أى ليس الوقوف فقط عند قناة السويس وإنما الاستيلاء على كل شرق الدلتا. فقد خرج اليهود من الزقازيق. أى ابتداء من فرع دمياط. فهذه المنطقة تسميها التوراة أرض جاشن.. والخرائط التي يحملها الطيارون أليهود الذين سقطوا في أيدينا كانت مكتوبة باللغة العبرية.. ومكتوبة عليها أن كل الأرض شرق الدلتا هي أرض جاشن.. بل مصر كلها هي أرض جاشن.. ولكن لم يتسلل هذا الفزع إلى القاعدة العريضة من الشعب.. إلى التسعين في المائة وقفوا ورائي صفا واحدا.. يريدون شيئاً واحدا: تحرير الأرض..

ومضى أكثر شهر ابريل: وفجأة جاءنى السفير السوفيتي يقول لى: القادة السوفيت.

قلت: خير؟

قال: يريدون رؤيتك يوم ٢٨ أبريل..

قلت: لماذا؟

قال: زيارة قصير جدا.

قلت: قصيرة جدا؟ ماذا تقصد؟

قال: ۲٤ ساعة فقط.

قلت: أزورهم ٢٤ ساعة.. ياسلام.. ما هذه الزيارة؟ وما الذى سيتم فيها بهذه السرعة؟ كان فى استطاعتهم أن يبعثوا إلى رسالة.. وتقوم هذه الرسالة مقام الزيارة.. أو أبعث إليهم أنا رسالة تستغرق قراءتها خمس دقائق. وتكون بمثابة زيارة قصيرة جدا جدا. ما رأيك؟

قال: إن الموقف جاد.

قلت: وأنا جاد. ولم أكن قط معكم إلا جادا جدا.

قال: أرجوك. في عرضك. في طولك. ٢٤ ساعة تكفي.

قلت: أنا الذى أرجوك وأنا الذى أقول لهم وأقول لك: فى عرضك.. فى طولك.. أنا قرفت. أنا زهقت. أنا ضقت بكل هذه الزيارات. وليس هناك أى أمل فى أن يحدث أى شيء جديد. أنا عارف.. وأنت عارف وهم عارفون. والعالم كله الآن يعرف ما الذى تفعلونه بمصر. وما الذى يفعله الأمريكان لليهود.. أرجوك أن تبلغهم أننى لا أريد هذه الزيارة. أرجوك.

وكانت الزيارات الثلاث الماضية بناء على طلبى. أما هذه الزيارة فقد كانت بطلب من القادة السوفيت. ودارت كل الأحداث والأحاديث في رأسي.. ماذا يا ترى يعده السوفيت؟ ما هو هذا الشيء العاجل جدا الذى يمكن أن يتم في ٢٤ ساعة؟ ما هذا التعبير المفاجئ الذى طرأ على أدمغتهم هناك؟ ما الذى يدبره المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب؟ هل استطاع هذا السياسي العتيد كوسيجين أن يقنعهم بشيء جديد؟ إن رأسي يحسب ألف حساب لكل شيء .. ووجدتني قد وصلت إلى شيء بسيط ومهم جداً هو أن نيكسون سوف يزورهم يوم ٢٠ مايو . وهم في حاجة إلى استعراض قوتهم وحضورهم في مصر أنهم استطاعوا أن يفوتوا سنة الحسم. نحن قلنا إنها سنة الحسم ولكن بين الهند وباكستان.. وليست سنة الحسم بين مصر واسرائيل. فهم الذين يقررن ويقدرون ويدبرون ويفكرون ويستدعون رئيس دولة مصر الذي أحرجوه أمام الملايين.. ورغم ههذا الإحراج الرهيب فقد جاءهم في موسكو لاجتماع عاجل قبل زيارة ليكسون. وطبعا لن يعرف أحد ما الذي قالوه لرئيس مصر. ولكن يكفي أنهم قالوا له: تعال نيكسون. وطبعا لن يعرف أحد ما الذي قالوه لرئيس مصر. ولكن يكفي أنهم قالوا له: تعال

هـذه الصورة المروعـة – إذن – هى المطلوبة أمام الأمريكان. لكـى تكون دليلا على قوة السـوفيت وحضورهم فى المنطقة. وسـوف تكون هذه نقطة تضاف إلى حسـابهم على مائدة «الوفاق» الى أعدها الساحر الجديد: هنرى كيسنجر..

يعنى المطلوب منى أن أقوم بدور فى مسرحية «أعظم استعراض فى العالم» التى يعدها السوفيت قبل زيارة نيكسون .. ولم أكن فى حاجة إلى مجهود عقلى كبير لكى أدرك هذه الحقيقة.

إذن هذه الزيارة تافهة الشكل والمضمون من وجهة نظرى. ولكنها من وجهة نظر السوفيت جزء من اللعبة التى يريدون أن يبهروا بها الأمريكان. وكنت قد دعوت الله مخلصا وصادقا ومن كل قلبى: اللهم لا تضطرنى إلى زيارة موسكو هذه. اللهم لا تجعلنى أرى هؤلاء الناس. فقد تعبت. وتحملت مالا يتحمله البشير. اللهم رحمتك. وأفقت من حيرتى والسفير السوفيتى جالس أمامى. ووجدت أننى قد انقسمت على نفسى بين: المصرى الفلاح المقاتل.. ورئيس الدولة.

فباسم المصرى الفلاح قلت: لن أذهب.

أما باسم رئيس الدولة فقلت له: نعم. أذهب إلى موسكو. وأقابل القادة السوفيت. ولمدة ٢٤ ساعة.. وأقل من ذلك إذا أرادوا!

١ - الماريشال ستالين .



۲ - خروتشیف .



۳ - نيكسون يلتقى بالزعيم .
 سوفيتى برجينيف .

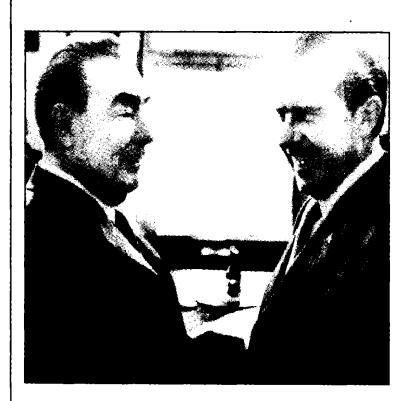

\$ - السادات ونيكسون .



 ه - موسى ديسان وزير الدفاع الإسرائيلي.





## لقاء تاریخی

- المطالب السبعة للرئيس السادات.
- طائرات سوفيتيت في غرب القاهرة للاستعراض فقط إ
  - سوخوى ١٧ الطائرة الصاروخ.
- قـــرار جمهـورى بمنـح جريتشـكو والمرافقين له نياشين عسكريـت.
- حافظ الأسد ينصح السادات بعدم مجاراة السوفيت.

عادتى عندما أسافر إلى مهمة أن أفكر كثيرا فيما سوف يحدث. ويدور فى مرئ نفسى حوار طويل أجيب فيه عن كل التساؤلات. واستعراض الأحداث والصور. وأستوقفها وأتوقعها وأتوقعها فإذا نزلت من الطائرة كنت كمن قرأ كل ملفات القضية واتخذ قرارا. أو على الأقل كنت فاهما بوضوح شديد لكل ما سوف أقول ويقال لى. وفى رحلتى الرابعة هذه إلى موسكو استعرضت كل الصور وكل الأحداث وكل الوجوه. وكل الدى قلت وقيل لى.. وما أثارنى وما أغضبنى وما هدأ نفسى.. ثم الإهانات التى لحقت بى وبمصر وبقواتنا الملحة.. وتنتهى هذه المراجعة والمحاسبة والمناقشة إلى نهاية واحدة: لابد من الصبر. فأنا في حاجة إلى مزيد من القوة. والمعركة طويلة. وليس أمامي إلا مصدر واحد للسلاح وصديق كبير هو الاتحاد السوفيتي..

وهذه حقيقة قلتها مرات كثيرة. ولكن الذى أقوله لنفسى شىء. والذى أقوله للآخرين شىء آخر.. فأنا وحدى الذى يعرف الحقيقة. وأكتمها عن الناس. وقد حدث هذا كثيرا كما قلت، وكما سوف أروى عند الإعداد لحرب أكتوبر. والجسر الجوى وما بعد ذلك لأن لى هدف من هذه المذكرات هو أن أعرض لجانب خطير من تاريخ مصر، بصدق وأمانة. وقد أليت على نفسى أمام الله وأمام شعبنا أن أضع الحقيقة مجردة من الغرض والهوى. وعلى الأجيال القادمة أن تحكم لنا أو علينا. والله على ما أقول شهيد..

وفى الطائرة سألت نفسى: يا ترى هل يتغير شىء هذه المرة؟ هل من مظاهر استعراض القوة إن يتظاهر السوفيت بالعطاء والسخاء ويمنحونى بعض ما طلبت من أسلحة، وما تعهد به كوسيجين ذلك السياسى العنيد العتيد؟ إنها فرصة أمام السوفيت ليؤكدوا للأمريكان أنهم هم الذين قرروا أن سنة ١٩٧١ لن تكون سنة الحسم.. وإذا أفلح الروس فى إقناع الأمريكان بذلك لا يهم.. وإنما المهم أن يعطونى سلاحا.. لقد ذهبت سنة الحسم، ولابد أن أفكر فى هذه السنة وما بعدها.. فهل سيتغير السوفيت قليلا أو كثيرا؟ هل أعود هذه المرة أحسن حالا؟ أتمنى ذلك.. وإن كانت فى داخلى حاسة غريبة تؤكد لى أن شيئا من ذلك لن يحدث.. إن

هذه الحاسة التى فى أعماقى لم تكذب قط. هل هى الفراسة؟ فأنا أستعين بها فى الحكم على الأشـخاص وعلى الأمور الحاسمة فى حياتى السياسية. تمنيت من الله أن تكذب هذه الحاسة هذه المرة وأن أعود من موسكو خفيف القلب ثقيل الجيب.. ربنا كريم..

وتوقفت الطائرة في مطار موسكو. ووجدت أن كوسيجين رئيس الوزراء في انتظارى. والأصول أن يكون برجنيف هو الدى في انتظارى. فهو الرجل الأول في بلده، كما أننى الرجل الأول في بلدى. هنا أحسست بضيق شديد. فحاستى السادسة لم تكذب هذه المرة. وهذه هي البداية. فرئيس الوزراء الرجل الثاني جاء لاستقبالي. وتلاشت حاستى السادسة مع الأحضان والقبلات والتحيات والانحناءات. وتغطيت ببالطو كثيف ورثته مع الأيام والمعاناة اسمه: الصبر والمزيد من الصبر. لم يكن يهمني طبعا أن يجيء بودجورني رئيس الدولة لاستقبالي. لأنه الرجل الثالث عندهم. وأنا لا أحب أن أراه. صحيح أن مجيء كوسيجين أهون من مجيء بودجورني. ولكن مجيء كوسيجين لا يليق..

واتجهنا إلى الكرملين.. وسمعت اعتذارا عن عدم مجىء برجنيف وكلمات حلوة كثيرة. كل ذلك لا يهم، لأنه لا قيمة له. فأنا لم أذهب إلى موسكو لأشترك في مهرجان للشعراء والأدباء وليسمعوني أجمل العبارات والتحيات. فأنا أعرف لماذا أنا جئت، وهم أيضا يعرفون. والله وحده يعلم ما أحببت قط أن أجىء إلى هذه المدينة، ولا أن أرى ما رأيت وأسمع ما كرهت أن أسمع.

وفى الكرملين جلسنا حول المائدة. وكل الذى يهمنى هو أن يكون برجنيف موجودا. وكان هناك. وكوسيجين وجريتشكو وذلك الرجل الكريه بونامارييف المسئول عن نشاط الأحزاب الشيوعية فى العالم وفى العالم العربى، وهو الذى استطاع أن يخرب لهم الشرق الأوسط، بغباوته واعتماده على المعلومات التافهة، وعلى أشخاص أكثر تفاهة فى تقدير الموقف فى الشرق الأوسط. كان هذا الرجل موجودا أيضا.. ولكنهم جميعا ظلال فى الصورة.. أو ظلال للتمثال الحقيقى وهو برجنيف. فأنا أستريح إلى هذا الرجل لأنه رجل له عقلية سياسية متفهمة وقادرة على الحكم وعلى القرار. وما دام هو موجودا. فكل شىء يهون.. أو كل واحد من هؤلاء يهون فى عينى فلا يصبح شيئا. لأنه هو الرجل وهو الذى أقصده بالزيارة والحوار والقرار وهذا السؤال:

- يا أخ برجنيف.

\_\_\_\_\_\_\_\_ لقاء تاريخي \_

- نعم.
- أريد أن أسأل وأن أبدا بالكلام معك.. فقد تكلمت مع نفسى كثيرا فى الطريق بين القاهرة وموسكو.. وأريد أن أسمعك ما دار فى نفسى.
  - على استعداد أن أسمع كل ما تقول. تفضل سيادتك..
- ســؤال بسـيط جدا.. هل كان من الممكن أن يجىء نيكسون إلى موسكو في ٢٠ مايو القادم لولا ما حدث في فيتنام في الشهور الثلاثة الأخيرة؟
  - أريد أن توضح لى ما تقول..
- هذا بالضبطما أريد هل كان من المكن أن يجىء الأمريكان إلى هنا، لولا الهزيمة العنيفة التى أصيبوا بها فى فيتنام بسبب السلاح السوفيتى المتطور الذى يستخدمه الفيتناميون؟.. هـل كان هذا من المكن لولا الهزيمة الحقيقية التى أصابت أمريكا فى فيتنام، والتى هزت صورتها فى العالم كله؟. هل كان من المكن أن يحدث أى تحرك سياسى بغير هذا التحرك العسكرى العنيف؟..
  - الآن فهمت.
  - هل توافقني على ما أقول؟..
  - نعم أوافقك على هذا التحليل...
  - يعنى من رأيك أن التحرك السياسي جاء نتيجة للتحرك العسكرى؟..
    - نعم.
- ألا ترى أن هناك تشابها بل تطابقا مؤكدا بين الذى حدث فى فيتنام وبين الذى أريده أن يحدث فى الشرق الأوسط؟..
  - نعم أرى ذلك.
  - إذن أنت ترى أننا في مصر لا يمكن أن نتحرك سياسيا دون تحرك عسكرى؟..
    - أنا أقرك على ذلك تماما.
- ألا تلاحظ أن هذا بالضبط ما أطلبه وما طلبته. وما وعدتنى به أكثر من مرة؟ فالذى حدث في فيتنام صورة صارخة هائلة لما يجب أن يحدث عندنا.
- أوافقك تماما على ما تقول، وأرى أن تحليلك للموقف يتفق تماما مع تحليلي أنا أيضا.

- يعنى اتفقنا.
- نعم. نحن متفقون في ذلك.
- ألا ترى أن الذى حدث فى فيتنام هو شيء عجيب: لا أنتم أكملتم هزيمة الأمريكان، ولا الأمريكان أكملوا الانتصار عليكم؟..
  - تمام..
- إذن هذا التحرك.. هذه الصدمة العسكرية هى التى أدت إلى هذا التنشيط السياسى.. إلى هذا الوفاق.. أو محاولة الوفاق.. أو وضع الأيدى في الأيدى.. تمهيدا لوضع السلاح..
  - أوافقك تماما..

لقد قال إنه يوافقنى تماما.. واسترحت نفسيا. وكان جبلا على صدرى قد تحول إلى هباء بعيدا عنى.. وأحسست أننى قد استرجعت قلبى.. وتراجعت فسى مقعدى وأرحت ظهرى ومددت ساقى تحت المائدة.. أو تخيلت أننى فعلت ذلك كله، فاسترحت.. فقد أردت أن يفهمنسى الرجل. وقد فهمنى. وقد أقرنى على كل ما قلت لنفسسى. ولما أطلعته على دخيلة نفسسى، أعلن أمام الجميع أن تحليلي للأمور سليم. واكتفيت بهذه الجرعة السياسية من الرجل الأول في روسيا. ورأيت في ذلك بداية طيبة. ولكن حاستى السادسة عادت إلى الظهور. وتضايقت لذلك. فقد تمنيت أن تخوننى هذه الحاسة هذه المرة، أو تتخلى عنى في الكرملين.. وتعاودنى في الطائرة أو حتى في القاهرة. ولكن هذا ما حدث. فقد أخذت أتطلع الى الوجوه من جديد. واتطلع إلى برجنيف بالذات. فهو الرجل الذي قصدته. والذي يعنيني قبل كل شيء وقبل كل واحد في هذه البلاد.

ثم عدت أقول له كمن يريد أن يطمئن آخر مرة، كأنني لا أصدق ما سمعت:

- هل صدقتني الآن؟..
  - قال: تماما.
- ألم أقل لك هذا في الزيارات السابقة؟...
  - أنت قلت ذلك.
  - هل اتفقنا الآن؟..
    - نعم..

وانتهزت هذا الاتفاق الذى سادنا جميعا، لكى أستأنف الكلام من جديد. وكما يقول المثل عندنا: زيارة وتجارة.. فقلت له:

- يا أخ برجنيف. ما الذي تتوقعه من زيارة نيكسون لكم في ٧٠ مايو القادم؟..

قال: لا نتوقع أي شيء.

قلت: كيف؟..

قال: أنت تعلم أن سنة ١٩٧٢ هذه هى سنة الانتخابات الأمريكية.. وهى سنة من الصعب فيها على الرئيس الأمريكي أن يتخذ قرارا حاسما.. لأنه يخطب ود الشعب كله.. ولا يريد إلا أن يفوز بأصوات الجميع.. وسوف يحرص على أصوات اليهود.. ومعنى ذلك أنه لن يتورط في قرار في الشرق الأوسيط.. فيغضب اليهود وأنت تعرف وزن اليهود في أمريكا.. وإذا لم يكن موقفه سيئا، فسوف يكون أسوأ.. ومعنى ذلك أننا سوف نلتقى برئيس أمريكي في وضع سيىء.. أو بعد قليل سيكون في أسوأ حالاته..

قلت: وأنا أوافقك على هذا التحليل أيضا. أوافقك تماما.

- هل أنت متفق معى فى هذا؟
- نعم. أنت وافقتنى فى تحليلى للموقف فى فيتنام. وأنا أوافقك على تحليلك للموقف فى أمريكا. إذن نحن متفقان.
  - نعم تماما.
  - كم نسبة الاتفاق فيما بيننا؟..
    - مائة في المائة.
- يعنى أنت وافقتنى على أنه بدون الهجوم الكبير الذى شنه الفيتناميون بالأسلحة السوفيتية على الأمريكان ما جاء الرئيس نيكسون إلى هنا؟..
  - هذا صحيح.
- وبدون هذا الهجوم العنيف ما أعادت أمريكا مندوبها في مؤتمر باريس لبحث الموقف في فيتنام، بعد أن قاطعت هذا المؤتمر؟..
  - تمام.
- عال. ما دمنا قد اتفقنا على تحليلنا للموقف في فيتنام وللموقف في الانتخابات الأمريكية. وأن هذه الزيارة لن تكون لها أية جدوى لأن الرئيس الأمريكي مشلول. إذن ما رأيك؟

- في ماذا؟..
- هل نقف عند هذا الحد؟...
  - ما الذي تقصده؟..
- ألا ترى أنه لا داعى لإضاعة الوقت وعلينا أن نسارع بعمل شيء؟...
  - مثل ماذا؟
  - هذا هو السؤال.
    - ماذا تريد؟
  - أنت تعرف ماذا أريد..
  - تفضل واعرض ما تريد فورا.
- أريد الآتى.. أريد نفس الأشياء التى طلبتها فى الزيارات الثلاث السابقة. أطالب بما طالبت به من قبل.
  - اطلب بالتحديد..
  - بالتحديد أطلب سبعة أشياء..
  - ثم تلوت المطالب السبعة الواحد وراء الآخر..

ثم قلت له حتى لا نضيع الوقت. أرجو أن أجاب إلى هذه المطالب. فزيارة نيكسون سوف تنتهي يوم ٢٥ مايو. وأمامنا من هذا التاريخ حتى يوم الانتخابات الأمريكية في ٧ نوفمبر القادم متسع من الوقت لإجابتي إلى هذه المطالب المعقولة، وخصوصا بعد أن اتفقت وجهات نظرنا على «تقدير الموقف» السياسي والعسكري. أمامنا إذن خمسة شهور كافية جدا.. فإن جاءت الانتخابات الأمريكية بنيكسون طلبنا إليه أن يوضح موقفه فيضع تسوية شاملة للموقف، أو نفرض نحن عليه التسوية عن طريق التحرك العسكري، كما اتفقنا.

- تمام. موافقك. مائة في المائة.
- وقلت في نفسي: الحمد لله على هذه النتيجة..

وكان في حسابي أن أصل إلى مثل هذا الاتفاق مع السوفيت: فهم يعطونني الأسلحة. ويعلنون ذلك للعالم كله. أو نحن نعلنه لليهود.. أو حتى لا داعي لأن نفعل ذلك لأن كل الأسلحة التي تجيء إلينا والتي تذهب إلى إسرائيل، معروفة في العالم كله. فلم تعد هناك

أية وسائل لإخفاء شيء. فالأجهزة الالكترونية الحديثة، وأجهزة التجسس الفضائية وجمع المعلومات والرصد الجوى والأرضى في البحر والبر والجو، قد جعلت من المستحيل على أية دولة أن تخفى شيئا. فالذي عندنا معروف لإسرائيل، والذي عند إسرائيل معروف لدينا تماما. لا توجد أسرار مطلقا. ولكن الأسرار هي: مدى استعداد الإنسان لاستخدام السلاح. ومتى يتخذ قرار المعركة وكيف يديرها ويكملها. فالجانب الإنساني الشخصي هو الذي يمكن أن يكون سرا. فأسلحتنا في حرب أكتوبر معروفة. ولكن المجهود الذي بقي سرا محيرا ومعجزة هو: الإنسان.. هو المقاتل.. هو الخطة.. هو القرار والاستمرار..

وبشهادة خبراء العالم كله استحقت قواتنا عظيم الاحترام والتقدير، اليوم ولأجيال بعدنا.. وكان من الحجج التى قدمتها لبرجنيف: أنه من الأفضل أن يعرف الأمريكان واليهود أنكم أعطيتمونا سلاحا.. ولا مانع أن تبالغوا في كمية السلاح وفي نوعيته.. فقط لكي يعرفوا أن لدينا قوة مخيفة، وأن وراءنا من يساند قضيتنا.. وما قضيتنا إلا حرصنا على أن نحرك الموقف السياسي عسكريا.

.. وكل هـذه بدهيات يعرفها برجنيف، أو مـن هو أصغر من برجنيف ألف مرة.. ولكن هذه هى المحنة التى أمر بها فى كل زيارة. أقول وأقول.. تماما كما يفعل أى إنسان وهو يكرر جدول الضرب مرة بعد مرة.. وعلى الرغم من أن هذا الجدول هو بدهيات حسابية.. لست فى حاجة إلى أن أكررها.. ولا إذا كررتها أن أقولها بحماس.. ولا حتى أن أشعر أننى أقول شيئا جديدا.. ولكن مع السوفيت، يجب أن أقول الشىء الواحد ألف مرة، وأن يسمعوه هم باهتمام شديد.. دون أن يشعروا بالملل، ولعلهم ينتظرون أن يصيبنى الملل فأزهق، أو تزهق روحى.. قلت وكأننى ما قلت. وسمعوا وكأنهم ما سمعوا..

ولم تستغرق زيارتى ٢٤ ساعة.. وإنما ٢٧ و٢٨ و٢٩ أبريل. أكثر من المدة المقررة.. أو التى كان يريدها السوفيت. وانا لا أحسبها بالساعة. فالوقت لا يهم. أقصد الوقت الذى أستغرقه في إقناع السوفيت بموقفي وصداقتي الحقيقية. ولكن العبرة بالنتيجة. والواضح لى الآن أنهم اقتنعوا: أليس برجنيف هو الذى قال؟ أليس هو الذى أعلن سلامة تحليلي للموقف كله؟ ألم يعلن أنه يوافقني مائة في المائة؟

إذن الموقف الآن أمامي هو هكذا: في الاجتماع السابق أعلن كوسيجين تعهده بالوفاء بكل ما طلبت. وفي هذا الاجتماع أعلن برجنيف اقتناعه التام واستعداده لإجابتي إلى كل مطالبي

السبعة. ثم إنهم - وهذا إحساسى الذى لا يخيب - يريدون استعراض قوتهم فى المنطقة. وأن زيارتى هذه جزء من هذا الاستعراض. وربما توهموا أننى لا أعلم ذلك. ومن الأفضل أن يتصوروا أننى بهذه السذاجة. ولا مانع عندى أن أؤكد لهم ذلك. ولكن الذى يهمنى هو أن أحصل على السلاح.

وفى الطائرة عائدا إلى القاهرة عاودتنى كل أفكارى وتكاثرت على رأسى. ولم أنس ما جرى فى سنة الحسم. فهذا شبىء لا أنساه. وكيف؟ ثم هذه الوعود وهذه العهود وهذه الوجوه. وأخفيت رأسبى بين يدى وتذكرت دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام يوم خرج من الطائف: اللهم إليك أشبكو ضعف قوتى. وقلة حيلتي. وهواني على الناس.. وهواني على الناس يا أرحم الراحمين!

وصالحت نفسى على نفسى وقلت: كل شيء يهون من أجل مصر. وقد هان الكثير.

وأنا أتمسك طول الوقت بعبارة واحدة ومعنى واحد، هو الذى طالعت به الشعب يوم أول مايو بعد ذلك: أنه لا فائدة من العمل من أجل السلام إلا إذا كان السلام له سلاح يدافع به عن نفسه، ويفرض به كرامة الحق وشرف المبدأ. وإذا ظللنا نتكلم عن السلام مائة سنة من الآن، فلا سلام.. إلا إذا كان هناك استعداد للمعركة، في هذه اللحظة سوف يكون هناك كلام آخر..

وقلت في خطابي في عيد العمال أيضا: إن اهتمامنا بالدعم السوفيتي لا يعني أن نقلل من قيمة الاعتماد على النفس. نحن الذين سنحارب وليس الاتحاد السوفيتي، ونحن الذين سنقاتل، ولن نترك لغيرنا أن يقاتل بدلا منا. نحن الذين سندفع الثمن لآمالنا. لأنها آمالنا نحن. وإنما قيمة المساعدات التي نحصل عليها من أصدقائنا أنها تختصر الوقت والجهد.

وقلت أيضا: من نحن؟ نحن قوى العمل والخير والتقدم والمحبة والسلام. أين نحن؟ نحن في وسـط النضال من أجل الخير والتقدم والمحبة والسـلام.. وإن ما نمثله مكتوب له النصر بإذن الله، وما نحاربه مكتوب عليه الهزيمة بإذن الله.!

وفجاة – وكل تحركات السوفيت تكون مفاجئة – جاءنى خبر يقول إن وزير الدفاع السوفيتى جريتشكو سوف يصل إلى القاهرة يوم ١٤ مايو خير إن شاء الله. وجاء جريتشكو ومعه قائد الطيران كوتاخوف. ولابد أن يكون هناك شيء خطير. وعرفت أنهم يريدون أن يقوموا باستعراض جوى في مطار غرب القاهرة.

ما الذى فى مطار غرب القاهرة؟ هناك أربع طائرات ميج ٢٥.. من ذلك الطراز الذى هرب به أحد الطيارين السوفيت ونزل فى اليابان. وتكاثر الخبراء الأمريكان على الطائرة وفكوها قطعة قطعة وعرفوا سرها تماما. هذه الطائرات هى أحدث ما عند السوفيت وهى تنطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت ثلاث مرات وعلى ارتفاع ٣٠ كيلو مترا.. والروس يملكون هذه الطائرات. ويضعونها فى غرب القاهرة. وهى محرمة على أى مصرى.

وقالوا لنا: إنها ممنوعة على أى مصرى.

قلت: موافقون.

قالوا: لا يقترب منها أحد!

قلت: موافقون.

قالوا: السوفيت فقط.

قلت: موافقون..

قالوا: لا مانع أن تروها بالعين.

قلت: موافقون. وحتى إذا أردتم ألا يراها أحد.. فلا مانع..

قالوا: من الممكن أن تروها..

وظلت هذه الطائرات في مكانها على أرضنا ومحرمة علينا. وجاء جريتشكو هذا الصديق العزيز الله يرحمه وقال لي:

ما رأيك؟

قلت: موافق على ما تريدون.

قال: أن نقوم باستعراض لهذه الطائرات.

قلت: لا مانع أبدا..

طبعا أنا رأيت هذه الطائرات. إنها متطورة جدا. وفتحات الموتورات مربعة. وقد سبق بها السوفيت تصميم طائرة الكونكورد التى اخترعها الإنجليز والفرنسيون. هذه الطائرة ستظل جديدة حتى سنة ١٩٩٠. وليس فى إمكان أية طائرة أخرى أن تلحق بها ولا أى صاروخ! ولما أطلقها السوفيت من مطار غرب القاهرة فوق إسرائيل طاردتها الفانتوم. ولكن ما الذى تستطيعه الفانتوم. إن الفانتوم كانت مثل عربة كارو وتطارد سيارة كاديلاك.

أرجع وأقول مرة أخرى: إنهم اشترطوا كل هذ الشروط لكى تبقى هذه الطائرات فى مطار غرب القاهرة: فى أيدى السوفيت وللسوفيت ومحرمة تحريما قاطعا على المصريين.. إلا مجرد النظر من بعيد لبعيد. وأحنيت رأسى ووافقت. وقلت لنفسى: يمكن!

أى يمكن استخدامها في الاستطلاع وجمع المعلومات من إسرائيل. يمكن. وأنا أعلم أن السوفيت يستخدمونها في التجسس على الأسطول السادس في البحر الأبيض المتوسط. أعلم ذلك يقينا. ولكنى غلبت الأمل على اليأس، ووضعت مصر فوق كرامتي. ووافقت.

وذهبت إلى المطار، وأتى السوفيت بطائرة مقاتلة اسمها سوخوى ١٠.. من مزايا هذه الطائرة أن تنشر جناحيها وان تطويهما. فإذا انطوى الجناحان تحولت الطائرة إلى صاروخ.. إلى قذيفة.. وأصبحت مقاومة الهواء لها أقل، وفى نفس الوقت أصبحت المساحة المعرضة منها للإصابة أقل أيضا.. وكل ذلك من أجل أن تكون أسرع.. ولكن عيب عملية فتح جناحيها وطيهما، أن هذه العملية تتم يدويا.. وهذا عيب خطير، فهو يحتاج إلى بعض الوقت. وفى معارك الطيران وبهذه السرعة، ومع استخدام الأجهزة الإلكترونية التى توجه الطائرات وقذائفها، يجب أن تكون هذه العملية سريعة جدا وتتم فى ثانية أو أقل.. لأن ثانية واحدة تكفى لتحطيم أية طائرة.. ولكن الأمريكان اخترعوا طائرات تنشر جناحيها وتطويهما باستخدام العقل الألكتروني. وهذا أسرع وأسلم وأكثر تطورا.

وطارت الطائرات وارتفعت واختفت بسرعة. وكان السوفيت في غاية السعادة. وأنا أقول لنفسى: ربما يجىء الوقت الذي يتدرب فيه أولادنا على هذه الطائرات.. ربما تصبح هذه الطائرات لنا.. ربنا كريم..

وانتهى الاستعراض للطائرات السوفيتية. ومن المؤكد أنه جزء من الاستعراض المطلوب قبل زيارة نيكسون لموسكو. فأخبار هذا الاستعراض قد ملأت الدنيا. والطائرات السوفيتية قد رصدها اليهود وحاولوا مطاردتها. ورصدها الأسطول السادس وعرف نوعيتها وقدرتها. كل شيء معروف. وكل شيء بحساب. وجزء من الاستعراض الكبير. وأين؟ في مصر. وبموافقة من؟ بموافقتي! ولماذا؟ للسبب الذي قلته مرارا: محاولة للتأثير على الرئيس نيكسون وإقناعه بأن السوفيت هنا في مصر: في قلب العالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المؤكد أن هذه المعلومات والمفهومات قد بلغت الأمريكان واليهود. وهى موضع بحثهم وتقديرهم. لاشك فى ذلك. إذن لقد وصل السوفيت إلى الهدف الذى يريدون. وأنا موافق على ذلك تماما. وفى انتظار ما وعدونى به.

وفجاة – مرة أخرى – وجدت الوزير جريتشكو يقترب منى ويقول: بيان من اللجنة المركزية.

سألته: معك بيان من اللجنة المركزية؟..

قال: نعم.

سألته: بخصوص ماذا؟

قال: إنهم يريدون أن يصالحوك.

قلت: لا مانع.

قال: ومكتوب باللغة الروسية.

قلت: يذاع دون ترجمة وفورا.

واندهش جريتشكو. أو لكى أكون دقيقا أقول: إنه أصيب بذهول.

وسألنى: ألا تريد أن تعرف ما به؟..

قلت: لا أريد. ما دامت القيادة السوفيتية ترى أنه بيان بقصد مصالحتى. فهو بيان لمصلحتى لا شك. ولذلك يذاع فورا.

قال: أريد أن أفهم منك أكثر..

قلت: أنا أعرف وأنت تعرف. أنكم في حاجة إلى تدعيم موقفكم في مصر قبل زيارة نيكسون. أنتم في حاجة أن تؤكدوا لنيكسون أن الأرض تحت أقدامكم قوية في مصر وفي مصر وفي سماء مصر.. وأنكم قادرون على التحليق في سماء إسرائيل وفوق الأسطول السادس.. وأنكم سادة هذه المنطقة.. كما أنكم سادة في فيتنام.. كل ذلك أعرفه أنا، وتعرفه أنت..

وسكت الرجل ولم ينطق بكلمة واحدة. ثم قلت له: لا داعى للترجمة. لقد أمرت بإذاعته باللغة الروسية.. وأكثر من ذلك..

وسألنى: ما هو الذى أكثر من ذلك؟

وتلفت إلى حسنى مبارك، وكان وقتها قائدا للطيران وقلت له: يا حسنى.. لقد قررت منح جريتشكو وكوتاخوف وكل الضباط السوفيت نياشين.. فاتصل بالقائد العام وأبلغه هذا القرار! وكان هدفى من وراء هذا كله أن أساهم فى أن يبدو السوفيت أقوياء أمام الأمريكان. يهمنى ذلك. فهم قد وعدوا بإجابة المطالب السبعة. وعدنى برجنيف واكد لى ذلك وسط جو من

التفاهم والاتفاق التام. وازدادت دهشة جريتشكو ورفاقه.. وأذيع البيان بالروسية وبالعربية وباللغات الأوروبية الأخرى.. وأقولها للتاريخ: إنه جاء في هذا البيان أن الاتحاد السوفيتي قد زود مصر بقاذفات طويلة المدى وأسرع من الصوت..

وفجأة وبعد زيارة جريتشكو جاءتنى رسالة من الرئيس حافظ الأسد يقول لى: وأين هذه القاذفات التى جاءت فى البيان السوفيتى؟.. وكان ردى على الرئيس حافظ الأسد: لا قاذفات ولا أى شىء. إنها مسائل دعائية قبل زيارة الرئيس نيكسون!

وجاءنى رد من الرئيس الأسد يقول لى فيه: إن الضباط عندنا يسألون: ولماذا لا نحصل على مثل هذه الطائرات التى حصلت عليها مصر.؟ فأرجوك ألا تعود إلى هذه المسايرة في الدعاية! ورددت على الرئيس الأسد مرة أخرى قائلا: لقد ساهمت في هذه الحملة الدعائية. فهم في حاجة إليها، ونحن في حاجة إليهم. ثم إنهم أصدقاء..

وسافر جريتشكو والوفد العسكرى المرافق له.. وبدأت موسكو تستعد لاستقبال الرئيس نيكسون، ليتفرج العالم كله على الاستعراض الكبير الذى اسمه: الوفاق بين الدولتين العظميين!

١ - السادات في إحدى الطائرات العسكرية .

٢ – السادات مع رجال القوات السلحة.

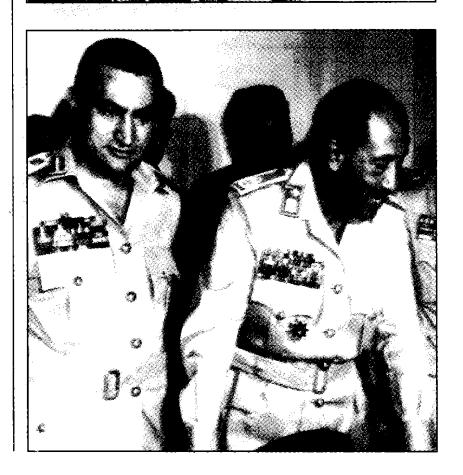

٣ - موسسى ديسان وزير الدفساع الإسسرائيلي مسع ضباطه .



٤ - جريتشكو وزيـر الدفاع السوفيتى .



7..



## مفاجأة مذهلة

- الجليد يتساقط على العلاقات المصرية السوفيتية.
- الوفاق المزعـوم صورة من صور التخاذل أو الاسترخاء العسكري.
- السادات يصدر قراراً بخروج السوفيت من مصر .
  - سراقالتمراد غالب.
- حافظ الأسد في زيارة سرية إلى موسكو.
- من أجل مصر ومن أجل العرب أتخذ قراراتي.

زيارة الرئيس نيكسون لموسكو في يوم الخميس ٢٥ مايو. وهو لقاء تاريخي. افتها اهتز له العالم كله. ولابد أن السوفيت والأمريكان قد تصارحوا بأشياء كثيرة. واتفقوا. وأملى كبير ألا يكون هذا الاتفاق على فرض التسوية علينا في الشرق الأوسط. حتى السيدة جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل قد انزعجت هي الأخرى من أن تتفق الدولتان العظميان على فرض التسوية بالقوة.. على الرغم من أن إسرائيل هي المعتدية وهي التي تحتل أرضنا، والعلاقة التي بين أمريكا وإسرائيل مختلفة تماما عن العلاقة التي بيننا وبين السوفيت.. فإسرائيل عميلة لأمريكا وتعيش على أمريكا ابتداء من الرغيف حتى الصاروخ.

وكل ما أتوقعه فى ذلك الوقت أن أتلقى ما اتفقت مع القادة السوفيت عليه.. فأنا أنتظر أن يفوا بمطالبى السبعة التى حددتها. وقد تكهنت بعض الصحف الغربية فى ذلك الوقت أن مطالبى السبعة هى أنواع متطورة من الأسلحة.. وليست هذه التكهنات بعيدة عن الحقيقة.

وإن كنت أعترف بأننى لم أطلب المساواة بإسرائيل. أتمنى طبعا أن يكون نصيبى من الأسلحة السوفيتية يعادل ما تتلقاه إسرائيل بغير حساب. ولكنى كنت معقولا جدا في مطالبي فأنا أرضى أن أقف وراء إسرائيل بدرجتين، لا بعشرين درجة.. كما ذكرت من قبل.

ثم صدر «البيان الوفاقي» الأول.. وفي هذا البيان أن الدولتين العظميين تتعهدان ببذل كل الجهود المستطاعة من أجل تسوية سلمية في الشرق الأوسط.. وألا تنفرد إحداهما بإحراز أية مكاسب على حساب الأخرى.. وأن تبذلا كل الجهود ضد تصعيد الموقف حتى لا يزداد التوتر الدولي وتكون مواجهة بين الدولتين..

وجاء في هذا البيان «الوفاقي» أن الدولتين تؤيدان قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢.

وليس في هذا البيان شيء جديد. ولكن الذي يهمني في المقام الأول أن أتلقى من موسكو كل ما اتفقنا عليه.

وأول ما أتلقاه عادة أن يجىء بيان أو معلومات أو أخبار عن قيام السفن السوفيتية من البحر الأسود إلى الإسكندرية. لكى نستعد لاستقبالها فى ميناء الأسكندرية ليلا وحتى ذلك اليوم كنت، وبمنتهى حسن النية، أؤمن بأنهم سوف يفعلون. فليست مطالبى مبالغا فيها وهذا واضح فى كل اجتماعاتى بهم. مضى شهر مايو كله. وفات الأسبوع الأول من يونيو. وقلت للسفير السوفيتى فينوجرادوف: أنت كنت معى فى موسكو. فأين الذى تعهد به القادة السوفيت؟.

قال: أنا أذكر ذلك التعهد بوضوح.

قلت: اتصل بموسكو فورا..

وفى السفارة السوفيتية فى القاهرة خط مباشر مع موسكو. وفى استطاعة السفير أن يرفع السماعة ويتحدث مباشرة مع برجنيف. وأن ينقل إليه كل ما قلته له. وما قلته ليس أكثر من أنكرهم بوعودهم. وأن الوقت يجرى ضدنا. وأن الشهور الباقية حتى انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد يوم ٧ نوفمبر كافية لإرسال ما اتفقنا عليه. وإن كنت أرى أن الوقت يضيق. وأن الوضع يزداد صعوبة. وأن الناس فى مصر قد ضاقت بموقف السوفيت. وأننى شخصيا قد ازددت ضيقا. وبدأت الدماء تغلى فى عروقى. وليس هذا تعبيرا مجازيا. ولكنه قريب جدا من الحقيقة. على الرغم من حرصى الشديد على أن أبدو غير ذلك.

وفي الأسبوع الثاني من يونيو طلب السفير السوفيتي مقابلتي.

قلت لنفسى: فرجت. انحلت. وكنت أظنها لن تفرج أو لن يكون لها حل قريب.

ولم أفاجأ بأى شيء مما قاله السفير السوفيتي. كل شيء كما توقعت. السفير يحمل رسالة من برجنيف هي نسخة أخرى من البيان «الوفاقي» الذي صدر بعد نهاية زيارة موسكو. مع إضافة واحدة.. وهي أن برجنيف بذل جهدا كبيرا في إقناع نيكسون بقرار مجلس الأمن رقم ٣٤٢.

شيء عجيب. ومن طلب إليه ذلك؟ وهل نحن في حاجة إلى أن يقتنع نيكسون بذلك؟

فقط.. أن برجنيف قد بذل «جهدا كبيرا» في إقناع الرئيس الأمريكي. أما بقية الرسالة السوفيتية فهي كلام ضخم فخم تافه من أوله لآخره.. وهو لا يختلف كثيرا عن البيانات الرسمية للدول الشيوعية. فهذه البيانات تمتليء بعبارات لها رنين وطنين وبها تراكيب غريبة عجيبة. والمعنى: لا شيء ينفع أو يشفع.. ينفع قضيتنا أو يشفع لهم عندنا.

وبعد أن فرغ السفير فينوجرادوف من رسالته.. قلت وأنا أغلى حقا: شكرا على الرسالة. وفعلا جاءت موافقة تماما لما توقعناه قبل ذلك من أنه لا شيء جديد في العلاقات الأمريكية

السوفيتية. وأن أمريكا في سنة الانتخابات لن تستطيع شيئا.. كل هذا توقعته. وحدث كما توقعته. وحدث كما توقعته. ولكن أين ما اتفقنا عليه؟

قال السفير: هذا ما سوف أفعله مباشرة.

قلت: حتى الآن لم يصلنى خبر واحد عن تحرك سفن الشحن السوفيتية.. هل جفت مياه البحرين الأسود والأبيض؟! ..

ولم ينطق السفير بكلمة.

قلت له: الآن.. اذهب فورا وانقل كل كلمة قلتها لك للقادة السوفيت. كل كلمة.

وذهب السفير ومعه ذهب شهر يونيو كله..

وأقبل اليوم الأول من يوليو.. ولا أعرف كيف أصف هذه التغيرات النفسية العنيفة التى طرأت على أعماقى. إن الأيام قد علمتنى ألا أتخذ قرارا فى حالة الغضب. وأنا فى قمة الغضب أخشى أن أتخذ قرارا. فأنا لا أحب أن يكون رأسى ساخنا. ولا أحب وأنا فى هذه الحالة أن أقرر شيئا آسف عليه أو أجدنى مضطرا إلى الرجوع فيه. وأنا أؤمن بأن الوقت يجب أن يكون فى خدمتنا، وليس سيفا على رقابنا.

ومع الساعات الأولى من شهر يوليو، أستطيع أن أقول بمنتهى الوضوح الآن: إن بذور قسرار ٨ يوليو قد سقطت من يدى على الأرض الممتدة بيننا وبين السوفيت.. إنها بذور.. ولا أعرف ما اسم هذا النبات الذى أنبتته هذه البذور.. أى نوع من الأشمار الشائكة بيننا وبين السوفيت.. هل هى بذور أو هل هى قطع من الجليد تساقطت بكثرة فائقة؟!..

إن شيئًا سقط من أيدينا على أرض الصداقة المصرية السوفيتية، وبسرعة تحول إلى نبات غريب.. شائك.. أبيض.. هل هو نبات؟ .. هل هو جبال من الجليد؟! ..

ولكن من المؤكد أنه مع بداية يوليو بدأ الجليد يتساقط كثيفا عنيفا بين مصر وروسيا. ما في ذلك شك. هل كان من الصعب أن أستعرض الأحداث كلها؟

ليـس صحيحا المثل الذى يقـول: ما فات مات.. فالذى فـات لم يمت. وإن كنت حرصت كثيرا على أن أميت فى نفسى الكثير مما قاله وفعله الروس. ولكنهم هم حريصون على إحياء كل الذى ضايقنى وأهان مصر وأحرجها، وأهان قواتها المسلحة.

وإلا فما معنى أن أبنى استراتيجيتى العسكرية السياسية على وعود وعهود، ثم إن شيئا من هذه العهود والوعود لا يتحقق؟ .. ما معنى أن أبنى القصور السياسية والقلاع العسكرية على

رمال متحركة؟ ما معنى أن أستضىء بالسراب؟ ما معنى أن أصرخ فى مواجهتهم صادقا، وأن أواجه الشعب بوجه آخر.. يعلم الله ما الذي كان يخفيه هذا الوجه من المرارة والعذاب؟!

لو كان الذى وعدنى زعيماً واحدا ثم أخلف وعده لقلت إنه واحد من ثلاثة أو من أربعة.. ولكنهم جميعا – كل القادة السوفيت حتى برجنيف رجلهم الأول – اتفقوا جميعا على إحراجى وإرهاقى!.

ما الذي أستطيع أن أفعله؟

السؤال سهل. ولكن الإجابة صعبة. وفى رأسى أشياء كثيرة. وعلى مسامعى تتردد أصوات وأصداء واجتهادات. وأمام عينى: الشعب وغضبه والقوات المسلحة وصبرها الطويل على مضض.. وما أسمعه كل يوم عن استخفاف الخبراء السوفيت برجالنا، واستهانتهم بقدرتنا. لقد سمعت ذلك بأذنى فى أحد اجتماعات الكرملين. فما الذى لا يقوله رجالهم لرجالنا. إن لديهم تعليمات صريحة بذلك. فليس بينهم واحد يقدر على أن يفعل شيئا مهما كان صغيرا دون تفويض بذلك. إذن هو موقف عام. وسياسة يتبعونها مع مصر من أعلى مستوى حتى أصغر جندى.

كل الذى دار في رأسي أن أصدم الروس في رءوسهم.

کیف؟

إن الروس في حاجة إلى صدمة كهربية. إلى شيء يصدمهم ويكهربهم لعلهم يفيقون. ولكن أين؟ .. ومتى؟ .. وكيف؟ .

ووصلت إلى قرار أقنعنى. وأريد أن أناقشه بالفعل مع أحد أو لعلى بهذه المناقشة أعطى لنفسى فرصة للتريث. وأقوم بتبريد رأسى الساخن، تفادياً لخطأ قد أقع فيه.

واتجهت في يوم ٧ يوليو إلى بيت د. محمود فوزى على ترعة المنصورية. وهو رجل عاقل حصيف. علمته الحياة في الشرق الأقصى أن يكون هادئ النفس صافى العقل. ذهبت إليه. وعرضت عليه ما في نفسي بكل صدق. وكان أول إنسان أطلعته على قرارى. وأقرني عليه. وفي الطريق من بيت د. فوزى إلى القناطر الخيرية تزاحمت الصور على رأسي. فأنا أعرف بالضبط كل ما حدث. وأعرف تماما ما سوف يحدث. ولو عرف الشعب حقيقة ما حدث لى ولمصر، لأقرني الناس جميعا على ذلك. وأنا أعرف كل نبضات الشعب. وأعرف ما يدور في رءوس وقلوب قواتنا المسلحة.. هذه الصور قد أوصلتني إلى اقتناع واحد: أن الذي سوف أعمله هو الصواب. وليس أمامي إلا هذا القرار.

فى نفس هذا اليوم جاءنى من السفير السوفيتى أن لديه رسالة عاجلة. وأنه يريد أن ينقلها إلى .. ولم أتفاءل. فما الذى يمكن أن يقوله السوفيت بعد بيان «الوفاق» الذى تحدث فيه السوفيت والأمريكان عن شىء جديد اسمه «الاسترخاء العسكرى» .. أو التخاذل العسكرى.. أو اللامبالاة بكل ما قلت وما طلبت؟ . من الذى يسترخى عسكريا فى المنطقة؟ هل تسترخى قواتنا وأرضنا محتلة؟ هل تسترخى أفكارنا وقد أقمنا استراتيجيتنا على الوعود السوفيتية. على أرفع المستويات؟ ما الذى يمكن أن تضيفه الرسالة العاجلة بعد أن وضح كل شىء فى موقف السوفيت والأمريكان؟ وحددت للسفير السوفيتي لقاء فى قصر الطاهرة فى الساعة الثامنة من مساء السبت ٨ يوليو. واتصل بى الرئيس حافظ الأسد من موسكو يقول إنه فى زيارة سرية. وإنه لم يشأ أن يعلن عنها. ولكنه سوف يجىء إلى زيارتى يوم الأحد ٩ يوليو.. ولكن القرار الذى اتخذته قد وضحت معالمه تماما ولم يبق إلا أن أعلن ذلك..

جاء السفير السوفيتي فينوجرادوف ومعه المترجم. وكان معى حافظ إسماعيل وقلت له: يا حافظ. اكتب كل كلمة. فقد أردت أن أسجل في هذا اليوم كل شيء. فذلك يوم تاريخي.

وجاء السفير السوفيتي. وتقدم بالبيان وأخذ المترجم يقرأ النص العربي. وأسندت رأسي الى يدى. ثم وضعت يدى على خدى. وانتظرت.. وتوالت العبارات ومعها الصور. والرسالة تتحدث صفحة وراء صفحة عن كل ما جاء في الرسالة السابقة من جهود روسيا في إقناع الأمريكان بأهمية القرار ٢٤٢.. لا جديد.. والكلام يدخل ويخرج من أذني. دون أن يترك أشرا، إلا المزيد من الغيظ. أما عن المعركة والحرب فالرسالة تقول: إن لهم تجارب طويلة مريرة في القتال. وإننا لا نعرف معنى الحرب ولا معنى أن نشن حربا جديدة.. إن الموقف أخطر وأفظع مما نتصوره في مصر..

وتذكرت نغمة كانت سارية في الصحف الشيوعية في ذلك الوقت.. أن السوفيت لا يريدون الحرب خوفا على الأنظمة التقدمية في المنطقة. وخوفا من أن تؤدى هذه الحرب إلى «غليان قومي» أي قيام النزعات القومية وتماسك الشعوب العربية. وارتفاع المد الوطني والقومي في مصر وفي غيرها. يعنى أنهم لا يريدون الحرب، لأن الحرب سوف تمزق النشاط الشيوعي في المنطقة.

هـنه النغمة أعرفها، ولكنها لا تهزنى أيضا. وإنمـا الذى هزنى هو ما حدث بعد نهاية زيارة نيكسـون والرسـائل التافهة التى تتـوالى من الكرملين. وبمنتهـى الهدوء الظاهرى، والانفجار البركانى فى أعماقى قلت للسفير السوفيتى: هل انتهت الرسالة؟ ..

قال: نعم

قلت: وكل ما فيها هو هذه السطور الخمسة الأخيرة عن الحرب وعجز مصر عن دخولها.. وقصورها عن فهم أبعادها؟ ..

ولم يرد الرجل..

طلبت إلى حافظ إسماعيل أن يكتب كل كلمة أقولها وتلفتُ إلى المترجم السوفيتى في نفس الوقت قائلا: أحب أن أقول للإخوة السوفيت إن هذه الرسالة مرفوضة شكلاً ومضموناً. ولا أقبل ولن أقبل، مثل هذا الأسلوب في مخاطبتي ومخاطبة الشعب المصرى من ورائي.

ثم أمليت تاريخ العلاقات المصرية السوفيتية من أوله إلى آخره. وقلت كل ما في نفسي. والذي لم أفصح عنه حتى الآن. قد أمليته في ذلك الوقت. فلم يبق في نفسي شيء لم أبعث به إليهم. أخرجته من أعماقي. رفعته من فوق صدري. صفيت حسابي. أقفلت دفاتري. ولم أترك حتى الحوار الذي دار بيني وبين برجنيف عن التحليل السياسي والعسكري للموقف، وعن ضرورة الاستعداد العسكري لتحريك الموقف السياسي. تماما كما حدث في فيتنام مما أدى إلى زيارة نيكسون..

واستغرقت ساعة في إملاء هذه الرسالة. وكان وجه السفير في لون الشمع. ثم تلفتُ إلى السفير وحافظ إسماعيل قائلا: انتهت الرسالة وهذه هي القرارت.

اكتب: اليوم الأحد ٨ يوليو وغدا الاثنين ٩ يوليو.. يوم الاثنين الذى يليه يخرج الخبراء السوفيت بالكامل من مصر. جميعا. وإذا كانت لكم هنا أسلحة مثل الطائرات الأربع الميج ٢٥.. فخذوها معكم. وإذا كانت هنا محطات إنذار مبكر. فخذوها أيضا. فهى قديمة. ولا قيمة لها. أو نشتريها منكم.

ومحطات الإنذار لا هى محطات ولا هى إنذار مبكر أو متأخر.. إنها قديمة بالية متداعية.. وقد اشترينا محطات أفضل منها من فرنسا. إنهم فى فرنسا يبيعونها فى الدكاكين، وليست سرا عسكريا! ولم أتبين أن وجه السفير قد أصبح فى لون الثلج، وأن حافظ إسماعيل كانت حالته النفسية أسوأ. وإنما مضيت أقول: إنه لابد بعد ذلك أن نلتقى لنبحث معاهدة السلام التى بيننا وبينكم. ولابد أن نعرف مداها وجدواها. وما الذى أفدنا واستفدنا منها؟ ..

وطلبت من حافظ إسماعيل أن يرافق السفير السوفيتي حتى الباب..

انتهی کل شیء.

نزلت إلى حديقة قصر الطاهرة. وكنت قد جمعت عزيز صدقى رئيس الوزراء، وممدوح سالم وزير الداخلية، وأحمد إسماعيل – الله يرحمه – مدير المخابرات يومئذ، ومراد غالب وزير الخارجية. أما عزيز صدقى فقد كان واضحا. أعلن أنه قد آن الأوان لكى تكون علاقتنا بالسوفيت «أبيض وأسود». وقد كان ذلك تفكيرا سليما لرئيس وزراء مسئول. وطلبت من ممدوح سالم أن يستعد لمواجهة الموقف كله.. أما مراد غالب فقد كان مهتزاً لم يعجبنى. فلأن ثقافته شيوعية. فقد أطاح به الموقف. وإذا بى أجد وزير خارجيتنا تائها ضائعا لا يعرف معنى هذا القرار. ولم يكن هناك معنى لأن يبقى فى موقعه..

لئن كان خروج الخبراء السوفيت، صوتا صارخا، فإن صداه ما يزال يتردد حتى اليوم.. وإن كان طريقا فنحن ما نزال نسير فيه.. وإن كان هوة بيننا، فقد تردى فيها كل شيء.. وإن كان ناراً فلا يزال لها شرار.. وإن كان جليدا فهو الذى يملأ الطرق والجسور التي بين موسكو والقاهرة.

هل كان هذا القرار ضروريا؟ نعم.. كان ضروريا لنا، وكان ضروريا لهم.. فقد كانت هناك قضايا يجب أن يعاد النظر فيها.. فليس من القضايا المسلم بها أبدا أن يصدر قرارنا من موسكو.. ولا من المسلم به أيضا أنه لا إرادة لنا.. ولا من المسلم به أن نظل في حالة لا هي حرب ولا هي سلم..

ولا أحد قال من موقعى هذا إن الروس سوف يحاربون لنا، ويموتون بالنيابة عنا، ويخرجون اليهود من أرضنا.. وكان من الضرورى أن يعرفوا، وأن يتأكد لديهم من الذى يستطيع أن يحسرك الموقف؟ .. ومن الذى يستطيع أن يضغط على اليهود؟ .. ومن الذى يستطيع أن يدفعهم إلى الوراء؟ .. وهل يستطيع المقاتل المصرى أن يدفع عدوه وأن يدافع عن أرضه؟ .. وهل هو حقا قد استوعب السلاح الذى في يديه؟ .. وهل صحيح أن قادتنا قادرون على التفكير والتدبير.. وأنهم ليسوا كما قال الخبراء والوزراء السوفيت لا يصلحون للقتال؟ .. وهال صحيح أن الجندى المهودى قد ولد لينتصر، وأن الجندى المصرى ولد لينهزم. وانهزم. وسوف ينهزم؟ .. إننى لم أقبل ذلك في أى وقت ولم يقبله جنودنا في جميع مواقعهم وعلى كل مستوياتهم..

إن وجـود قواتنـا على التراب المصرى وتحت وهج الشـمس وفى زمهريـر الصحراء ليلا وشـتاء، وإصرارهم على القتال لأنه مكتوب علينا، ومن أجل مصر ومن أجل كرامة العرب، كل ذلك كان سندى ودليلى عندما اتخذت القرار بإخراج الخبراء السوفيت..

وقرارا آخر تاريخيا هو: العبور..

أما كيف كان صدى هذا القرار بعد إعلانه رسمياً فى العالم الشيوعى والصحف العميلة، فكان عنيفاً. لأن أحداً لم يتوقع شيئا من ذلك. فالسوفيت - كما أكدوا للأمريكان - قد وضعوا أقدامهم فى مصر وعلينا أن نضع رءوسنا حيث وضعوا أقدامهم.. وكان عملاؤهم فى مصر يقولون ذلك.. ويكفينى ما رأيته من الهلع والضياع عندما سمع وزير خارجيتنا هذا القرار. لقد كان صورة مصغرة من ألف صورة فى ألف مكان..

ولكن صحيفة برافدا نشرت مقالا عن «الخروج من مصر» بتاريخ ٢٠ يوليو تقول فيه: «إن الخبراء السوفيت في جمهورية مصر العربية قد أنهوا مهمتهم. وبعد مشاورات بين الطرفين وتبادل وجهات النظر، رأى الطرفان عودة العسكريين السوفيت الذين كلفوا بمهمات محدودة لفترة محددة. وكما قال الرئيس السادات في خطابه إلى اللجنة المركزية: إن هذا لن يغير من المبادئ الأساسية للصداقة. »

وما جاء في صحيفة برافدا نقلا عن خطابي إلى اللجنة المركزية كان صحيحا. فإنني حريص على الصداقة السوفيتية.. ولكن يبدو أنه لم يكن واضحا تماما، إنهم هم غير الحريصين. ولابد أن لهم فلسفة في ذلك.

وأرى أنه قد آن الأوان لكى يعرف كل منا، مصر وروسيا، ما هى حدود الصداقة؟ وماهى حدود الإرادة الوطنية. وحدود المصلحة؟ .. وعلينا فى جميع الأحوال أن نمشى وراء الذى نراه أفضل من أجل مصر..



۱ – فى قصر الطاهرة حيث اجتمع السادات بعريز صدقى وممدوح سالم وحافظ إسماعين وأحمد إسماعيل ومراد غالب وأخبرهم بقرار طرد الخبراء السوفيت من مصر.



 ۲ - الرئيسس السادات يصافح ممدوح سالم وبجواره حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية.

٣ - السادات يصافح
 مراد غالب وزير الخارجية
 قبل عزله .











## هدوء ما قبل العاصفة

- كل رسائل موسكو عاجلة بلا مبرر.
- خروج السوفيت من مصر هل هو تصفيت حساب أم تصفيت وجود ؟
- تختۃ الرمل نموذج لصحراء سیناء بکل تفاصیلها .
- قلت لعزيز غالى: لو كان عبد الناصر حيا لدخلت القنطرة من هذا المكان.

ع ضميرى عندما أصدرت قرار «إنهاء» مهمة الخبراء السوفيت في مصر. ولكن أحت هواة الصيد في «السياسة العكرة» لم يتوقفوا عن التساؤل:

هل هو «خروج» للسـوفيت؟.. هل هو «إخراج» للسوفيت؟.. هل هو «إخراج» للسوفيت في مصر والشرق الأوسط؟.. هل هي تصفية «لهم» أو تصفية «لحساب» معهم؟..

أو هل هى تصفية للوجود السوفيتى؟.. هل هى محاولة لتكذيب كل ما أعلنه السوفيت من استعراضات للقوى فى موسكو وفى العالم بمناسبة الوفاق بين أمريكا وروسيا؟.. هل هى مساومة على السوفيت؟.. هل تم ذلك بالاتفاق مع الأمريكان؟..

إننى أعرف أن مرحلة جديدة من محاولة إقناع الروس بأن هذا القرار وطنى، يجب أن تبدأ فورا. وأعلم مقدما – ومن واقع تجاربى الطويلة معهم – أن رد الفعل السوفيتى يجىء متأخرا جداً. وأننى سأحتاج إلى وقت طويل لكى أقنعهم بأن القرار مصرى وطنى صميم. وأننى لم أحتج إلى خلفية تاريخية أكثر من الني يعرفها الروس والتى تعبت من تكرارها لهم.. إن بعض هذا الذى يحدث يكفى ولكنى إنسان صبور..

وقد أساء السوفيت فهم صبرى هـذا. ولم يتصوروا أن للصبر حـدودا. بعدها يفقد الإنسان السيطرة على أعصابى فى أشد الإنسان السيطرة على أعصابى فى أشد الأزمات .. ومن بينها وفى مقدمتها هذه الأزمة: أن أقف وقفة موضوعية مع صديقنا الكبير الاتحاد السوفيتي..

ويبدو أن هذا القرار كان مفاجئا وكان هادئا لدرجة أن السفير السوفيتى وهو يسمعه لم يصدقه، أو خشى أن يصرح لى بذلك. وإنما تصور أن رأسى ساخن وأننى أتوعد. وأننى عندما يبرد رأسى، سوف أعدل عن الذى أعلنته وطلبت إليه أن يبلغه للقادة السوفيت. أو لعل السفير السوفيتى قد سمع القرار ولكنه لم يستوعبه. أو لعله هو فى حاجة إلى تفسير من موسكو لكى يفهم هذا القرار الذى صدر فى القاهرة.. فهذا أيضا من عادة السوفيت، فهم هناك فى موسكو يحتكرون التفسير والتبرير والتفكير والقرار!

ولذلك حاول السفير أن يؤكد لى أننا أصدقاء.

فقلت: ما في ذلك شك..

قال: إذن كيف نكون أصدقاء وتصدر مثل هذا القرار؟..

قلت: لأننا أصدقاء ولأن الصداقة لها حدود صحيح أنتم دولة عظمى ونحن دولة صغيرة. ولكن الكبرياء لا تعرف المساحة الجغر فية لأى بلد فكبرياؤنا لا حدود لها تنسون ذلك دائما، ونحن لا ننسى ذلك أبدا. هذا هو الفارق الجوهرى بيننا وبينكم.

- هل يمكن أن نبقى أصدقاء بعد ذلك؟

- ما فى ذلك شك. ولكن أحب أن أؤكد لك أن هذا قرارات .. أن هذا قد تقرر وأننى سوف أبلغ وزير الحربية هذا الأسبوع ماذا يجب أن يفعل بعد ذلك وسوف أجتمع باللجنة المركزية وأخطرها بكل شىء ولم يجد السفير ما يقوله.

وكان لا بد أن أتحرك بسرعة. فأنا لا أريد أن أقطع صلتى بالسوفيت. ولكن هذا القرار كان ضروريا لهم ولنا. ولذلك كان من الضرورى أن أضع هذا القرار فى ثوب من حرير لأننى لا أريد أن أخرج السوفيت، فقد جاء هذا القرار مفاجئا لهم. ووضعتهم فى مأزق ولقد رأيت لهذا المأزق صورتين: صورة السفير السوفيتى وصورة وزير خارجيتنا الذى يتعاطف مع السوفيت.

ثـم إننى لسـت فى حاجة إلى أن أقول لشـعبنا: إننى لم أتصل بأمريـكا قبل إصدار هذا القرار. فالشعب يعرف كل شيء. وقد صارحته دائما، وأنا الآن أصارحه بما فى نفسى..

ولكنى أعرف أننى سأحتاج إلى وقت طويل لكى أؤكد للسوفيت «مصرية» هذا القرار مائة في المائة.

وبعد يومين اتصلت بعزيز صدقى رئيس الوزراء وأخبرته بأنه لابد أن نجد وسيلة لشرح هذا القرار للسوفيت ومعرفة رد الفعل عندهم. كل ذلك قبل أن نعلنه. فحتى هذه اللحظة لم نكن قد أعلناه. وإن كنت ذكرت تعليقا رسميا على القرار بعد إعلانه، فلكى أؤكد صحة ما جاء فى التعليق من حرص على الصداقة السوفيتية. ولكن القرار لم يتجاوزنا نحن الذين اجتمعنا فى قصر الطاهرة. وتواصينا بكتمانه، وكتمناه.

وطلبت إلى عزيز صدقى أن يتصل بالسفير السوفيتى. واتصل به. وأخبره برغبته فى السفر على رأس وفد إلى موسكو. كل ذلك لأنى لا أريد أن أريق ماء وجه السوفيت. وإنما فقط أريد أن أصب الماء البارد على رءوسهم الساخنة جدا لعلهم يرون الصورة أوضح.. صورتنا نحن فى مصر وفى المنطقة.

وطلبت إلى عزيز صدقى أن يقترح على السفير السوفيتى أن يسافر هو على رأس وفد. وكان ممدوح سالم ضمن هذا الوفد. ورحب السفير السوفيتى باقتراح عزيز صدقى. ويبدو أن الترحيب الشديد كان سببه أن السوفيت تصوروا أن هذا القرار نوع من التهويش. وأننى أرسلت عزيز صدقى لكى يساوم. وأنهم يعرفون ذلك مقدما. وأنهم قبلوا الزيارة والتجارة معا.

وسألوا عزيز صدقى إن كانت هذه الزيارة مبادرة منه هو شخصيا، أو أننى أعرف ذلك وموافق عليه. ولم يكونوا يعرفون أن هذا الاقتراح منى أنا. وسافر عزيز صدقى. وقد تمنيت له التوفيق فى مهمته. ولكنى فى نفس الوقت أكدت لعزيز صدقى أن يجاهر بأن هذه القرارات لا رجعة فيها وأن هذه الزيارة ذات هدف واحد: هو البحث عن شكل محترم وعبارة ناعمة لمواجهة العالم فى بيان مشترك يصدر من الدولتين بإنهاء مهمة الخبراء الروس. وأن مصر تشكركم على نجاح مهمتهم فى مصو. وأنها لن تنسى لهم هذا الفضل مدى الحياة.

وكان موقف عزيز صدقى مفاجأة لهم. فقد اعتقدوا أننا غير جادين. ولكن عزيز صدقى أكد لهم أنه ليس مفوضا فى مناقشة هذه القرارات. لأن القرارات صدرت. ولم يتقبل السوفيت هذا الموقف من مصر.

وعاد عزيز صدقي إلى مصر..

وأيقن السوفيت أن مصر جادة. وبسرعة سلحب الروس كل خبرائهم من جميع وحدات الجيش المصرى. ونفذوا قرار الخروج من مصر قبل الموعد المحدد بأربع وعشرين ساعة.

وأعلنت أنا بعد ذلك في اللجنة المركزية يوم الثلاثاء ١٨ يوليو أن السوفيت قد نفذوا قرار الخروج من مصر تماما. قبل الموعد المحدد لهم.

وبعد هذا القرار دخلنا في مرحلة أو في مراحل أو في طريق طويل عريض متعرج شائك هو الذي يؤثر في علاقتنا منذ ذلك الوقت حتى ساعتنا هذه في يومنا هذا من شهر يناير هذا في سنتنا ٧٧ هذه.

ولكننى كما قلت منذ لحظات قد أرحت ضميرى.. وأحسست أن جبلا ثقيلا قد سقط من فوق قلبى .. وإننى كأى فلاح ظل مختبأ وراء شجرة أو تحتها، والشمس تشرق وتغرب.. ولكن شيئا فى نفسى لا ينام.. لا يعرف الليل ولا النهار.. لا يعرف الجوع والعطش والتعب.. هذا الشىء أن هناك ثأرا.. إننى أخذت بثأرى. ومن حقى بعد ذلك أن أستريح.. وأن أذهب إلى الإسكندرية. فمنذ ٣٧ حتى صدور هذا القرار لم أذهب إلى البحر ككل عباد الله.. فقط يوما

فى نهاية كل أسبوع، ثم أعود إلى القاهرة. ولكن فى هذا الصيف من يوليو ١٩٧٢ وجدت أنه من الضرورى أن أستريح.. وأن أنزل البحر.. فقد كنت أشعر قبل ذلك أن ماء البحر لا يقوى على حملى، لأننى أحمل شاطئا على صدرى .. أما الآن فإننى خفيف على الماء. لقد خفت همومى كلها..

واعتمدت فى حساباتى على أن السوفيت – كعادتهم – سوف يحتاجون إلى وقت طويل لكسى يحللوا أبعاد هذا القرار. وإن كنت أعلم مقدما أن الروس شكاكون بالطبع. وأن أول ما سوف يهتدى إليه تفكيرهم هو أننى أصدرت هذا القرار بالاتفاق مع الأمريكان.

وقلت للذين يعاونوننى: يجب أن نعطى للسوفيت وقتا كافيا ليفكروا فى القرار وفى أبعاده وفى الخطوات التالية. ورأيت فى أغسطس أن أتوجه إلى السوفيت بنفسى. أكتب إليهم خطابا بقلمى. وجلست أستحضر كل أفكارى. وأستعرض كل تاريخى معهم. وأحسست أننى أجلس أمام محكمة التاريخ. وأننى ذهبت إليها بقدمى.

وأمسكت القلم. ويعلم الله أننى ما عانيت يوما مثلما عانيت فى ذلك الوقت. لقد شعرت أننى أمسك قلما لأول مرة. وأننى لا أعرف كيف أحركه على الورق فقد استعصت المعانى فى رأسى. ورأيت المسافة طويلة بين بداية السطر ونهايته. وظللت أكتب أكثر من سبع ساعات. ثم مزقت كل ما كتبت. وأسلمت نفسى للنوم.

وفى اليوم التالى أعدت كتابة هذا الخطاب فى خمس ساعات أخرى.. وأرسلت إليهم الخطاب. ولم أنشره. وإنما احتفظت به لفرصة أخرى. وفى هذا الخطاب وضعت كل شىء فى مكانه وفى حجمه ووزنه. وبخطى أمامهم وأمام الشعب والتاريخ. وفى هذا الخطاب طالبت بضرورة أن نجلس معا وأن نتناقش بمقتضى المعاهدة التى بيننا.

ومضى أغسطس وسبتمبر وفى أكتوبر تلقيت خطابا من موسكو أن الرئيس حافظ الأسد سيأتى إلينا فى زيارة سرية. والرئيس حافظ الأسد لديه نسخة من هذا الخطاب. وهذا طبيعى لأننا ننسق سياستنا معا.

وللحقيقة فإن الرئيس حافظ الأسد قد زار موسكو بمبادرة منه. واتفق مع القادة السوفيت على أن يستقبلوا وفدا مصريا برئاسة رئيس الوزراء لمناقشة الموقف وخصوصا بعد أن اتضح لهم أن القرار لم يكن طعنة في الظهر، وأننا لم نبعهم للأمريكان، وكان خطابي هذا يضم بمنتهى الوضوح كل حيثيات صدور هذا القرار. وجاء الرئيس حافظ الأسد إلى القاهرة. ووافقته على كل شيء. وعلى أن يسافر الوفد المصرى يوم الاثنين ١٦ أكتوبر.

وقد أعلنت فى افتتاح الدورة الثانية لمجلس الشعب سفر عزيز صدقى ومعه وفد كبير إلى موسكو وقلت: إنه مكلف بمهمة أريد لها أن تنجح. وإننى «أعطيها تأييدى الكامل مبدأ وضرورة فى نفس الوقت، وأعدكم بأن أجىء إلى مجلسكم ولو فى جلسة سرية وأحيطكم علما بالتفصيلات والتطورات راجيا أن يكون فى مقدورى ساعتها أن أعطيكم ما تطمئن به قلوبكم وترضى عنه ضمائركم.»

وفى موسكو حدث عتاب طويل. وتوضيح مستمر من جانب الوفد المصرى. وطالب الوفد المصرى بضرورة التعجيل بتنفيذ العقود المبرمة بيننا.. وأعاد عزيز صدقى ما سبق أن قلته من أن الوضع فى الشرق الأوسط لا يسر حبيبا وإن كان يسر العدو. وأن الزمن يجرى ضدنا.. إلخ..

ولـم يوفـق عزيز صدقى فى رحلته هذه فقد كان الجو ملبدا بغيوم المرارة والشـك .. وإن كان الطرفان قد اتفقا على أن تكون هناك صلة ما بيننا وبينهم ووعد السـوفيت بتقديم مواعيد إرسال الصفقات التى تأخر إرسالها إلينا.

وظل كل شيء على ما هو عليه حتى جاء فبراير سنة ١٩٧٣. فقد أعلن السوفيت ترحيبهم بزيارة الفريق أول أحمد إسماعيل وكان قد عين وزيــرا للحربية. في أكتوبر ١٩٧٢. بعد أن اكتشف تصرفات خطيرة لوزير الحربية الذي سبقه.

فى شهر فبراير هذا سافر أحمد إسماعيل إلى موسكو.. وسافر حافظ إسماعيل إلى باريس لمقابلة هنرى كيسنجر وزير خارجية أمريكا..

وفى موسكو أكد لهم أحمد إسماعيل أن قرار طرد الخبراء السوفيت ليست له أية خلفيات مريبة، كما يتوهم السوفيت. وعلى ذلك عقدوا معه صفقة أسلحة. وفى هذه الصفقة بعض ما طلبناه قبل ذلك. وأقول «بعض» الذى طلبناه. فليس من عادة الروس أن يعطوا «كل» ما نظلب. وإنما البعض دائما. وأحيانا كثيرة جداً يبعثون إلينا ببعض الأشياء التى لم نطلبها، ولا نحتاج إليها، وفى الوقت غير المناسب لذلك.

ولكنهم هذه المرة قد وافقوا على إرسال أسلحة جديدة كالتى أعطوها لسوريا قبل ذلك بسنة. وكان فى تقديرى أن الروس إذا تأكدوا أن هذا القرار مصرى فسوف يغيرون موقفهم فى مدى سنة أو سبعة أشهر. ولذلك تغير موقفهم بعد ثمانية أشهر، أى بفارق شهر واحد عن تقديرى للموقف. ولأول مرة فى تاريخ التعامل معهم – وللحق والتاريخ – أقول: إنهم أرسلوا جزءا من الصفقة فورا!. وكان لهذه الصفقة أثرها الكبير فى استعدادنا للحرب.. لأنى حددت سنة ٧٣ بأنها سنة المعركة، وفى شهر فبراير هذا، وقبل أن يسافر أحمد إسماعيل

إلى موسكو كنت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة جلوسا ووقوفا أمام «تختة الرمل» التى هى نموذج لصحراء سيناء بكل تفاصيلها. وقد وقف كل قائد وشرح خطته. لأن أحمد إسماعيل كان قد فرغ من الخطة تماما.

ثم عاد أحمد إسماعيل من موسكو. وعاد حافظ إسماعيل من باريس. الأول عاد بصفقة أسلحة، والثانى عاد بحديث مع كيسنجر. وكسينجر قال لحافظ إسماعيل ما معناه: إننا مهزومون. ولذلك يجب ألا نبالغ فى مطالبنا. وأننا لا نستطيع أن نحارب. وإذا حاربنا فسوف نلقى هزيمة أشنع من هزيمة ٧٦. ومن الواجب أن نتصرف كمهزومين، لا كمنتصرين، ونحن لم ننتصر فى أية معركة!.

وقال كيسنجر لحافظ إسماعيل: أرجو أن تنصح الرئيس السادات ألا يحاول تغيير الوضع عسكريا، وإلا .. وإلا كانت الهزيمة هي مصيرنا، وفي هذه الحالة سوف يكون مصيرنا مستقبلا أسوأ مما نحن عليه!.

أما أحمد إسماعيل – الله يرحمه – فقد سألته عن الجو في موسكو فقال: إنه التقى بجريتشكو وزير الحربية وتحدث مع أندرويوف وزير الأمن القومى وهو صديق لأحمد إسماعيل الذي درس في موسكو، وكان معروفا لديهم. وكان من رأى أندرويوف أن يخبرني بأنه لا داعي لأن يكون في النفوس شيء يفسد العلاقات.. وأنه مستعد أن يحضر إلى القاهرة للقائي متى شئت. واستدعيت السفير السوفيتي وقلت له: أنتم تعلمون أن حافظ إسماعيل قابل د. كيسنجر في باريس. ليس هذا سرا. فقد أعلناه. ولا بد أن الوفاق الذي بينكم وبين الأمريكان يجعلكم تعرفون كل شيء.

قال: نعم.

قلت: أريد أن ألتقى بواحد على مستوى أعلى لأتحدث إليه عن تفصِيل ما دار بين حافظ إسماعيل وكيسنجر.

قال: مستعدون.

قلت: أريد أن أؤكد لأى مسئول يجىء من موسكو صحة نظريتى من أنه مالم يشعر الأمريكان واليهود بقوتنا فلن يتحرك الموقف ولن نحصل على شيء..

وفي ذليك الوقت كانت قد انتشرت نغمة سيوفيتية أو نغمة «وفاق» تقول إنه لا داعى للحرب.. وإن الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام هي استخدام سلاح البترول والضغط على أمريكا

44.

واللعب على وتر احتياجها للوقود.. أما الحرب فلا.. وتذكرت الخطاب الشهير الذى ألقاه تشرشل في فبراير سنة ١٩٤١ عندما توجه به إلى الرئيس روزفلت يقول له: إن شيئا لن يهزنا ولن يخيفنا.. لا الحرب المفاجئة ولا اليقظة الطويلة. لا تخف علينا. اعطنا سلاحا وسوف نقوم نحن بالمهمة! بالضبط هذا ما قلته مرات عديدة للسوفيت وما قلته للسفير السوفيتي هذه المرة وأنا أملى عليه هذه الرسالة: قل للقادة السوفيت أن يبعثوا لى بأندرويوف وزير الأمن القومي لكي أبحث معه ما دار بين حافظ إسماعيل وكيسنجر في باريس.

وعلى الرغم من أننى أعلم علم اليقين أن كيسنجر قد أخطر السوفيت بكل شيء، فقد أحببت أن أنقل إليهم بأمانة ما دار في باريس، لعلى أسترد منهم بعض الثقة.

ومضى أسبوعان. ولم أتلق ردا. وسألت السفير السوفيتي: أين الرد؟

فقال: لم يأت بعد!.

وكما قلت قبل ذلك. إننى أعلم أن بين موسكو والسفارة السوفيتية هنا خطا اليكترونيا للاتصال بأى واحد من القادة السوفيت. ولكن هذا الخطلم يحقق السرعة المطلوبة. فالسفير يطلب فقط. ويظل ينتظر بالشهور. وبالمناسبة فقد طلبت من السوفيت خطا الكترونيا من هذا النوع يربط بين عواصم الاتحاد: القاهرة ودمشق وطرابلس. فوافقوا بشرط أن يتولى إداراته ضباط سوفيت. فرفضنا طبعا. واشترينا هذا الخط من فرنسا!.

ومضى أسبوعان آخران. وسألت السفير إن كان قد أجابه أخد على رسالتي.

فقال: لا جواب!

قلت: إن الموقف خطير. وإن الحديث الذى دار بين حافظ إسماعيل وكيسنجر مهم جدا. ولا بد من مناقشته مع مسئول كبير. فلا ألقى منكم إلا هذا الموقف.. إذن لم يتغير فى سلوككم شيء، ويبدو أنه لن يتغير!

فلم يرد الرجل.

فقلت له: يظهر أننى نسيت أنكم دولة عظمى، ونحن دولة صغيرة. وأن هناك مراسم لا بد أن أقوم بها لكى أتصل وأنتظر. ثم أتصل ولا أتلقى ردا وأنتظر.. إذا كانت هذه هى المراسم المطلوبة فأنا أرفضها. ولذلك ابعث لهم بأننى ألغيت دعوة وزير الأمن القومى السوفيتى .. فليس عندى وقت للانتظار. ولا أمل عندى فى تغيير أو تعديل سلوككم منى، أو من مصر..

فقد كنت مشغولا بالتجهيز للمعركة داخليا وعربيا وعالميا، وسياسيا ودبلوماسيا وعسكريا.. وجاءنى الرئيس حافظ الأسد فى أبريل. واتفقنا فى برج العرب. ووقعت أحداث وتفاصيل كثيرة ليس هنا مكان ذكرها. فأنا هنا أركز فقط على تطور أو تدهور العلاقات السوفيتية المصرية..

ثم جاء يوم ٥ يونيو. وقد اعتدت في مثل هذا اليوم أن أذهب إلى الجبهة.

وعبرت إلى سيناء من بورسعيد إلى مدى ١٧ كليو مترا منها. ثم عدت إلى الجيشين وإلى المواقع كلها بالكامل. والذى لا يعرفه الناس، حتى الآن، ولم يعرفه اليهود هو أن كل المواقع التى مررت بها. ووقفت عندها ونظرت منها إلى الناحية الأخرى – وكان اليهود يظهرون أمامنا – هذه المواقع هى التى بدأ منها الهجوم. وفى هذه المواقع كنت أطلب من كل قائد أن يصف لى ما سوف يعمله. تمام كما اتفقنا أمام «تختة الرمل».. وبعد ذلك كنت ألقى عليهم التعليمات النهائية.. مثلا: كانت تعليماتى بالنسبة للقنطرة شرق للواء فؤاد عزين غالى الذى كان مقررا له أن يهاجمها: يا فؤاد لو كان عبد الناصر حيا لدخلت القنطرة من هذا المكان..

وكنت قد اتفقت مع محمد فوزى والمرحوم عبد المنعم رياض أن يحجزا لى مكانا فى القوات الزاحفة على القنطرة، ثم قلت لفؤاد غالى: لقد رتبت كل شيء لكى أستولى عليها بنفسسى. وفى إحدى الجولات على الجبهة ذهبت إلى مطار القطامية. وكان من عادتى أن ألتقى بالطيارين كثيرا. وفى إحدى الدشم جلست معهم وورائى تليفون. دق الجرس، قلت لأحمد إسماعيل: رد أنت. وانشغلت بالحديث إلى الطيارين. ثم سألت أحمد إسماعيل بعد ذلك عن المتكلم. فقال: إنه السفير السوفيتي. ولديه رسالة عاجلة. وإنه يريد أن يحدثك شخصيا. ولو كنت أنا في القاهرة لاستأذن في مقابلتي. ولكن لأنى قد تعودت أن المكالمات العاجلة والرسائل الهامة لا تكون عادة عاجلة ولا هامة. لم أسأل أحمد إسماعيل كثيرا عن موسكو تقول: إن السفير لديه رسالة الذى قاله السفير السوفيتي.. ولكن عدت أستوضحه بعد ذلك فقال: إن السفير لديه رسالة من موسكو تقول: إن بودجورني يوم ١١ يونيو. وتساءلت: رسالة عاجلة.. زيارة بودجورني بعد خمسة أيام؟. إن بودجورني غير قادر على أن يحل أو يربط. فليس هو الرجل الذى تهمني زيارته. لقد جربته. وناقشته واختلفت معه. وليس هو الرجل الذي يحترم مصر ولا قواتها المسلحة ولا قدراتها. ولا أرى أن هذه الزيارة ذات أهمية من أي نوع.

\*\*\*

وإنى أعلم لماذا قرر القادة السوفيت إرسال بودجورنى. فقد ألغيت دعوة أندرويوف. وحتى لا تتسع الهوة – الواسعة أصلا – بيننا، فقد قرروا إرسال بودجورني.

وقلت لأحمد اسماعيل: قل لهم إننا مشغولون!.

وأكملت جولتى على الجيشين والصواريخ والقوات الخاصة والصاعقة والطيران لكى أقول للجميع: استعدوا للمعركة. جهزوا للقتال والنصر بإذن الله..

وفى الليل وبعد أن هبطت الطائرة فى آخر مطار فى إنشاص، ركبنا السيارة وسألت أحمد إسماعيل: هل أبلغت السفير السوفيتي بما قلت لك؟.

قال: لا.

قلت: لماذاي

قال: ربما أعدت سيادتك النظر في هذا القرار ونحن مقبلون على معركة.

قلت: صحيح نحن مقبلون على معركة. ولكن بودجورنى هذا لا وزن له فى روسيا.. ثم إن زيارته مجرد «منظر». ولو كان الذى سيزورنا هو برجنيف لاحتفلت به أعظم احتفال .. فهو الرجل الذى يقدر على أى شيىء.. وطلبت إلى أحمد إسماعيل أن يبلغ السفير السوفيتي أننا مشغولون وغير قادرين على استقبال بودجورنى.. ولم يكن ذلك شعورا نفسيا شخصيا فقط، وإنما كانت حالة نفسية عامة. فلست مستعدا لأن أشترك في هذه التمثيلية التي مللت فيها الحوار والسيناريو وربما كانت البطولة الوحيدة في هذه التمثيلية هي للأكثر صبرا.

وأعتقد أنى قد أديت هذا الدور طويلا وكثيرا. وقد أرضيت الله والشعب. وهذا يكفينى. لقد انتهيت من كل شيء. الإعداد والاستعداد. حتى أمناء الاتحاد الاشتراكي استدعيتهم إلى برج العرب. ووضحت لهم أبعاد الموقف.

وطلبت إليهم أن ينقلوا للناس أننا على أبواب المعركة. ما فى ذلك شك بإذن الله. كل ذلك كان قبل المعركة بشهرين. لقد أعطيتهم «الأوامر الإنذارية» – كما نسميها فى الجيش.

وعلى نهاية أغسطس كان كل شيء قد انتهى تماما. كل التدريبات قد اكتملت.

وفي سبتمبر كان آخر لواء قد أنهي تدريبه على المهمة التي سيقوم بها في الحرب.

وفي أواخر أغسطس سافرت لزيارة الملك فيصل الله يرحمه..

وبعد الملك فيصل سافرت إلى قطر. ومن قطر اتجهت إلى بلودان لمقابلة الرئيس حافظ الأسد. وهناك حددنا الموعد النهائي للحرب يسوم ١٠ رمضان (٦ أكتوبر). واصطحبت معى

فى هذه الرحلة محمد على فهمى رئيس الأركان وحسنى مبارك قائد الطيران. وكان هدفى من ذلك أن أريحهما من أحمد إسماعيل. فقد أرهقهما ليلا ونهارا. وأعتقد أنهما حصلا على نصيب لا بأس به من النوم. فأحمد إسماعيل كان قد ركز تماما على الصواريخ والطيران.

وكنت قد اتفقت مع إسماعيل على أن أستدعى السفير السوفيتى يوم الأربعاء السابق على المعركة وأن يستدعى هو السفير السوفيتى يوم الخميس. ونتوجه نحن الاثنين بسؤال واحد إلى السفير لينقله إلى القادة السوفيت: ما هو موقف الاتحاد السوفيتى إذا قمنا بتحريك الموقف عسكريا؟



 ۱ – السادات والشير أحمد إسماعيل والفريق الجمسي وسسعد الدين الشاذل وفؤاد نصار في غرفة عمليات حرب ٧٣.



 ٢ -- الرئيسس السادات أثناء زيارته للجبهة .

٣ -- الرئيس السادات مع أحد الجنود على الجبهة .



إلرئيس السادات مع
 حافظ الأسد .



ه - أشرف مروان .





## وبدأت الحرب

- السفير السوفيتى يطالب بتوفير مطار عسكرى لنقل الرعايا الروس.
  - موسكو تطلب وقف إطلاق النار.
  - كلمات حكيمة للملك فيصل.
- الثغرة أنست الانهزاميين ما حققته قواتنا البواسل.
- أعلنت للعالم كله أننى مستعد لمحاربة إسرائيل وليس محاربة أمريكا.

وبيأت الحرب

يوم الأربعاء السابق على المعركة استدعيت السفير السوفيتي وسألته: ما هو في موقف الاتحاد السوفيتي إذا قمنا بتحريك الموقف عسكريا؟..

كان ذلك في بيتي في الجيزة، قبل أن أنتقل إلى قصر الطاهرة.

وكما توقعت تماما بادرني السفير السوفيتي قائلا: ومتى قررتم هذا التحرك العسكرى؟.

فأجبته: إن التاريخ لم يتحدد بعد. ولكنى مع الرئيس حافظ الأسد قد قررنا تحريك الموقف. وأنا أريد أن أعرف بالضبط ما الذى سوف تفعله القيادة السوفيتية. فأرجو إبلاغهم بذلك فورا. وأنا فى انتظار الرد بسرعة.. وهذه المرة – أرجوك – يجب أن يكون الرد أسرع من كل مرة!.

وفى يوم الخميس طلب السفير مقابلتى بسرعة. وقلت لنفسى: إنهم قد أدركوا خطورة الموقف. وصدقونى هذه المرة. إذن لقد فرجت. وجاءنى السفير وسألته: إن شاء الله تكون معك أخبار هامة.

فأجاب: هامة فعلا..

قلت: خيرا.

قال: القادة السوفيت يطلبون التصريح بهبوط أربع طائرات كبيرة لنقل الرعايا السوفيت.

قلت: متى؟..

قال: غدا الجمعة..

قلت: وهل أجابوا على السؤال الذي أرسلته معك؟. طبعا أنت أرسلته؟.

قال: نعم أرسلته.

قلت: فماذا كان الرد؟.

قال: لا رد.. إن القادة السوفيت يدرسون ويحللون. ولهم رجاء..

قلت: ما هو؟..

قال: أن تهبط الطائرات الأربع في مطار عسكرى حتى لا يشعر أحد من الناس بنزول الطائرات أو صعودها ولا بالرعايا السوفيت.

قلت: موافق تماما. وليس عندى أى مانع..

وفى يوم الخميس ليلا انتقلت إلى قصر الطاهرة نهائيا. وهناك أعددت غرفة عمليات كاملة وفيها كل الضباط وعلى اتصال بكل مكان في مصر وعلى أحدث الأساليب العلمية..

وفي يوم السبت نشبت الحرب..

وفى الساعة الثامنة مساء طلب السفير السوفيتى مقابلة عاجلة أى بعد قيام الحرب بسبت ساعات. وكنت ساعتها فى غرفة العمليات. وكنت على وشك أن أترك غرفة العمليات. فالطيران كان قد ضرب ضربته بنجاح. والمدفعية أطلقت فيضانا من نيرانها بمنتهى النجاح. العبور تحقق بنجاح عظيم. كل شيء قد اتجه إلى قلب العدو وأصابه فى الصميم.. إنها لحظات وساعات من أروع ما فى العمر كله.. عمرى وعمر شعبنا والأمة العربية. ولابد أن التاريخ سوف يقف طويلا عند هذه الساعات. وقد وقف المؤرخون السياسيون والعسكريون أمام هذا الإنجاز العظيم. ويكفى أن نستعرض ما قيل فى الصحف وفي المحاضرات وفي الندوات وفي المذكرات العسكرية. لنرى أبعاد هذا العمل العظيم بجميع المقاييس..

بل إن نجاحنا – وهذه حقيقة يقولها العدو والصديق – كان أضخم مما توقعناه. مع صعوبات عمليات العبور لقناة السويس.. وهي أعظم عائق وحائل مائي في كل العصور في الحروب التي مضت والتي سوف تجيء. ولو تركت قلمي يصف ما يملأ نفسي ما توقفت عند أي حد.. ولكني أريد أن أكون قريبا من الخط والخطة والإطار التي اتخذتها لهذه الأوراق..

وهنات الضباط على النجاح العظيم. وتركت غرفة العمليات واتجهت إلى قصر الطاهرة حيث ينتظرنى السفير السوفيتى الذى يحمل رسالة عاجلة من القادة السوفيت. لقد اعتدت على «الرسائل العاجلة» هذه.. وهى عادة لا تكون عاجلة بأى معنى. ولكنى «عودت عينى» على ذلك فلا أنا مللت، ولا هم أيضا. أو من المفروض ألا أعرف الملل، حتى لا أعرف الغضب، فإذا عرفت الغضب اتخذت قرارا خاطئا. وهذا ما لا أريد ولا أحب. ولذلك يجب أن أتوقع أن تكون كل رسالة عاجلة، هى عاجلة، وهى رسالة هامة فى نفس الوقت.

44.

وفى الطريق إلى لقاء السفير السوفيتي. رحت أفكر بسرعة: ترى ما الذي يتعجله السوفيت.. هل يريدون أن يعرفوا سير القتال وأن يطمئنوا على أن السلاح السوفيتي قد نجحنا في استخدامه.. وفي ذلك انتصار للسلاح السوفيتي على السلاح الأمريكي.. إن حرب أكتوبر هي بداية عظيمة في عصر الوفاق.. ولابد أن يكسب الروس من ورائها شيئا كثيرا.. إنهم كسبوا الكثير بسبب تفوقهم في فيتنام.. ثم هذه المرة.. لقد حاربنا اليهود وفي ست ساعات تم لنا أعظم الانتصارات.. فنحن العرب جميعا نستحق التهنئة..

وأحسست أن يدى قد امتدت أمامى وطالت حتى بلغت حدود العالم العربى والإسلامى أهنىء أشقائى وأتلقى تهنئتهم أيضا.. فلم يكن ذلك انتصارا لمصر وحدها، وإنما هو انتصار للعرب وبالعرب أيضا...

ولا أعرف بالضبط ما الذى يريده القادة السوفيت.. ولم أستطع أن أركز تفكيرى فى أى شيء سوى المعركة الدائرة.. وكم من جنود عبروا القناة سالمين تماما.. وأين اتجهت نيران مدافعنا.. ثم ذلك المشهد الذى تمنيت أن أراه بعينى.. وهو دخول قواتنا إلى قلب سيناء إلى القنطرة شرق.. وكم تمنيت أن أرى خط بارليف يذوب.. تتحول فيه الخرسانة إلى رمال.. وتتحول قضبان الحديد إلى طين.. وأرى اليهود هاربين فارين أو أسرى.. إن أبناءنا قد شربوا العذاب والهوان.. وشربوا العار ولم يعتادوا عليه وهم ينظرون إلى الضفة الأخرى من أرضهم وقد ارتفع عليها العلم الإسرائيلي.. إنه لشيء رهيب.. ولم يكن هناك شيء أروع من أن يروا أعلام اليهود وقد تهاوت عند أقدامهم..

واستغرقتنى هذه الصور.. اختلطت فيها الأحلام والآمال والامتنان لله سبحانه وتعالى أن نصرنى على عدوى، وأن أعزنى بنصر من عنده.. وعلى رغم فرحتى بما حدث، فأنا كرجل سياسسى، تعلمت أنه لا حدود للاحتمالات.. قد تجىء من هنا أو من هناك.. ثم هذا السفير السوفيتي إنه هو أيضا واحد من هذه الاحتمالات..

ومددت يدى أصافح السفير السوفيتى، ولم يلاحظ هو السعادة على وجهى، ولا الارتياح فى كلماتى، فهو مشغول بالرسالة التى حملها، كما أننى مشغول بالنصر الذى حققناه وأدعو الله أن يبقيه لنا ويضيف إليه نصرا بعد نصر.

فقلت له: خير إن شاء الله..

قال: رسالة عاجلة من القادة السوفيت.

قلت: ما هي؟

قال: وقف إطلاق النار!.

قلت: هم يطلبون وقف إطلاق النار؟.

قال: نعم.

قلت: هل القادة السوفيت عندهم فكرة عن النار التي يريدون وقفها؟.

قال: لا أعرف.

قلت: تحب أن تعرف؟.

قال: إنهم يطلبون وقف إطلاق النار..

قلت: إنهم يطلبون. قل لهم إننى أرفض ما يطلبون.

قال: إنهم يطلبون ويلحون.

قلت: وأنا أرفض بإلحاح أيضا.. ثم أين الإجابة على السؤال؟. قال: أى سؤال؟.

قلت: ألم أكلفك بأن تنقل للقادة السوفيت ما الذى سيفعلونه إذا تحرك الموقف عسكريا.. وقد تحرك الموقف ولم يتحرك القادة السوفيت.. وعندما تحركوا طلبوا منى ألا أتحرك.. هل هذا ما يريدون؟.

قال: إنهم يطلبون وقف إطلاق النار.

قلت: لن أوقف إطلاق النار. ثم إننى مازلت في انتظار إجابتهم. فاطلب إليهم ذلك وليكن هذا الطلب على شكل رسالة عاجلة..

فال: إنهم يطلبون وقف إطلاق النار.

قلت: لن يوقف إطلاق النار حتى يتحقق الهدف.

قال: وما هو الهدف؟.

قلت: أن تصل قواتنا إلى المضايق.. إنها معركة محدودة. هل تعرف لماذا؟.

قال: لماذاي

قلت: لأن القيادة السوفيتية لم تعطنى من السلاح ما يجعلنى أستطيع أن أتحرك أكثر من المضايق.. أو إلى ما وراء المضايق بقليل..

خرج الرجل ولابد أنه قد أبلغ القادة بكل ما دار بيني وبينه.

وعدت إلى غرفة العمليات وفى أذنى صوت الطائرات والمدافع وصيحات الجنود ودعواتهم إلى الله وشكل الجسور وفوقها الدبابات والدخان يلف استحكامات بارليف.. وحيرتى بين أن أبقى فى القيادة وأن أسارع إلى الجبهة كأى جندى لأرى وأملأ العين والقلب بأعظم إنجازات قواتنا المسلحة.. تمنيت أن أعبئ روحى بكل ذلك، فليس فى عمر الإنسان ولا الشعوب لحظات أو ساعات مثل هذه الساعات المجيدة..

وتذكرت حوارا دار بينى وبين الملك فيصل الله يرحمه. كان ذلك فى شهر أغسطس.. وكان هـذا الرجل هو حكمة التاريخ.. كان نموذجا للهدوء والصفاء والأصالة، لقد وهبه الله حسـن الإدراك، ونبل الشعور، وبعد النظر.

قلت: سوف نحارب اليهود بإذن الله.. وقد اتفقت مع الرئيس حافظ الأسد على ذلك.

ورفع الرجل رأسه إلى السماء ودعا الله لنا بالنصر. ثم قال: لى طلب وحيد. وهو إذا قمتم بحرب فلا توقفوها بعد ساعات أو أيام قليلة. اجعلوها معركة طويلة. فإذا طالت استطعنا أن نبنى عليها موقفا عربيا موحدا..

لا أنسى هذه العبارة. إنها عبارة فى منتهى الحكمة. إن الإنسان يستطيع أن يؤلف عنها كتبا فى السياسة والاستراتيجية. إنها حكمة هذا الرجل قد أودعها هذه العبارة القصيرة. إننى لا أزال أتخيل هذا الرجل، ولا تزال كلماته الهادئة الهامسة ترن فى أذنى. لقد كانت وفاة الرجل خسارة بالغة للأمة العربية. وقد ظن بعض الناس أننى طلبت إلى الملك فيصل أن يساعدنا بالبترول. أبدا.

وكل ما قلته للملك فيصل هو: إن علينا أن نحرك الموقف عسكريا. ونحارب. أما دورك أنت رب أنت أنت رب أنت أنت رب البيت. ورب البيت أدرى بما فيه ومن فيه!.

ولم يكن الملك فيصل في حاجة إلى أن أقول له أكثر من ذلك. فهو رجل حكيم عظيم. وقد أدرك كل شيء بذكائه وفطنته..

وعدت للحوار الذى دار بينى وبين السفير السوفيتى الذى جاء يطلب وقف إطلاق النار.. تم ساق سببا غريبا وهو أن سوريا قد وافقت على وقف إطلاق النار. يعنى أن الرئيس حافظ الأسد قد قرر منفردا وقف إطلاق النار. وسألت حافظ الأسد فأنكر ذلك تماما.

وفى يوم ٧ أكتوبر، أى يوم الأحد وفى نفس الموعد جاء السفير السوفيتى ينقل لى رسالة عاجلة: إن القادة السوفيت يطلبون وقف إطلاق النار.

قلت: عندى إجابة عاجلة ردا على الرسالة العاجلة: لا!. وبدأ الكوبرى الجوى بين موسكو والقاهرة وتفاصيل الكوبرى الجوى والذخائر التى حملها إلينا معروفة بكل تفاصيلها. أما هذا الكوبرى الجوى فلم يكن ينقل إلينا إلا الأسلحة التى وعدوا جمال عبد الناصر بها.. ثم عاقبوه بوقفها لأنه بدأ حرب الاستنزاف ضد إسرائيل.. وكان الغرض من هذا العقاب أن يستنزفوه هو.. أن يسيلوا دمه وعرقه ودمعه وطاقة جنوده، حتى يكف عن الحركة.. ويقبل الأمر الواقع. وأن يبقى الجنود على الضفة الغربية من القناة، وأمامهم العدو.. ثم يعتادوا على ذلك.. أى على الأمر الواقع!.

وقد شكوت كثيرا من قلة الذخائر ، بينما يكدسون الذخائر في سوريا مما دعاني إلى أن أطلب سلاحا من سوريا. وقد أعطوني. أما الأسلحة التي كان يبعث بها السوفيت إلينا فهي قديمة.. ومن الحرب العالمية الثانية .

وفى يوم ١٢ أكتوبر أيقظنى السفير البريطاني.. يحمل رسالة من إدوارد هيث رئيس الوزارة البريطانية وجاءني السفير البريطاني عند الفجر.

وسألته: ماذا عندك؟.

قال: رسالة هامة من رئيس الوزراء..

قلُّت: ما هي؟.

قال: إن كيسنجر وزير خارجية أمريكا قد اتصل بمستر هيث وأخبره أن السوفيت قد نقلوا إليه أن مصر وافقت على وقف إطلاق النار. ولما كانت العلاقات بينكم وبين الأمريكان مقطوعة فقد طلب كيسنجر من حكومتنا أن تتأكد من صحة هذا النبأ.. لأنه إذا كان صحيحا فسوف يتحرك كيسنجر بنا على ذلك. فهل وافقتم على وقف إطلاق النار كما يقول السوفيت؟.

قلت: لم نوافق على وقف إطلاق النار.

ثم رويت له محاولات السوفيت لوقف إطلاق النار وإشاعة ذلك. وقلت له أيضا: إننا لن نوقف القتال إلا بعد أن تتحقق الأهداف.

فسألنى السفير البريطاني: ما هي الأهداف؟.

74.5

قلت: لن أعلنها إلا بعد أن تتحقق...

وخرج السفير ونقل ما دار إلى رئيس الوزراء الذى نقله إلى كيسنجر..

وأبلغنا السفير السوفيتي أن كوسيجين سوف يجيء إلى مصر في زيارة.

قلت: أهلا وسهلا يا مرحبا..

وكان الهدف من زيارة كوسيجين شيئًا واحدا: وقف إطلاق النار!.

هو يقول: اوقفوا النار!.

وأنا أقول: لن أوقف النار..

وهو يقول: ليس من مصلحتكم الاستمرار في القتال.

وأنا أقول: بل مصلحتنا أن نستمر.

وهو يقول: أنتم لا تعرفون الحرب.

وأنا أقول: هذه فرصتنا لكى نعرف.

وهو يقول: جربنا الحروب وشربنا المر..

وأنا أقول: نحن شربنا المر، ولذلك يجب أن نجرب حلاوة النصر..

- اوقفوا القتال!.

- بعد المضايق!.

وفى أثناء وجوده فى مصر وقعت «الثغرة».. أى تسللت القوات الإسرائيلية إلى الضفة الشرقية فى فجوة بين الجيوش.. وهى غلطة عسكرية مشهورة فى التاريخ. ولكن كثيرا ما حدث ذلك. ويعتبرها العسكريون عملا انتحاريا فاشلا. فقد جربها الألمان فى الحرب العالمية الثانية. في موقعة الأردن عندما فتحوا طريقا دمويا بين قوات الحلفاء. وهذا الذى فعله النازيون، كرره اليهود.. فهم يقلدونهم فى كل شىء فى الدعاية والكذب وفى غطرسة الحروب الهتلرية، ولذلك محكوم عليها بالفشل.. لأنها حركة بهلوانية واستعراض تليفزيونى فاشل.. وهو يذكرنا بما يحدث فى الأفلام: عندما يقوم اللصوص بسرقة البنوك أو المتاحف أو عندما يهرب السجناء فى لحظة معروفة وهى لحظة «تغيير الحرس».. فى هذه اللحظة عندما يجىء حرس ليتسلم العمل من حرس مرهق.. في هذه اللحظة ينجح

اللصوص فى دخول البنوك والمتاحف، ويحاول السجناء أن يهربوا من السجن.. وقد فعل اليهود ذلك..

ولم تضعف قواتنا ولم يتخاذل رجالنا. ولم يفسد ذلك من النصر العظيم الذى حققناه. فالذى حدث لا يمكن تغييره. والموت أهون من أى استسلام بعد ذلك. ولا استسلام بعد ذلك..

وكانت هذه «الثغرة» مأساة خلقية لكثير من الانهزاميين في مصر. الذين نسوا ما أنجزته قواتنا الباسلة في عبورها وصمودها وزحفها واستشهادها. كل ذلك نسيه الانهزاميون، ولم يعودوا يذكرون إلا هذا التسلل اليهودي الدني، بقصد تحطيم المعنويات، وبقصد تأكيد الخرافة الإسرائيلية: أن الجندي اليهودي ولد لينتصر دائما، والجندي المصرى ولد لينهزم دائما.. وقد انهزم!.

طبعا لم ينهزم.. وإنما الذى انهزم أناس مهزومون ودعاة هزيمة. ولكن أشهد لله وللتاريخ أن ٩٥٪ من شعب مصر، من هذه القاعدة الشعبية ظلت فى صلابة الحديد. وقفت ورائى. وصدقتنى، وتمسكت بروحها العالية. وسخرت من هذه القلة التى انهزمت سنة ١٩٦٧ ولا تريد أن ترفع رأسها، فإذا حاولت قواتنا أن ترفع لها الرأس، عادت لهذه القلة الانهزامية فأحنت رأسها وكرامتها، ثم راحت تمتص الهزيمة من جديد.. ولكن هذه القلة لا تهم ولا تدخل فى الحساب.

وإنما شعبنا العظيم العريق هو الذى يهم. إنه شعب علمته الحياة الصبر، والاحتمال والفطنة. وقد علمته فطرته أن يفهم ويحسن التقدير. فهو أعظم وأصدق وأحكم من كل الذين احترفوا السياسة وتاجروا بمشاعره ولعبوا بها.. إن هذه القاعدة العظيمة من شعبنا، لم تهزها هذه الثغرة. آمنت من أول لحظة، أن هذه الثغرة سوف تنسد، وسوف تنسحب قوات اليهود إلى غير رجعة.. وأن هذه القوات التى اختارت لنفسها أن تدخل عمق مصر محاصرة بين جيوشها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لا يمكن أن تحتمل هذا المأزق طويلا. وقد صح ما توقعه الشعب.. فزالت الثغرة، ومعها أسطورة الأمن الإسرائيلي والجندي الإسرائيلي. وتلاشي من الصورة كل فئران الهزيمة!.

وبقى كوسيجين فى مصر أربعة أيام. وبعدها عاد إلى موسكو وفى أذنه عبارة واحدة: إنى لن أوقف النار.. وفى أذنى عبارة واحدة: أوقف النار..

ولابد أن كوسيجين قد عاد غاضبا فلم يسترح إلى ما دار بيننا.. ولا أنا استرحت إلى الذى قاله. ولم أتوقع منه شيئا كبيرا. فهم لا يثقون في قدرتنا على القتال. ويخشون في نفس

الوقت إن دخلنا الحرب أن نورطهم معنا. وأن نورطهم مع أمريكا، وخصوصا أن روسيا وأمريكا في حالة وفاق. ويريدون أن يظل هذا الوفاق طويلا. ولا يريدون أن نفسد هذا الوفاق، ولا أن نضطرهم إلى مواجهة عسكرية مع أمريكا. ولست ضد الوفاق. ولكنى ضد فرض السلام بالقوة. بقوة السلاح أو بقوة الأمر الواقع. ونظرية السلام بالقوة هي نظرية بن جوريون. فقد كان من رأيه: أن العرب إذا لم يريدوا السلام باختيارهم فرضناه عليهم!.

ثم لابد أن أكون صريحا وواضحا مع نفسى. ففى القاموس السياسى كلمات كثيرة جدا غير واضحة. ولكن الساسة يلعبون على الغموض.. أى يستغلون الغموض لصالحهم.. ويكون هذا الغموض كالسحب التى تطلقها السفن حتى لا تعرف الطائرات موضعها بالضبط.. أى إن هذا الغموض نوع من الكاموفلاج. أى نوع من التعمية أو التمويه.. ومن بين هذه الكلمات التى تجلس على عرش الغموض كلمة: الصداقة!.

وبصراحة شديدة جدا، دون أسف، ليست هناك صداقة بين دولة كبيرة ودولة صغيرة.. هناك مصالح. ولا توجد صداقة دائمة، وإنما توجد مصالح دائمة.. فالصداقة لا تدوم، ولكن المصالح المتبادلة هي التي تدوم!. وتشرشل هو الذي قال أثناء الحرب العالمية الثانية: من الذي يستطيع أن يتنبأ بما سوف يفعله الروس.. إنهم لغز ملفوف في فزورة ملفوفة في معضلة، والمعضلة في صندوق له مفتاح والمفتاح في روسيا. والمفتاح اسمه المصلحة الوطنية!. وليست كلمة الصداقة إلا إحدى الكلمات الوطنية في قاموس كبير!.

ثم سافر كوسيجين وكلماته ما تـزال في أذنى. هـو يقول: إن الثغرة عملية عسـكرية خطيرة.

وأنا أقول له: ليست خطيرة إلى هذه الدرجة. إنها حركة بهلوانية.. وسوف ترى. ويؤكد كوسيجين: أنها أخطر مما أتصور. وأن الأمور ليست بهذه السهولة!.

والتاريخ يحكم بيننا الآن: صحيح أن الأمور ليست بهذه السهولة. فلا شيء سهل في العلاقات الدولية المعقدة. وخصوصا إذا كانت الحرب إحدى وسائل حلها. ولكن أين ذهبت الثغرة؟ وأين نقف نحن؟. وأين يقف اليهود؟.

وفى يـوم ١٩ أكتوبر تدخلت أمريكا. وأعلنت ذلك. فقد تعهدت لإسـرائيل بحفظ توازن القوى فى الشـرق الأوسـط. توازن قواها وقوانا. ومفهوم التوازن عند الأمريكان أن تكون إسـرائيل أكثر تفوقا. وكان التدخل الأمريكي بأسـلحة متطورة جدا لم يسـتخدمها الجيش

الأمريكي بعد. فقد أتوا بالقنابل التليفزيونية، والقنابل المضادة للدروع. وانفتحت الترسانة الأمريكية ونقلت إلى إسرائيل كل ما تحتاج إليه وأكثر. ونزلت الدبابات من الطائرات إلى القتال مباشرة.. وأعلنت أنا للعالم كله أننى مستعد أن أحارب إسرائيل، ولكنى غير مستعد أن أحارب أمريكا.. فأنا أمين على الشعب المصرى وقواتي المسلحة. ولن أسمح بأن يؤدى التدخيل الأمريكي إلى كارثة في مصر. ووافقت على وقف إطلاق النار. وأرسلت إلى الاتحاد السوفيتي في السوفيتي في يخبر أمريكا. وكان قد تقرر أن يقوم كيستنجر بزيارة الاتحاد السوفيتي في اليوم التالى لوقف إطلاق النار يوم ٢٣ أكتوبر.

أوقف إطلاق النار يوم ٢٢ أكتوبر الساعة السابعة مساء. وخرقت إسرائيل وقف إطلاق النار بهدف الاستيلاء على الإسماعيلية والسويس في فترة استرخائنا العسكرى. فلا هم استولوا على الإسماعيلية ولا دخلوا السويس. وإنما تسللوا ثم وقفوا على مشارفها. وعلى رغم أنها مهجورة فلم يفلحوا في أن يدخلوها. واحترق جنودهم وتحطمت لهم ١٢ دبابة. وكانت معركة السويس والتحام الشعب والجيش والشرطة ضد اليهود من أروع الأعمال البطولية...

ومن يعد إلى قراءة ما كتب عن الثغرة – أو ما كتبه اليهود بصفة خاصة – يجد أنهم قد طبلوا وزمروا كثيرا جدا.. وقالوا إن موسى – موسى ديان – قد عاد فدخل مصر، ونسوا أن موسى ديان يحتل أرضا مصرية منذ ١٩٦٧.. وكأنهم أرادوا أن يوهموا الناس أن سيناء ليست مصر.. وإنما مصر هي الضفة الشرقية والمواقع التي احتلوها وادعوا أنها تبعد عن القاهرة ٥٠ ميلا.. بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما جاءت مسز مائير رئيسة الوزراء إلى السويس وصوروها إلى جانب أحد مستودعات البترول. وكل هذا صحيح. ولكن ماذا كانت النتيجة؟.

النتيجة كما توقعت أن الثغرة اختفت. تلاشت. وكان لابد لهذه الحركة المسرحية أن تختفى من مسرح العمليات الحربية.. لأنها عملية دعائية لمواجهة الفضيحة العالمية والغليان في كل بيت في إسرائيل. في ذلك الوقت وحتى هذا اليوم. ويكفى أن تقرأ ما كتبه العسكريون اليهود عن حرب «يوم كيبور» أي يوم الغفران..

وما كتبته مسـز مائير نفسـها وكيف إنها بكت.. ثم كيف انهار الجنرالات وراحوا يعلقون المشانق لبعضهم البعض.. وكيف إن الثغرة هذه كانت نوعا من الخداع القومي، لا أكثر ولا أقل!.

أو ما جاء فى التحقيق الذى أجراه القاضى «إجرانات».. إن هذا التحقيق صورة مؤلمة لكل يهودى. وفيه إدانة للقيادة.. وفيه اعتراف بالمعجزة العسكرية المصرية.. وكل ذلك منشور فى العالم وبعشرات اللغات. ولم يعد سرا خافيا علينا أو عليهم. ولكن التاريخ لن يترك حرب

أكتوبر، وإنما سوف يتوقف عندها كثيرا وطويلا وعميقا. لأن الدروس المستفادة لا يمكن إخفاؤها. وبشهادة أعدائنا أيضا.

لقد قلبت فى الكتاب الذى طبع فى تل أبيب بعنوان «وجهات نظر عسكرية فى الصراع الإسرائيلى». وهو يضم مناقشات ندوة عقدت فى القدس فيما بين ١٦ و١٥ أكتوبر سنة ١٩٧٥. الندوة موجزة. والعبارات خاطفة. والأحكام فى غاية الحذر. والمتحدثون يخافون أن يدينوا إسرائيل إدانة كاملة. ولكنهم فى نفس الوقت يقيمون التكريم لقواتنا المسلحة، ويتلمسون الأعذار لأنفسهم.. ولكن الندم وخيبة الأمل والصدمة العنيفة هى الجو العام الذى يتنفسه الجميع. ويكفينا ذلك شرفا عظيما على مدى التاريخ..

ولا أقول إن ما كتبه موسى ديان عن حرب أكتوبر شيء يستحق التقدير. فهو القائد الذى قضت عليه هذه الحرب نهائيا ومسحت به أرض سيناء وأغرقته فى قناة السويس ودفنته فى خط بارليف.. إلى غير رجعة.. وما كتبه عن حرب أكتوبر هو مزيج من الفشل والمرارة وخيبة الأمل وبقايا الغطرسة والرعونة.. وكلها قد أصبحت مثل باقة من الشوك على نعش القائد الذى ادعى أنه على رأس جيش لا يقهر. وما كتبه موسى ديان وهو كاتب سيىء العبارة، لا يخلو من اعتراف صريح بعظمة المقاتل المصرى وروعة التخطيط وفداحة المفاجأة.. وقد اعترف موسى ديان أكبر مفاجأة في هذه الحرب: أن المصريين قد حاربوا حتى النصر. وأنهم قد استوعبوا السلاح الحديث والاستراتيجية الحديثة.. وأنهم بعد أن ذاقوا لذة النصر، فلن يعرفوا الهزيمة!.

إن عبارة مثل هذه من قائد مزقته المرارة، وتكاثر عليه الجنرالات والقضاة والساسة حتى أسقطوه، والضحية الأولى لحرب أكتوبر، إن مثل هذه العبارة لا تجىء هكذا بسهولة.. إن القراء اليهود الذين رأوا الموت وعرفوا العار هم الذين أرغموه على أن يقول الحق، بعض الحق.. لأنه لا يستطيع أن يقول كل الحق.. ذلك ما سوف يرويه التاريخ!.

وجاءنا د. کیسنجر وزیر خارجیة أمریکا.. وبمجیء د. کیسنجر تنفتح صفحة جدیدة تماما.

وإذا كانت سـحب من الضباب قد تكثفت في سماوات العلاقات المصرية السـوفيتية، فإن زيارة كيسنجر قد أضافت إلى السحاب الأسود عواصف رعدية شديدة.

وإذا كان لدى السوفيت شك في نيات مصر وقيادة مصر، فإن هذه الزيارة قد جعلت الشك يقينا، والوهم حقيقة.

وإذا كان لدى السوفيت أدنى شك فى أن علاقة ما كانت بينى وبين الأمريكان يوم قررت طرد الخبراء السوفيت، فإن زيارة كيسنجر هذه قد أكدت لديهم كل شيء..

والمعنى هو: أننى اتفقت مع الأمريكان عليهم!!.

كيف وصلوا إلى هذه النتيجة الخاطئة؟ لا أحد يعرف. ولا أنا عرفت حتى اليوم.

ومنذ زيارة كيسنجر هذه فى شهر نوفمبر ونحن نمشى فى عملية السلام. وبهذه الزيارة تغير الموقف السوفيت تماما. وانقطعت الصلة.. أو شىء ما انقطع بيننا وبين السوفيت. فقد غضب السوفيت من أشياء كثيرة، وليس لهم أدنى حق فى هذا الغضب. وآخر ما أغضبهم أن يجىء كيسنجر إلى مصر. وأن أجتمع به ساعات. والذى أغضب السوفيت أن ألتقى به دون إذن منهم. أى إنه كان من المفروض أن أستأذن: هل أقابل وزير خارجية إحدى الدولتين العظميين.. أو وزير خارجية الدولة التى تساند الدولة التى تحاربنى وتحتل أرضى. الدولة التى تمد إسرائيل بالرغيف والصاروخ معا.. الدولة القادرة على الضغط عليها من أجل السلام فى الشرق الأوسط ومن أجل الحفاظ على مصالحها البترولية وأسواقها فى كل المنطقة.

طبعا لم أوافق على استئذان الاتحاد السوفيتي. ولم أوافق قبل ذلك. ولن أوافق في أي وقت.

ورأيت مع كيسنجر أسلوبا آخر في السياسة وفي التعامل. فهذا الرجل لم يكذب في شيء واحد قاله. ولم يخف وعدا. ولم يعد بشيء واحد لم يستطع الوفاء به. ما من مرة استدعيته إلا حضر.. وبدأنا في لقاءات الكيلو ١٠١ مع اليهود تحت علم الأمم المتحدة. وقد حدث لقاء العرب واليهود في هدنة ١٩٤٩. ويحدث ذلك في كل اتفاقيات الهدنة. وهذا إجراء عادى جدا..

وفك الاشتباك الأول والثاني..

وساءت العلاقات المصرية السوفيتية، وتعقدت وتعكرت مياه البحرين الأحمر والأبيض واطلقوا سحب الشك في كل سماء عربية، في الشرق والغرب والجنوب

ولكنــى توجهت مباشـرة إلى أمريكا.. الدولة القادرة علــى أن تحل وتربط.. أن تحل عقد القضية وأن تربط خيوط السلام في المنطقة..

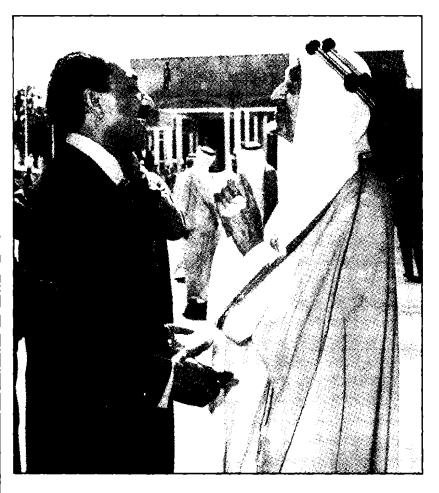

١ – الرئيسس السادات مسع المسلك فيصل بن عبد العزيز .





7 2 1

۳ – موسىي ديسان وزير





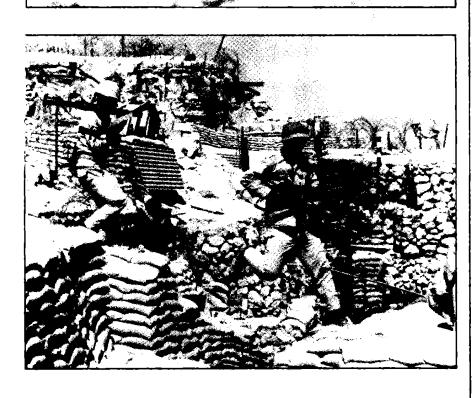

7 2 7



ه – إحدى نقاط العبور التى اقتحمت منها قواتنا واستسلمت عبرها قوات إسرائيل .



٦ - أحد المعابس التي أقامتها قواتف المسلحة لعبور المعدات المسكرية .



٧ - الرئيس السادات
 مع القوات المسلحة لحظة
 العبور .





## وقف إطلاق النار

- لـو أعطانى الروس مائة دبابة لتغير وجه التاريخ.
- موسى ديان يعترف بعظم تالمقاتل المصرى.
- لست صاحب عنتريات ولا أبحث عن البطولات الكاذبة على حساب الشعب.
  - مبادرة كريمةمن بومدين.
- طلبت من تيتو مائـۃ دبابـۃ فبعـث ١٤٠ بذخيرتها ووقودها.

يحدث في حياتي كلها أن التصقت ثلاث كلمات في أذني وبصورة مؤلمة مثل: لمر وقف إطلاق النار!

لقد سمعت فى السجن عبارات تغلى الدمَّ فى العروق، وتوقف شعر الرأس، وتطير النوم من العين وتقضى على كل أمل فى النجاة.. إلا هذه الكلمات التى كررها السوفيت سفيرا ووزيرا ورئيس وزراء: وقف إطلاق النار..

لقد أوقفت النيران بعد ذلك.. ولكن هذه الكلمات ما ترال مدافع لم تتوقف نيرانها في أذنى أو في ذاكرتي. وللتاريخ، والله والشعب على ما أقول شهيد: لم أعرف كيف يمكن أن يتحقق شيء من ذلك.. أو كل ذلك.. كيف أسترجع النار التي انطلقت وأعيدها إلى مدافعها.. وصيحات النصر كيف أردها إلى حناجرها.. والله أكبر الله أكبر التي كانت أقوى من الصواريخ، كيف أسحبها وأحبسها في قلوب المؤمنين.. كيف أعتقل الإيمان بالله في قلوب أبطالنا، ثم أجردهم من البطولة أيضا، وأجرد مصر والأمة العربية من كرامتها.

شىء عجيب يطلبونه وهو أن أعود بالتاريخ من ٦ أكتوبر ١٩٧٣ إلى ٥ يونيو سنة ١٩٦٧... إن «وقف إطلاق النار» كلمات ثلاث لها معنى واحد هو : المستحيل..

ولذلك فى كل مرة كان السوفيت يطلبون وقف إطلاق النار كنت أحس أنهم ينظرون إلى على أننى رجل فوق مستوى البشر، أو دون مستوى البشر.. فوق مستوى البشر لأنهم يتصورون أننى أستطيع أن أعيد دموع الفرح إلى العيون التى ذرفتها، وهذا ما لا يقدر عليه بشر.. أو دون مستوى البشر سذاجة وبلاهة، وذلك بأن أضيع فرصة العمر، أو الفرصة التى أعطاها التاريخ لشعبنا.. فرصة الشرف والكرامة ومحو العار بكل رمال سيناء الطاهرة..

والحقيقة أننى لست فوق مستوى البشر ولا دون مستوى البشر.. وإنما أنا مواطن مصرى أمين على شعب مصر، قد وضعه التاريخ في موقع المسئولية.. شخص قرأ التاريخ وقلب فيه وتعلم منه الصبر والاعتماد على الله ثم الشعب.. وتعلم أن الذي لايساعد نفسه لايساعده الله.. والذي لايحترم نفسه لايحترمه غيره.. وتعلمت أن مصر هي قاعدة النضال.. إذا انتصرت

فذلك نصر لها وللعرب، وإذا انكسرت، فذلك هوان وهزيمة للعرب.. وتعلمت أن الصراحة هي أقصر الطرق.. وأن الصدق هو أسلمها..

وأقول لنفسى دائما: لا يصح إلا الصحيح، فالصحيح هو الصدق الصريح أو الصراحة الصادقة، وأحمد الله أننى ما كذبت على شعبى ولا على أشقائي العرب، ولن أفعل ذلك.

ومن المناسب هنا أن أقول إننى تعبت كثيرا جدا حتى جعلت مصر وقيادتها وسياستها موضع احترام العالم كله، وكان هذا الاحترام وسيلتى لتحقيق الكثير من أهدافى، تعبت فى ذلك كثيرا، لا لأن الصدق صعب ولا لأن الصراحة مستحيلة، ولكن لأن الأطراف الأخرى قد اعتادت على الشك فى كل ما يصدر من القيادة المصرية، ولها فى ذلك تجارب أليمة. في كان همى الأول والأكبر أن أفوز بهذه الثقة فى مباراة طويلة اسمها: الصبر من أجل النصر والسياسية والسيلام.. إنه من أجل السلام الذى هو النصر النهائى لكل جهودنا العسكرية والسياسية والدبلوماسية.. وتلك قصة أخرى ليس هنا مجال ذكرها..

و «لو» عدت بذاكرتى وخيال إلى ما كان يمكن أن يحدث لمصر ، «لو» أننى أوقفت القتال... «لو» حدث ذلك في اليوم الأول..

«لو» حدث ذلك في اليوم الثاني..

إننى أدفع عن رأسى وعن خيالى بشاعة ما كان من المكن أن يحدث.. شىء رهيب لو خطر على رأس واحد من قواتنا المسلحة الآن، لجن جنونه.. وفى استطاعة أى مواطن أن يقوم بهذه التجربة: هات أى مقاتل وقل له: ألم يكن من الأفضل أن نوقف القتال بعد عبور قواتنا فى اليوم الأول؟!

إننى على يقين من أنك لن تستطيع أن تكمل هذه العبارة؛ لا لأنها غير معقولة، ولكن لأنك تلقى بالإنسان الذى أمامك فى الوحل دون أن تدرى.. لأنك تمسك علما يهوديا وتغرسه فى قلبه وتسقطه على الأرض وتدوسه بأقدام غليظة إلى الأبد.. ليس هو وحده بل تدوس نفسك أيضا.. والأمة العربية مئات السنين.. نعم مئات السنين التى سوف تجىء.

ولا أزال أذكر عبارة للدبلوماسي النمساوى مترنيخ أحد أبطال «توازن القوى» في القرن التاسع عشر يقول: إذا باريس عطست، أصيبت أوربا كلها بالزكام..

نفس الشيئ يحدث للأمة العربية إذا القاهرة عطست؛ فما بالك إذا انكسر أنفها تحت أقدام اليهود ولئات السنين.

تلك صورة رهيبة لا أقوى على احتمالها؛ فلا كانت ولا شاء الله.

ولذلك دفعت عن رأسي غارات عنيفة لكلمات: وقف إطلاق النار.

ولا أزال أذكر أنى قلت للسفير السوفيتى يوم ٧ أكتوبر إن معركتنا معركة دبابات.. والذى يملك دبابات أكبر هو الذى سوف ينتصر.. هذه الحقيقة أنتم تعرفونها، كما نعرفها نحن..

فيرد الرجل: نعم نعرف ذلك..

وقلت له: إذن؟

فأجاب: سيادتك تعرف ما هو المطلوب منى أن أقوله لك ..

قلت: أعرف ذلك.. ولا أحب أن أسمعه.. وإنما أريدك أن تسمع منى وأن تنقل عنى.. إننا في حاجة إلى دبابات.. ولست محتاجا الآن وفورا.. ولكن اعملوا حسابي!

ولأن الروس يعرفون ذلك، ويعرفون حاجتى الشديدة إلى الدبابات لم يفعلوا شيئا، مع أنهم قد نقلوا إلى سوريا أكثر من ١٤٠٠ دبابة قبل وقف إطلاق النار..

آه «لو» أعطونى مائة دبابة فقط قبل وقف إطلاق النار لتغير وجه التاريخ، نعم لتغير وجه التاريخ ولتمكنت قواتنا أن تدفع اليهود إلى حدود ٦٧ .. ما في ذلك شك..

ولكن الذى حدث أننا ضربنا ٤٠٠ دبابة لليهود فى الأيام الأربعة الأولى للقتال.. ودخلنا كبرى معارك الدبابات فى التاريخ، وانكسر فيها اليهود تماما، وفجاة بعد ذلك وجدت أمامى عشرة ألوية مدرعة يعنى ١٢٠٠ دبابة واردة من أمريكا، ومعنى ذلك أن أمريكا وليست إسرائيل، قد نزلت بثقلها لتحاربنى. أمريكا نزلت هنا فقط لا أستطيع أن أواصل القتال. فلست أنا فى وزن أو حجم أو قدرة أمريكا، وأنا أعرف حدودى، وأعرف الأمانة التى أحملها وأعرف أن أى عمل أقوم به بعد ذلك بطولة كاذبة.. وأنا لا أبحث عن البطولات الكاذبة ولا مثلى الأعلى عنتر بن شداد.. لست صاحب عنتريات من أى نوع على حساب الشعب وعلى جثث الألوف من أبناء مصر الشرفاء الذين يستحقون الحياة الكريمة ولكن عندما أغرقهم العار والهزيمة، هانت عليهم الحياة من أجل مصر.

وحدث بعد ذلك أن رئيس الأركان المصرى قد انهارت أعصابه يوم ١٩ أمام الثغرة البهلوانية التى أحدثها اليهود بين قواتنا ، وكان رئيس الأركان المصرى يطالب بسحب قواتنا من الشرق، ولم أوافق على ذلك، فلا انسحاب لعسكرى واحد ولا لبندقية..

آه.. «لو» كانت عندى مائة دبابة فقط..

ولكن.. الذين لا يريدون لنا أن نغير التاريخ، أو أن نخلع رداء العبار، لم يبعثوا إلينا بشيء من ذلك..

وبعد أيام سافر الرئيس هوارى بومدين إلى الاتحاد السوفيتى بمبادرة كريمة منه. ودفع للسوفيت مائة مليون دولار، مقابل دبابات يبعثون بها إلى مصر، ولم يبعث الروس بالدبابات في الوقت المناسب، حتى لايتغير وجه التاريخ، على النحو الذى نريده نحن، ولكن الدبابات التسى اشتراها الرئيس بومدين لم تصل إلا بعد اختراق اليهبود لقواتنا ونزولهم على الضفة الغربية للقناة، وبعد وقف اطلاق النار وبعد تثبت وقف اطلاق النار.

ولكن جاءتنى دبابات الرئيس العظيم تيتو، فقد طلبت إليه مائة دبابة فأرسل لى ١٤٠ دبابة، هذه الدبابات جاءت بحرا وجاءت مزودة بذخائرها ووقودها.

كما أن الرئيس بومدين قد أرسل لواء جزائريا، أخذ مكانه ولكن كانت النيران قد أوقفت. وجاءتنى رسالة من الاتحاد السوفيتى تقول: قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى إهداء مصر ٢٥٠ دبابة. ولم أعرف حتى الآن إن كانت الدبابات التى اشتراها الرئيس بومدين ضمن هذه الدبابات؟ أو هى هدية من السوفيت على أن تجىء فيما بعد دبابات الرئيس بومدين؟!

حتى هذه اللحظة لا أعرف شيئا من ذلك. وقد طلبت من خبرائنا أن يدلونى على حقيقة هـذه الدبابات لكى نعرف ثمنها، ولكى نعرف بعد الذى دفعـه الرئيس بومدين.. ما الذى يجـب أن ندفعه هذا قرارهم وهذه حيرتـى.. ومطلوب منى أن أحل هذه الفزورة. وأثناء حل هذا اللغز يجب أن أسوق سببا معقولا لذلك هو أن الحوار الذى دار بينى وبين كوسيجين قبل ذلك لم يكن مريحا له. فقد كانت نبرة المناقشـة حـادة وأظن أنه قد غضب من ذلك. ولابد أن غضبه كان بداية معقولة لعدم الوفاء بأى وعد، أو للقطيعة التى بيننا من يومها حتى الآن..

مع أن الذى قلته لكوسيجين لم يزد عن أن أذكره بأن الأسلحة التى بعثوا بها إلى مصر ترجع إلى الحرب العالمية الثانية، هذه حقيقة مؤلمة. لم يصدقنا أحد عندما أعلن الفريق الجمسى ذلك. فعلا معدات قديمة، ولكن عزيمتنا جديدة، وخطتنا حديثة، وكرامتنا عمرها سبعة آلاف سنة.

ثم إننى لفت نظر كوسيجين إلى أن الجسور التي أرسلوها لنا معوقة لتقدمنا.. فهذه الجسور يتم تركيبها في ست ساعات.. مع أن لديهم جسورا يتم تركيبها في نصف ساعة..

40.

ومسرة أخرى أقول: لو .. لو أعطونا هذه الجسسور لتغير وجه المعسارك.. لو وفروا خمس ساعات ونصفا لكل مقاتل.. ولكنهم لم يفعلوا..

ومن المعروف الآن أن ٦٠٪ من هذه الجسور قد صنعناها في مصر، وهذه حقيقة أيضا، وقد سئلت كثيرا عن سبب طردى للخبراء السوفيت، هذا هو السبب: حتى لا يقال إن لهم فضلا أو تدخلا في الانتصارات الرائعة لقواتنا المسلحة.. بل إن وجود السوفيت كان سيعوق كل شيء.. وحتى إذا كنا، على رغم وجودهم، قد حققنا أي شيء ولو متواضعا لرجع الفضل في ذلك لهم أيضا!

إذن من المؤكد أن هذا الحوار الحاد مع كوسيجين سبب أكيد من أسباب التلكؤ في إمدادنا بالدبابات التى دفع ثمنها الرئيس بومدين. وأعتقد أن هذا ليس السبب الوحيد فالسوفيت قد قرروا قبل ذلك، أنهم لن يساعدونا، أو لن يساعدوني على الأصح، على تحريك الموقف عسكريا..

وقد أخبرنى د. كيسنجر فيما بعد أننى لو استأنفت الحرب لأى سبب فإن أمريكا سوف تواجهنى ما فى ذلك شك، قالها الرجل بمنتهى الصراحة. وقبل أن يقولها كانت أمريكا قد دخلت الحرب، وهذا هو السبب المشروع والمنطقى الذى جعلنى أقبل وقف اطلاق النار.. أى وقف اطلاق النار الأمريكية علينا!

وكما وعد د. كيسـنجر بأنه بعد وقف إطلاق النيران فإن أمريكا على استعداد للدخول في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. بدأت أمريكا خطوات كيسنجر إلى السلام.

ومضينا نعمل من أجل السلام وسط أفراح الشعب المصرى وسعادته بقواته المسلحة، وأفراح الأمــة العربية كلهــا.. وتركنا البكاء والعويل لليهود في كل شـبر من أرضهم والأرض التي احتلوها واغتصبوها.

وإذا كان التاريخ سوف يتريث طويلا عند أمجاد مصر، فسوف يستميت على الأرض اليهودية لتسجيل صيحات الندم، وتصوير لطم الخدود وشق الجيوب – وتلك عادات يهودية قديمة باقية حتى اليوم – ومظاهرات الأمهات في الشوارع وحول قيادات الجيش ومجلس الوزراء والكنيست وعند حائط المبكى. فقد كانت أكبر هزيمة دموية فادحة أصيبت بها اسرائيل.

وأذكر بهذه المناسبة عبارة قالها القيصر الروسى الكسندر الأول عن نابليون: يظن هذا الرجل أننى ساذج، ولكن من يضحك أخيرا يضحك كثيرا.

هذه العبارة أذكرها وأنا أقلب فيما كتبه موسى ديان فى كتابه «قصة حياتى» وهو يتحدث عن حرب أكتوبر التى كانت المقبرة التى دفنت غروره وغطرسته الكاذبة، فقد تساءل: هل نحن أخطأنا فى وضع خطتنا أو هل نحن أخطأنا فى تطبيقها؟!

ويقول: نحن بنيناها على ثلاثة أسس: المدرعات والطيران وخط بارليف، وكل ذلك لم نعد نرى له أثرا.. ويقول «وهو الذى يجعلنى أضحك أخيرا»: إن المصريين هذه المرة ليسوا هم الذين عرفناهم سنة ١٩٦٧. وهى دعوة مفتوحة لأن يضحك كل رجال قواتنا المسلحة وكل أبناء شعبنا وأمتنا العربية، لأن الذى تحقق بنا، بكفاحنا وصمودنا ووحدتنا شيء عظيم، وسوف يبقى كذلك فى كل العصور.

وأنا أكره الحقد وأكره الشماتة، وأنشر الحب والمحبة والتسامح وأدعو إلى الصبر. ولكن أرى أن السطور الأخيرة في الصفحة الأخيرة من كتاب موسى ديان تستحق القراءة والتأمل وتستحق أن نفهمها على نحو آخر غير الذي قصده.

يقول إنه أتى بسيارة وربطها بحبل. ثم تدلى من هذا الحبل إلى أحد الكهوف. وفى الكهف وجد بقايا نار كان أجداد أجداده قد أشعلوها؟! ولابد أنهم كانوا يأكلون ويشربون ولا ترال آثار النار والدخان باقية كأن أصحابها قد فارقوها منذ لحظات. وفجأة أفسد هذا الصمت صوت العصر الحديث: طائرة نفاثة اسرائيلية. ثم امتدت يداه إلى الحبل ليصعد إلى سيارته إلى بيته وأسرته ليستأنف حياة التقاعد. أو حياة النسيان بعد الهزيمة الشنيعة التى لقيها هو وجنوده.

إنه يتصور أن هذا الحبل حبل نجاة.. تدلى به من ماضى الغطرسة إلى مستقبل الندم.. ولكن من المؤكد أنه حبل مشنقة.. هذا الحبل نسيجه الغرور وسوء فهم التاريخ.. أو نسيجه الغطرسة وسوء فهم الشعب المصرى.. وإذا كان قد استخدم الحبل فى الهبوط إلى الكهف. والصعود بعد ذلك إلى سيارته.. فإن هذا الحبل سوف يستخدمه المؤرخون العسكريون فى شنق موسى ديان والغطرسة والرعونة العسكرية الإسرائيلية.

وأعتقد أن هذا قد تم بالفعل فى حرب أكتوبر.. وليست هذه السطور الأخيرة فى قصة حياته إلا صورة وهمية للحقيقة.. لأن الحقيقة أنه قد تدلى من حبل غروره وغرق فى قناة صبرنا وإصرارنا.. فاللهم لا شماتة!

ولكن موسى ديان، طراز من العسكريين يستحق الدراسة مع عظيم الاحتقار..

ولكن إذا قارنت ما كتبته السيدة جولدا مائير في آخر صفحة من كتابها «حياتي» وهي تحاول إنقاذ موسى ديان تجد الفارق بين هذه السيدة القوية وبين رجل ضعيف لأن الغرور والغطرسة والرعونة قد أطاحت بعقله. تجدها تقول مع الحزن العميق والأسى الرهيب إنها أحست منذ يسوم ٦ أكتوبر أن يوما طويلا لا أول له ولا آخر قد بدأ.. وإنها تتمنى نهاية لهذا اليوم.. وإنها حزينة أشد الحزن لهذا التمزق والانهيار الذي أصاب حزبها.. كما أن الوزراء والزملاء الذين تعاونوا معها في الحكم لايريدون أن يوقفوا النقد العنيف الذي يوجهه الشعب إلى موسى ديان وإليها باعتبارهما مسئولين وحدهما عن القرارات التي أدت إلى الهزيمة في الحرب.

إن السيدة جولدا مائير حاولت إنقاذه، أو حاولت أن تحمل عنه عار الهزيمة، حاولت ولكنها لم تستطع فقد تكفل باغراقه وتكديس اللوم على رأسه، بقيةُ العسكريين والساسة في داخل الحزب..

وحاولت السيدة جولدا مائير «برجولة» أن تفك الحبل من حول عنقه.. ولكنه لم يحاول «برجولـــة» أن يحكم ربط الحبل حــول عنقه هو ويقول: إننى وحدى المسئول عن كل الذى أصابني وأصاب القوات الإسرائيلية!

والذى يقرأ ما كتبه القاضى شيمون اجرانات الذى كلف فى ٢١ نوفمبر ١٩٧٣ بالتحقيق فى أسباب الهزيمة والبحث عن «التقصير» فيها يجد أنه يدين موسى ديان، ويدين كل أجهزة الحرب الإسرائيلية. ومعنى ذلك أن الهزيمة كانت للجميع بنسبة متفاوتة، ولكنها أصابت موسى ديان فى الصميم. ولابد أن له حسابا عسيرا مع التاريخ، وأظن أن الحساب قد بدأ فى إسرائيل وبأقلام الكثيرين ويكفيه ويكفينا – مؤقتا – هذا العقاب المرير..

وكما هي عادتي عندما أخلو بنفسي، وأنا أفعل ذلك كثيرا وأعتقد أن كل سياسي يحتاج إلى هذه الخلوة للتأمل واتخاذ القرار الهادئ، راجعت خطواتي في السنوات الأخيرة..

واهتديت إلى أن الطريق الذى يمتد من القاهرة إلى موسكو قد تكاثرت فيه الثلوج..

وأن هذا الطريق لم يكن مستقيما طول الوقت، وأعرف أن السياسة ليست فيها خطوط مستقيمة.. ولكن فيها انكسارات حادة وانكسارات لينة..

فمنذ اللحظة الأولى لتولى سلطة الحكم في مصر تأكد الروس أننى لست رجلهم في مصر.. وإنما أنا رجل مصر أولا وأخيرا.. كما حاولت كثيرا أن أكون واضحا وأن أكون مفهوما، وأن

أؤكد لهم أنه من الطبيعى جدا أن يكون الإنسان وطنيا، وألا يكون منحازا للشرق أو للغرب، وأن أكون فقط منحازا للصر.. تماما كما أن الروس لاينحازون للغرب، وإنما هم منحازون لروسيا ومصالحها.. وكما أن الأمريكان منحازون للغرب ولأمريكا أولا وأخيرا.

وكل هذه بديهيات، ولكن تعلمت فيما بعد، أن الدول الكبرى لها منطق، إذا حاولت الدول الصغرى أن تطبقه على نفسها، اعتبروا ذلك سفالة.. قالها دالاس، كما ذكرت من قبل. ولم يقلها الروس ولكنهم يفعلون ما هو أسوأ من ذلك، يرفضون هذه المعانى ويعادونها. وهذا واضح تماما في كل ما ذكرت..

ولما أصدرت قرارى برفع الحراسة فى سنة ١٩٧٠ اعتبر الروس هذا القرار «ردة» أو «انحرافا» أو نوعا من «التحريف» – على حد تعبيرهم المشهور – أى إننا من «التحريفيين» فى تطبيق الاشتراكية.. وأدهشنى أن يكون ذلك موقفهم.. فهذا قرار مصرى لحاكم مصر لصالح مصر فما دخلهم ؟ ولكن رفع الظلم وتخفيف التوتر وأن يكون فى مصر من يملك أرضا أو بيتا أو يملك حريته أو يملك قراره، كل ذلك يعتبر كفرا بالاشتراكية وتحطيما لصنم «الاشتراكية»..

ثم جاءت ثورة 10 مايو سنة 1971... ومع أننى فى أول الأمر أعلنت أن هذه الثورة هى «تصحيح لمسار» ثورة يوليو.. وأن الذى فعلته على أرض مصر، هو ما يفعله السوفيت والأمريكان فى السماء.. عندما يصححون مسار سفن الفضاء.. وتصحيح المسار ليس نسفا لسفن الفضاء.. وإنما هو إبقاء عليها فى إطارها الصحيح حتى لا تفلت من أيدينا إلى الفضاء الخارجي.. أو إلى الفوضى الخارجة على القانون..

ولذلك صفيت مراكز القوى، واعتبروها غلطة لا تغتفر، فقد كان من مراكز القوى عدد من رجالهم، أى إننى «فقأت» عيون رجالهم.. ثم أنهيت تآمرهم على مصر من أجل السوفيت، واعتبروا ذلك قرارا معاديا لهم..

وبعد ذلك حاول الشيوعيون قلب نظام الحكم في السودان، وكان لابد أن أقف مع الثورة السودانية ضد التخريب الشيوعي في يوليو ١٩٧١، فالسودان هي مصر ومصر هي السودان، ولا أسمح ولن أسمح مستقبلا أن تكون الشيوعية على حدودنا الجنوبية.. فلا أنا شيوعي، ولن أكون.. لأننى لست عميلا لروسيا، ولن أسمح بالعمالة لها في مصر.

وبعد ذلك أصدرت قرار طرد الخبراء السوفيت من مصر سنة ١٩٧٢، وكان ذلك القرار نتيجة لقدمات طويلة أرهقتني عقلا وجسما وقلبا، وأهانت شعبنا ومرغت كرامته في الطين.

ولو أنك أعطيت أذنك لرجالنا من الضباط لسمعت العجب عن الذى فعله الخبراء بهم، إن أقل كلمة يمكن أن تصف ما لاقاه ضباطنا على أيدى الخبراء السوفيت هى: الذل والهوان.. أو الهوان الذليل أو الذل المهين.. وكان هذا القرار من وحى مسئوليتى فهو قرار مصرى تماما، ولكن الروس كعادتهم فى الشك وسوء الظن، تصوروا أنه قرار أمريكى مصرى، أو قرار أمريكى فقط.. ولكن هذا لا يهم..

وجاءت الحرب وانتصرنا فيها، وساءهم ذلك، وحاولوا تعويقها، وإخراجنا منها، والكذب علينا لعلنا نوقفها، وعطلوا إرسال الإمدادات. ثم وصل كيسنجر إلى القاهرة، وكان وصوله تتويجا لكل سوء النية الذي أقام عليه السوفيت فهمهم لمصر.. وقبل أن يصل كيسنجر وزير خارجية أمريكا إلينا في نوفمبر ١٩٧٣ كنا نواجه أمريكا في سيناء، فقد نزلت أمريكا بأسلحتها المتطورة، وكان علينا أن نكون عقله أو انتحاريين، واخترنا العقل عندما أوقفنا القتال مع أمريكا..

وبعد ذلك دخلنا فى مواجهة مستمرة مع أمريكا عن طريق لقاءاتى مع د. هنرى كيسنجر فهو طراز جديد من وزراء الخارجية الأمريكية، ولذلك كان أسلوبه فى النقاش والحوار والوصول إلى شىء مؤكد على طريق السلام، مختلفا تماما..

وبالنظر إلى الطريق المتد المتكسر بيننا وبين موسكو نجد أننا نمد أيدينا ونحاول وننتظر ولكن – ويجب أن أضع ألف «ولكن» – لا أجد بصيصا من النور في هذا الضباب الكثيف.. أو لا أجد موطئ قدم على هذه الأرض الجليدية البيضاء.

ولو كان الطريق إلى موسكو ذهابا وإيابا نزهة، ما ترددت أن أفعل ذلك فما أشد حاجة الإنسان إلى الراحة والتغيير.. ولكن هذا الطريق هو شريان حياة.. أو قصبة هوائية..

وكل الذى حاولت أن أفعله، وأعترف بذلك، أننى أردت أن أجعل الطريق إلى موسكو طريقا إلى حياة.. ولكن الروس يريدون أن يجعلوا هذا الطريق: الحياة.. أى لا حياة لى بغيره.. كأننسى جنين.. وكأن هذا الطريق هو «الحبل السرى» الذى أعيش منه وبعه وعليه.. وهذا مار فضته منذ البداية.. رفضت الاعتماد المطلق على روسيا.. رفضت تسليم إرادتي وقراراتي وبلدى لأى أحد.. فلا أنا أفلحت في إقناعهم، ولا هم أفلحوا.

وجاءت الأحداث بعد ذلك، تؤكد صدق رؤيتي وخطأهم.. ولكنهم لا يعترفون بخطئهم، لأن لهم هدفا آخر، ولأن لديهم مخططا جاهزا. هذا المخطط يستهدف مصر والنظام في

مصر ومستقبل المنطقة كلها.. ومن المؤكد أننى لست «رجلهم».. وإنما أنا رجل مصر، وهذا قدر وشرف..

وسوف يؤكد التاريخ صدق ما أقول.. وسوف يوضح التاريخ ما يخبئون لمصر ولغيرها من الدول العربية والدول الأفريقية..

وبعد ساعة واحدة من لقائى بهنرى كيسنجر قلت لنفسى: أخيرا جاءنا من أمريكا رجل يمكن أن أثق به وأعتمد عليه.. وإنه هو الرجل الذى يقدر على فعل شىء، لأنه قد درس كل شىء. وأهم شىء درسه هو «البعد النفسى» لهذه القضية المعقدة بيننا وبين اليهود.

ومسع رحلات المكوك التى قام بها كيسنجر بيننا وبين إسسرائيل بدأت سياسة حركت الموقف، وحركت السوفيت ضد الموقف كله، وضد مصر..



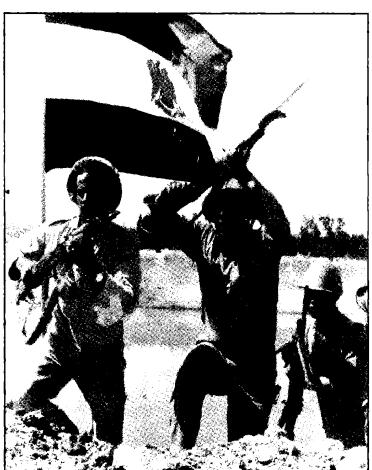

١ - الجنود المصريون أثناء العبور .

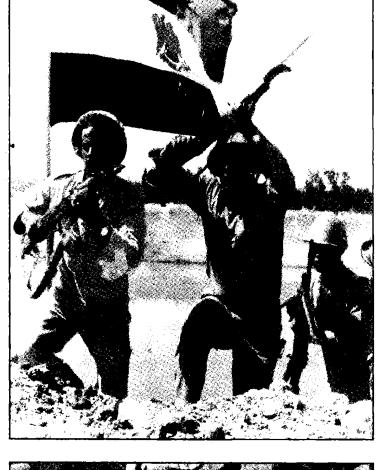

٢ -- فرحــة النصــر على
 وجوه الجنود المريين .



Y0Y

٣ - موسى ديان وزير
 الدفاع الإسرائيلي بعد
 هزيمته في حرب ١٩٧٣.



٤ -- جولدا مائير حاولت إنقاذ موسى ديان عندما أعلنت مسئوليتها عن أخطاء كل الأجهزة في تقدير استعدادات مصر للحرب.



الرئيس الجزائری
 هواری بومديس والرئيس
 السادات .





## كيسنجر وزير فوق العارة

- حماقة دالاس كانت سببا مباشرا لسوء العلاقات المصرية الأمريكية.
- جولدا مائير تعطى روجرز درسا أخلاقيا وتتسبب في طرده من الوزارة .
- مترنيخ يعترف: كثرة النجاح أرهقتنى كما أرهقتنى كثرة المصائب.
- توازن الرعب؛ سياسة أمريكا في التعامل مع دول العالم.

أن هذه الفترة التى نعيشها بعد حرب أكتوبر كنز للمؤرخين. ففيها أطراف للمؤرخين. ففيها أطراف للمؤرخين ففيها أطراف للمؤرخ لحل الموقف أو تعقيده.

فهى قضية متعددة الخيوط. وكل جوانبها قابلة للالتهاب فى أية لحظة، ليبدأ كل شيء من جديد. وربما كان عيب المؤرخين أنهم متشائمون لانهم ينظرون إلى الجانب الأسود الدامى من هذه الصورة. ولا تلفتهم إنجازات كثيرة تمت على مهل وفى هدوء.. وأتذكر عبارة للمؤرخ الأمريكي المشهور ول ديورانت يقول فيها: إن التاريخ نهر له ضفتان. وفي مجرى النهر.. النهر تطفو جثث وتتعالى صيحات ونار ودخان ودموع.. وينظر المؤرخون إلى مجرى النهر.. وينسون أنه على الضفتين قامت مزارع ومصانع ومدارس ومتاحف.

ولكن الإنسان عندما يكون في قلب الأحداث، أو في مصنع الأحداث. لا يرى ما حوله بوضوح.. لا يدرى إن كان يحرك الأشياء أو يتحرك معها..

وكيسنجر هو الذى قال: إن الحاكم هو الذى يُجلس أمام عجلة قيادة فى سيارة اسمها التاريخ.. فهو يحرك ويتحرك معا.. وكيسنجر أيضا هو الذى قال فى واحد من كتبه: إن السياسى هو أحد أدوات القدر..

ولكن عيب هذا الرأى الأخير أنه يجرد السياسي أو الحاكم من صفات شخصيته ومن صفات شعبه وظروفه ومن التاريخ العام للجميع.. ومن المناسب أن أتوقف بعض الوقت عند هذه الفترة الحاسمة من تاريخ مصر والشرق العربي والعالم كله..

وأعود - كما هي عادتي دائما- أتلفت ورائي. لأرى أين كنا؟.. وأين نحن؟.. وأين نذهب بعد ذلك؟.. ولا أدعى أنني أملك ناصية كل الأمور، ولا أحد يدعى ذلك..

وأول ما ألاحظ أنه فجأة قد تغير المثلون على مسرح السياسة الأمريكية..

و فبعد دالاس جاء روجرز وبعد روجرز جاء كيسنجر.. ومن مقارنة الثلاثة يبدو لنا كيسنجر أفضلهم جميعا. وأقدرهم على الفهم، وهو لذلك أقدرهم على أن يحقق النجاح.

وأرى أن روجرز كان سيى، التقدير. أو على أحسن الاحتمالات كان ساذجا. فقد كان على يقين من أن إسرائيل سوف تقبل المبادرة التى تقدمت أنا بها. ولا أعرف على أى أساس أقام روجرز هذا اليقين. ولذلك لقى ما يستحقه من عقاب. فقد هاجمته السيدة جولدا مائير فى الكنيست. وظلت تطارده حتى طردته من وزارة الخارجية.. وقد أعطته درسا فى الأدب أو فى الأخلاق. وكان الدرس عنيفا. ولكن إذا كانت السذاجة جريمة فى السياسة والدبلوماسية، فالكوارث هى العقوبة، وكان روجرز كارثة على نفسه.

ولم أجــد فى روجرز شـيئا يبهر من يتحــدث إليه. فلم يكن على درجــة كثيرة من فهم القضية. ولذلك كان كالمحامى الذى ذهب إلى المحكمة ليترافع وليس فى يده دوســيه واحد، ولا هو قد أعد دفاعه عن الجانب الذى يمثله..

وفى قضايا التاريخ يكون القاضى أسرع فى اتخاذ القرار. والذى يريد أن يستوقف التاريخ، يدوسه التاريخ.. وقد داسته الأحداث. وقبل روجرز كان دين رسك. وقد دعانى فى سنة ١٩٦٦ لزيارة أمريكا. وجلست معه كثيرا وطويلا. ولكن لاحظت أن الرجل قد أراح نفسه تماما، فلم يشأ أن يدخل معى فى صلب الموضوع. بل كان يتفادى الدخول بعبارة غامضة. أو بنكتة. أو بتحويل اهتمامى إلى أى شىء آخر..

وظننت أول الأمر أن الرجل ليس مفوضا في أن يفاوضني أو يناقشني. أو أنه لم يدرس القضية تماما. أي إنه ليس مستعدا لذلك. غير أنسى عرفت فيما بعد أن الرجل على صلة عميقة باليهود. وأنه قد اتخذ جانب إسرائيل. وأنه لذلك لم يشأ أن يفتح حوارا مفيدا معي.. فإسرائيل لم تفوضه في ذلك.. وقد اعترف بذلك ليفي أشكول رئيس وزراء إسرائيل. ومعنى ذلك أن صمت دين رسك لم يكن تفاديا لموقف، بل كان موقفا محددا.

وهذان الرجلان رسك وروجرز يدخلان التاريخ من باب ضيق. لأنهما من الوزن المتوسط أو دون المتوسط.. فلم يكن من المكن أن نتوقع معهما أو على يديهما شيئا يحرك القضية أو يساعد على تحريكها أو حلها..

وفى الدبلوماسية الأمريكية سوف يخصصون صفحات طويلة لرجل يعتبرونه قمة الدبلوماسية هو: فوستر دالاس. فهذا الرجل قد تخصص فى دراسة القانون الدولى. تعلم فى جامعات أمريكا وفى جامعة السوربون الفرنسية. وكان ضمن الوفد الأمريكي فى مؤتمر الصلح فى فرساى.. واشتغل بالمحاماة والدراسات الدولية حتى اختاره ايزنهاور سنة ١٩٥٣ وزيرا للخارجية.

وبهذا الرجل دالاس اتخذت أمريكا سياسة تقوم على العنف، أو على التهديد بالعنف. فقد كانت أمريكا أقوى دولة فى العالم فجرت نواة اليورانيوم والهيدروجين والكوبالت.. وكان أسلوبه فى السياسة الخارجية إظهار أنياب ومخالب أمريكا. فلا يجرؤ أحد أن يتقدم خطوة ويحمل سلاحه ليحارب أمريكا أو يشعل حربا عالمية..

ومن عباراته المسهورة: إن قدرة أمريكا على الردع يجب أن تكون مكثفة حتى تمنع قيام الحرب بأى شكل من الأشكال.. وقال أيضا وترددت عباراته فى الدنيا فملأتها فزعا ورعبا: إن قدرتنا على الوصول إلى حافة الحرب دون التورط فيها، لهى قمة الفن السياسى.. وإذا نحن لم نتفوق فى هذا الفن، فسوف ندخل الحرب لا محالة. وإذا حاولنا أن نهرب منها، أو تخوفنا من الإقدام عليها، كان مصيرنا الضياع.

ومعنى ذلك أن دالاس يخيف روسيا وأمريكا فى نفس الوقت.. ويخيف بقية دول العالم.. ومعنى عبارات دالاس: إننا إذا لم نقم بتخويف العالم كله باشتعال الحرب، أو إذا ترددنا فى ذلك، فسوف تقع الحرب لا محالة. أى لا سبيل للوقاية من الحرب سوى التهديد بها.. أى سوى أن يهدد هو العالم كله بذلك.. وقد وصفت سياسته بأنها سياسة (توازن الرعب). وربما كان تشرشل هو أول من استخدم هذا التعبير بعد أن أطلقت أمريكا قنبلتها الذرية على اليابان.. فأشار إلى أن السوفيت إذا حصلوا على القنبلة الذرية، فسوف تتعادل قوى الرعب النووى فى العالم كله.

وهذا الرجل – دالاس – هو المسئول الأول عن سوء فهم مصر أو تسوىء العلاقات المصرية الأمريكية. فكان من حماقة هذا الرجل أن هاجم سياسة عدم الانحياز. أى هاجم العالم الثالث كله. فهو يرى أن الدول الصغيرة أو الدول كلها يجب أن تقف شرقا أو غربا. أما إذا وقفت بين الشرق والغرب، فهذه بسفالة أخلاقية، وهو رجل متشدد ومتزمت. ولذلك لا يفهم أن يكون الإنسان وطنيا قوميا لا هو مع الشرق ولا مع الغرب.. أى لا يجرى ويدوخ فى الفلك الروسى، ولا يجرى في الفلك الأمريكي..

ولعلى كنت أشير إلى هذا عندما تحدثت في الكونجرس الأمريكي قائلا: إنني جئت إليكم كصديق.. لا كحليف.. وفرق كبير بين أن يكون الإنسان صديقا وبين أن يكون حليفا..

فبين الأصدقاء كثير من العتاب والمصارحة، وليس من الضرورى أن يتفق الأصدقاء في كل رأى أو أن يتحدوا في كل موقف. أما الحليف فهو ذلك المنحاز تماما.. أي الذي أعارهم

عينيه، فلا يرى بهما. وأعطاهم أذنيه فلا يسمع بهما.. إنما هم الذى يرون له ويسمعون له ويفكرون له ويدبرون في النهاية..

ولذلك لم يفلح دالاس فى أن يفهم الكثير من القضايا الدولية، والقضية المصرية والعربية أما الخطأ فليس فى أن هذا الرجل عاجز عن الفهم. ولكن فى أن نقطة البداية، هى فى نفس الوقت هى نقطة الخلاف.. أى هو يبدأ الطريق معك بأن يتجه إلى وجهة أخرى.. ومعنى ذلك أنه لا يمضى وقت طويل على السير معه حتى يكون كل واحد فى طريق.. وحتى يغيب كل من يمشى معه عن عينيه وعن أذنيه.. وسوف يهتم المؤرخون الأمريكان كثيرا جدا بهذا الأثر البليغ الذى تركه دالاس فى السياسة الأمريكية وفى السياسة العالمية. وإذا كان الأمريكان قد كسبوا كثيرا من العصا الطويلة التى كان يلوح بها دالاس فى الشرق والغرب، فإن هذه العصا قد ألقت ظلا كثيفا على كثير من المشاكل، فغابت عن أمريكا، أو غابت عنها أمريكا..

وبسبب دالاس ووزراء آخرين غيره، ظهر كيسنجر طرازا مختلفا من الساسة الأمريكان صحيح أن مسرح الأحداث قد تغير تماما.

وتقاربت القوى العظمى فى عالم الذرة وفى عالم الفضاء. فروسيا قد أطلقت أول قمر صناعى سنة ١٩٥٧. ولحقتها أمريكا.. ثم تتابعت الدولتان فى السباق الرهيب نحو الكواكب الأخرى. وأنزلت أمريكا أول إنسان على القمر.. وأطلقت سفنا أخرى إلى المريخ والزهرة.. تعادلت القوتان العظميان. وإن كانت التكنولوجيا الأمريكية أكثر تفوقا.. وكان من الضرورى أن يختلف أسلوب كيسنجر عن أسلوب دالاس فى التلويح بالرعب.. أو التلويح بالتعايش فى ظل الرعب.. أو فى التوفيق أو الوفاق بين الدولتين (الأعظم والأقوى) على نحو ما كان فى القرن التاسع عشر بين روسيا وفرنسا.. أو بين فرنسا وبريطانيا فالتاريخ يعيد نفسه بشكل ما..

وسوف يتناول المؤرخون عندنا خطوات كيسنجر ويتوقفون عندها طويلا وعميقا، فقد دخل هذا الرجل في قلب المشكلة العربية اليهودية. دخلها قبل أن يجيء إلينا. ودرسها وتعمقها تماما. وقد ساعده في ذلك أنه تخصص في السياسة الدولية. أو في الاستراتيجية الدولية. والأمن القومي.

وقد اختلف كيسنجر منذ البداية مع السياسة التي سادت الفكر الأمريكي: أي سياسة حافة الهاوية.. أو حافة الحرب.. وقد صدرت لكيسنجر كتب عميقة. وإن لم يكن من السهل قراءتها.. أي ليس من السهل على الذي لم يتمرس في السياسة، ويسبح في المياه الدولية بمشاكلها ومتاعبها وانفجاراتها أن يستمتع بها.

فله كتاب عن «الأسلحة النووية والسياسة الخارجية». هذا الكتاب كان من أكثر الكتب انتشارا عند ظهوره في سنة ١٩٥٧. ولكن. كان من أقل الكتب شعبية في ذلك الوقت أيضا.. وفي هذا الكتاب جاهر بعدائه الشديد لسياسة «الردع المكثنف» التي نادى بها دالاس.. وصدر لكيسنجر كتاب آخر اسمه «ضرورة الاختيار» في سنة ١٩٦٠. وقد تأثر به الرئيس كنيدي كثيرا.

ومن أهم كتب كيسنجر وأمتعها أيضا كتاب عن توازن القوى فى أوائل القرن التاسع عشر. تناول فيه اثنين من ألمع الساسة فى ذلك الوقت هما: مترنيخ الوزير النمساوى وكاسلرى الوزير البريطانى فى عصر نابليون. والكتاب عنوانه «عالم أعيد ترتيبه – مترنيخ وكاسيلرى ومشاكل السلام ١٨١٧ – ١٨٢٧». وهذا الكتاب لابد أن تكون له أهمية خاصة. لأن له دلالة خاصة عند كيسنجر نفسه، الذى له دور إيجابى عندنا بسبب ما قام به من خطوات قبل وأثناء وبعد حرب أكتوبر ومحاولات تحقيق السلام بعد ذلك.

وقد لاحظ كثيرون من المتخصصين أن كيسنجر قد اتخذ له مثلا أعلى ذلك الرجل النمساوى مترنيخ الذى استطاع أن يتحكم فى السياسة الدولية فى أوروبا فى أوائل القرن التاسع عشر. وأن يقف بين قيصر روسيا الكسندر وامبراطور فرنسا نابليون.. وبين النمسا نفسها وبروسيا.. وأن يحاول أن يحقق توازن القوى. وأن ينشر السلام بشكل ما..

وقد أعجب كيسنجر بهذا الرجل إعجابا شديدا، حتى ليقال: إنه يطبق بالحرف ما فعله مترنيخ.. وهذه العبارة مبالغ فيها، لأن التاريخ إذا كرر نفسه فإنه لا يعيد نفسه بالضبط.. وإذا حاولت – الآن أقلب في بعض الكتب وأرجع إلى سطور معينة اخترتها فإنني أمارس عادة قديمة لأنني أحب التاريخ وأطيل النظر في صفحاته، وأطيل السمع لصوت عجلاته قديما وحديثا..

وما دمت أتحدث عن دور كيسنجر فى المنطقة، وهو الدور الذى أغضب السوفيت حتى اليوم، فسوف أتوقف عند بعض العبارات الكثيرة جدا التى بهرت كيسنجر. لتكون هذه العبارات خطوطا من معالم الصورة التى أرسمها لكيسنجر أو لدور كيسنجر فى فهم القضية. وأرى أن هذه خطوة ضرورية.. لأن (العامل النفسي) كما ذكرت كان شرطا (هاما) للنجاح.. أى لابد من دراسة نفسية أطراف النزاع لتكون وسيلة لإضاءة جوانب هذه القضية المعقدة.. ولذلك سوف أستعين بشخصية مترنيخ على فهم كيسنجر، وأستعين بفهم شخصية كيسنجر على فهم خطواته ومحاولاته التى أدت فى النهاية إلى إعجابي به وصداقتي له...

مشلا يقول مترنيخ: إن السياسة مثل أية مسرحية، إذا ارتفع الستار بدأ التمثيل، لا محالة. وإذا حاول إنسان أن يوقف التمثيل بعد ارتفاع الستار كان إنسانا مخبولا، لأن التمثيل سوف يمضى في طريقه، سواء بالمثلين أنفسهم، أم بالمتفرجين الذين سوف يصعدون على خشبة المسرح.. والأذكياء لا ينظرون إلى ذلك على أنه جوهر المشكلة. فالمشكلة قد بدأت قبل ذلك: هل نفتح الستار أصلا؟ هل يكون هناك متفرجون؟ هل لهذه المسرحية أية قيمة فنية؟.

ويقول أيضا: لقد تعلمت شعوب أوروبا فى العشرين عاما الماضية أهمية حجم القوات العسكرية، ومعنى الحرب والدمار. لذلك لا يمكن خداعها فيما يتعلق بالنتائج المحتملة للأحداث الأخيرة.

وعندما يتحدث مترنيخ عن النمسا، ذلك البلد الصغير الواقع بين روسيا في الشرق وفرنسا في الغرب يقول: ليس أمام الدولة الصغيرة إلا المفاوضة. إنها وسيلتنا الوحيدة للبقاء. فإذا تفاوضنا وانهالت علينا الضربات، وجب علينا أن نبتسم أثناء ذلك. إنها لعبة الصبر.. ونابليون يعتمد على أن له جيوشا قوية، وأنا أعتمد على أن أؤكد له دائما أنه ليس قويا إلى هذه الدرجة!.

ويقول كيسـنجر عن مترنيخ: لقد كان يعتمد على «سـيولة» الموقـف. أى يجب أن يكون النهر سائلا بلا جليد، ذهابا وإيابا..

ولو عدت إلى العنوان الفرعى لهذه المذكرات لوجدت أننى اخترت عن عمد: الجليد يذوب بين موسكو والقاهرة ولم أقل الجليد لا يذوب مع أن هذه هى الحقيقة – وكان أملى: لعله يــذوب. ولكن لاحظت، أن الجليد بقدرة قادر تحول إلى حديد لا يذوب.. حتى أصبح الحديد والجليد شــيئا واحدا. إنه الحديد البارد. فأنا منــذ وليت الحكم وأنا أدق حديدا باردا ممتدا بين موسكو والقاهرة، فلا هو يلين ولا هو يذوب.

وكل ما حرصت على أن أقوم به هو أن أنفض الجليد عن الحديد.. فلم أستطع ، ولا ساعدونى ، أن أذيب الحديد أو الجليد ، فتكون هذه «السيولة» التي ينشدها مترنيخ والتي حرص عليها كيسنجر بعد ذلك بقرن ونصف قرن..

ومما كتبه مترنيخ واستحق فعلا إعجاب كيسنجر بعد ذلك قوله: أن يقود الإنسان سفينة حطمتها العواصف عشرين عاما، وسط الأمواج والصخور وألوف العقبات والضغوط وأن يتجه بها إلى عرض البحر، لهى قدرة هائلة ليست متاحة للكثيرين في هذه الدنيا..

وقد علق كيسنجر على ذلك بقوله: ولكن أثبت مترنيخ بعد ذلك أن قيادة سفينة فى بحر هادئ أصعب من قيادتها فى بحر هائج. فأمام هياج البحر تتولد قدرات الإبداع والإصرار فى أعماق الإنسان، وهو يدافع عن حرصه على البقاء!.

ويقول مترنيخ أيضا: إن كثرة النجاح أرهقتني، كما أرهقني كثرة المصائب!.

وعندما يتحدث مترنيخ عن أصدقائه وعن العلاقات التي بين الناس تجد فيه نبرة الأسسى وعندما يتحدث مترنيخ عن أصدقائه وعن العلاقات التي بين الناس تجد فيه نبرة الأسموعة والحزن والتشاؤم أيضا. يقول: أشعر أننى وسط نسيج العنكبوت وليس أصدقائي إلا مجموعة من العناكب إلى جوارى. أحبهم. ولكن يجب أن نبقى معا في هذا النسيج. إن هذا النسيج له شكل جميل. ولكنه في نفس الوقت مجموعة من الخيوط الأنيقة الواهية. هذه الخيوط تصد أشعة الشمس، ولا تقوى على صد الريح.

"ولكننا جميعا ارتضينا شروط الصداقة، أو شروط لعبة الصداقة. ولذلك فلم أتوقع أن ينسف الأصدقاء خيوط العنكبوت، في لحظة من لحظات الغضب... لأننا جميعا قد تمسكنا بشروط اللعبة!». أما أسباب عبقرية مترنيخ في نظر عاشقه كيسنجر فهي: أن لديه قدرة هائلة على فهم جوهر أية قضية أو أي موقف. وهذا الفهم يجعله قادرا على الحركة. وإذا تحرك اتجه إلى خصومه ليتغلب عليهم واحدا واحدا. يقول مترنيخ عن نفسه: كل إنسان يريد شيئا ما، دون أن تكون لديه فكرة واضحة عن ذلك. ولكني أنا أعرف ما أريد، وأعرف ما يقدر عليه الآخرون وما يعجزون عنه أيضا. ولذلك فأنا جاهز دائما لكل موقف. يقول كيسنجر: إن هذه العبارة هي قمة الغرور والثقة بالنفس، ولكنها صحيحة تنطبق عليه في كل الظروف والمواقف المعقدة الصعبة.. ويقول كيسنجر: أن هذا الرجل قد نجح لا لأنه كان مقنعا في المناقشة، ولكن لأنه كان مقنعا ومفحما أيضا.

وهـذا الرجل مترنيخ يؤكد دائما أنه شخصية لا تتكرر. بل تتشابه مع شخصيات أخـرى فى التاريـخ. لأن التاريـخ لـه دوائر أو لـه قواعـد وإذا تكررت أحداثـه فإنهـا لا تتطابق تماما..

ولذلك يقول مترنيخ ويؤيده كيسنجر: إن الشعوب كالأفراد ينسون تجاربهم. كأن تجاربهم علمتهم ألا يتعلموا. أو كأن التاريخ علمهم ألا يتعلموا منه شيئا.

ويقول أيضا: إن حوادث التاريخ تتكرر، ولكن ليست بنفس الشكل والحجم. فالإنسان إذا رأى فيلا لأول مرة، فإنه لا يدرى ما هذا الحيوان الذى أمامه.. إلا إذا كان قد رأى صورة

لهذا الحيوان. في هذه الحالة فقط تصبح الصورة تجربة، ويصبح الفيل نفسه حقيقة انطبقت عليها التجربة..

ويقول: وكلمة «فيل» لا تدل على كل صفات هذا الحيوان. تماما كما أن قانون الجاذبية الذى اكتشفه نيوتن عندما رأى التفاح يسقط من الشجر على الأرض، هذا القانون لا يدل على صفات التفاح أو خصائصه. إنما يدل هذا القانون على علاقة بين كل الأشياء التى تسقط بين الأرض التى تسقط عليها. ونفس الشيء يمكن أن يقال فى التاريخ: فنابليون ليس بالضبط متلر.. كما أن كاسلرى ليس بالضبط تشرشل.. وإنما التشابه بينهم جميعا فى المشاكل والظروف التى يواجهونها..

وكذلك كيسنجر ليس بالضبط مترنيخ.. وإنما هناك تشابه بين الرجلين. وأمل كل منهما أن يحقق توازن القوى. وأن يكون هذا التوازن عن فهم وعن ديناميكية.. أى عن حركة حتى لا تتجمد الأنهار بين الأطراف المختلفة.. ومن براعة كيسنجر أنه عرف بالضبط هذا الخلاف العنيف الطويل بين العرب وبين اليهود. وربما احتمى كيسنجر فى أنه يهودى.. أو تذرع بأنه يهودى أمريكى ألمانى الأصل. وأنه بذلك يمكن الاطمئنان إليه. ولا يمكن التضحية به.

ولكنه لم يكتف بهذه الصفات التى يمكن أن تتوفر لكثيرين، بل اعتمد على ذكائه وصبره وفهمه.. ولذلك نجح كيسنجر فى أن يكون مستشارا للأمن القومى لخمسة من الرؤساء الأمريكان: ايزنهاور وكنيدى وجونسون ونيكسون وفورد.. واستطاع أن يكون الرجل الثانى في أمريكا عندما أصبح وزيرا لخارجية نيكسون وفورد من بعده.. ولم يحدث فى تاريخ أمريكا أن ارتفع مهاجر فى مثل هذا الوقت القصير – أى منذ سنة ١٩٣٨ – فأصبح فى مثل هذا المكان الرفيع..

ومن العبارات ذات الدلالة على شخصية كيسنجر أنه كثيرا ما كان يقول: ليس فى نية أمريكا أن تشترى سلاحا زائفا على حساب أصدقائنا. فالولايات المتحدة لن تضحى، وهى تعلم، بمصالح الآخرين. كما أن المصالح المشتركة ليست حقيقة ثابتة جامدة.. إن المصالح فى حاجة إلى تعريف وتحجيم مستمر..

ومن المصادفات الغريبة في حياتي، أن أجد في كراسة مختومة كل صفحاتها بخاتم السبجن وبتاريخ يوم ٢١/ ١٩٤٧ عبارة لمترنيخ. هذه العبارة بالإنجليزية. احتفظت بها كما هي..

وفى ذلك الوقىت لم أكن أعرف أين أنا، ولا ما هو طريقى، ولا كيف ينتهى بى القدر.. ولا أحد يستطيع، مهما أوتى من بصيرة أو قدرة على الخيال، أن يتصور ما الذى سوف أكون عليه بعد ثلاثين عاما.. أو حتى بعد خمس سنوات من كتابة هذه السطور.

تقول السطور الغريبة العجيبة: إننى أملك الآن الكثير من الثراء والشباب والصحة والمجد والقوة والحب، ولو وصفت اليوم نفسى بأننى سعيد، فإنما يرجع ذلك إلى المواهب التى منحنى القدر إياها.. ولكن هذه المواهب علمتنى أيضا أن أرفع عينى إلى ما هو أسمى من السعادة..

وإذا كانت هذه الرحلات الرائعة التى قمت بها قد أتت لى بالسلام الذى أنشده والسعادة التى أتمناها، فسبب ذلك فقطأن هذه الرحلات قد علمتنى كثيرا.. وإن كانت الرحلات فى حد ذاتها ليست هى مصدر سعادتى وسلامى. وأنا أعرف اليوم جيدا، أننى لوتجملت بالحكمة بعض الشيء، لاستمتعت بحياتى، دون حاجة إلى أن يساعدنى القدر.. «وأعرف اليوم أننى أكثر سعادة من الأمس، لأننى تعلمت على الأقل، أننى لم أعد فى حاجة إلى مزيد من الحظ لكى تتحرر روحى وينشرح للدنيا صدرى..» وكان شيئا مدهشا حقا أن يتصور الإنسان فى الزنزانة رقم ٤٤ أنه يمكن أن يتجاوز قيود الزنزانة وأن يرتفع فوقها ويشعر براحة النفس.. وما من شك فى أن رغبات الإنسان هى زنزانة تتحكم فى حركاته.

غير أن العقل وتجارب السنين والبساطة والقناعة هي التي تجعل الإنسان أكبر من ظروفه، وأخف وزنا، لأنه قد تحلل من قيود رغباته. وكل رغبة هي قيد وهي عبء. والرغبات قيود من حديد وزنزانة من الحجارة الباردة والظلام الداكن والصمت الرهيب.. أو لعلى وجدت في مثل هذه الكلمات نوعا من التعزية أو نوعا من التعويض.. أو المواساة.. ولا أعرف كيف عثرت على هذه العبارة، ولا كيف ساقها القدر في طريقي، لكي التقطها وأسجلها واحتفظ بها حتى اليوم؟!. وفي حياتي مصادفات كثيرة مثل ذلك..

ولكن أليس من الصدف العجيبة أن يجىء إلى مصر رجل مثل كيسنجر يحاول فك خيوط قضية شديدة التعقيد وأن يكتسب اطمئنان الأطراف المتنازعة. وعن طريق هذه الطمأنينة ذهابا وإيابا، استطاع أن يحرك الشرق الأوسط؟!

والذين تحمسوا لكيسنجر، كانوا ينظرون إلى ماضيه القريب. وكيف أنه حاول، ونجح إلى حد كبير، في أن يحقق الوفاق بين أمريكا وروسيا.. وبين الصين وأمريكا.. وأن يقوم بحصر

الحسرب في فيتنام، وأن يسحب القوات الأمريكية وينقذ أمريكا من كارثة قومية، وتمزق عميق في داخلها.. وأن يتقاسم جائزة نوبل للسلام مع المفاوض الفيتنامي في باريس..

وعندما جاء كيسنجر إلى الشرق الأوسط كانت قد سبقته إنجازاته الهائلة. وطموحه في أن ينبع السلام من داخل المنطقة. ولذلك لم يتقدم بمشروع، بل كانت لديه أفكار.. أو اقتراحات أو اجتهادات.

ومع كل خطوة تقدم بها كيسنجر، تأخرنا خطوات في علاقاتنا بالسوفيت.. ولا نزال..

۱ - الرئيس السادات مع هنري كيسنجر . ٣ - فوستر دالاس . ٢ - وليم روجرز .

٤ - مترنيخ الوزير النمساوي





- الاتحاد السوفيتى يؤلب الدول العربية على مصر..
- إسماعيل فهمى يعلن فشل مفاوضات فك الاشتباك الثاني.
  - هنري كيسنجر رجل لا يعرف اليأس.
- السادات يعلن انتهاء أسلوب الخطوة خطوة أسلوبا للحل.
  - وفاة المشير أحمد إسماعيل في لندن.
- السوفيت يقدمون لمصرمفاجأة كبرى!

ملاحظاتی علی د. کیسنجر فهی أنه رجل قد درس التاریخ وأطال فیه النظر. وقلبه و تقلب علیه أیضا. وربطبین الدراسة والسیاسة، بین کتب التاریخ وأحداث التاریخ، ولذلك لم أجد صعوبة فی فهمه. فأنا – كما قلت – مولع بدراسة التاریخ وملاحظة أخرى علی د. کیسنجر.. أن له نظرة شاملة. فهو قد درس القضیة من جمیع نواحیها.

ومن المألوف أن يقول الإنسان: إن التركيز على شيء يجعله واضحا. إلا في السياسة.. فإن النظرة الواسعة الشاملة هي التي تجعل القضية أوضح. ولذلك فقد أحسست بعد ساعة من النقاش والحوار أننا متفاهمان.. أو على الأصح من الممكن أن نتفاهم.

وليس معنى ذلك أن وجهة نظرى مطابقة لوجهة نظره. ولكن الذى أقصده أن لغة الحوار واحدة. وأن الأرضية التى وضعنا عليها قضية الشرق الأوسط واحدة. فأنا أستريح إلى التفسير العلمي. ورأى أوضح إذا كانت الرقعة أو الخريطة التى أمامنا واسعة متعددة الأطراف والجوانب. ومثل هذه النظرة إلى الأمور تجعل اهتمام صاحبها بالقضايا الكبرى في المقام الأول. وتجعل الاهتمام بالجزئيات شيئا ثانويا. ولذلك عندما أعكف على مثل هذه القضايا، فإنني لا أحب أن أدخل في تفاصيل جانبية، أو خلافات فرعية .. فأنا أريد أن أرى أوضح.

وقد اختلفت مع د. كيسنجر كثيراً. ولكن هذا الاختلاف تحول بسرعة إلى نقط للوثوب إلى مجالات أخرى للتفاهم. فكل نقطة معقدة يمكن بالمناقشة ورؤية وجهات النظر الأخرى، أن تكون نقطة للالتقاء.

وملاحظـة ثالثة: أن هذا الرجل كان صبورا. وأنا رجل صبور، ومصدر صبره هو الواقعية أو هو الموضوعية، أو هو «البعد النفسـي» الذي أدركـه بوضوح، فنحن واليهود على خلاف شـديد. والخلاف قديم. ونتائجه متراكمة. وليس من السـهل حل العقـد الكثيرة جداً التي بيننا. وإذا كان المثل يقول: إن قطع العقدة أسهل من حلها. فإننى أقول: إن هذا المثل ليس صحيحا في السياسـة. فالعقد السياسية لا يسـهل حلها. ولكن قطع المواصلات والاتصالات

والعلاقات ليس هو الطريقة المثلى لحل العقد.. وإنما الطريقة المثلى لتجاهلها وتفويت الوقت المناسب لحلها.

أمام مصدر الصبر الذى عندى، فهو خلاصة لنظرة واقعية وخلاصة للقدرة على التحمل وضبط النفس وأن الوقت يعمل لصالح الذى لا يخطئ كثيرا والذى لا ينفعل والذى يرى أوضح! ومن الصعب أن يرى الإنسان أوضح إذا كان فى حالة غضب أو إذا كان متعجلا، أو إذا لم يدرس بما فيه الكفاية. ولذلك لم أشعر بالضيق فى مناقشاتى مع د. كيسنجر ولا أظن أنه هو شعر بذلك. وإنما أصابه اليأس من الأطراف الأخرى..

وملاحظة رابعة: أن د. كيسنجر قد اكتسب ثقة بالنفس هائلة.

ومثل هذه الثقة بالنفس أيضا هى التى صاحبت المقاتل المصرى والمفاوض المصرى.. بهذه الثقة بالنفس دخلنا حرب أكتوبر وخرجنا منها منتصرين. وهى أيضا التى شدت أزر المفاوض المصرى. ورجل الشارع المصرى الذى استقبل الرئيس نيكسون بعد ذلك بمنتهى الحماس والصدق، وبلا عقد من أن هذا رئيس أمريكا. إنما نظر رجل الشارع المصرى إلى الرئيس الأمريكى على أنه قادم من الدولة التى تستطيع واستطاعت أن تحل القضية.

بهذا الشعور التلقائي استقبل الناس الرئيس نيكسون واستقبلوا وانتظروا وتوقعوا زيارات وزير خارجيته د. كيسنجر..

وتتوالى أحداث اللقاءات والمفاوضات عند الكيلو ١٠١ والنقاط الست التى جاءت فى خطاب بعث به د. كيسنجر إلى سكرتير الأمم المتحدة كاقتراحات لوقف إطلاق النار وتثبيته وضمانه.. ثم التحرك بعد ذلك من أجل تحقيق سلام على الجبهتين المصرية والسورية..

وجاء اليهود وخرقوا اتفاقية وقف إطلاق النار بعد ثلاث ساعات..

وأعادت مصر العلاقات مع أمريكا بعد فض الاشتباك الأول، فأمريكا هى القادرة على الحل، لأنها شريان حياة إسرائيل وهى التى استجابت لندائها لإنقاذها فى هذه الحرب. ثم نزلت أمريكا عشرة أيام فى المعركة ضدنا..

هـذه هى الحقيقية. وقد أدركها الناس فى مصر بفطرة وواقعيـة وثقة بالنفس، وبلا لف ولا عقد ودون أن يملئوا رءوسـهم بعبارات فارغة تطالبهم بألا يتعاملوا مع الإمبريالية ومع المجرمين الأمريكان.. كيف يتجاهل أى إنسان سليم التفكير، دور أمريكا فى الشرق الأوسط؟ وفى أنها مصدر الحياة لإسرائيل، وهى لذلك القادرة على أن تحل؟ كيف؟!

إن المواطن المصرى لم يحتج إلى مجهود كبير لكى يدرك أهمية زيارة د. كيسنجر لمصير أو للمنطقة. بينما فى بلاد أخرى احتاجت الحكومات إلى أيام طويلة لتهيئة أذهان الناس لقبول زيارة د. كيسنجر. فلما طلب د. كيسنجر أن يجىء لزيارتى رحبت فورا. وجاء د. كيسنجر لتقوم قيامة الاتحاد السوفيتي. ويحرك أشكالا وألوانا من الناس فى كل العالم العربى ضد مصر والقيادة المصرية. لماذا؟ لأن مصر اتصلت بالأمريكان. ولأن مصر تعتقد أن أمريكا هي القادرة على الحل ولأن مصر قد وافقت على أن يزورها وزير خارجية أمريكا النجم الصاعد فى السياسة الدولية: هنرى كيسنجر.

وعلى رغم ذلك فقد حرصنا على أن نظل على علاقة طيبة بالاتحاد السوفيتى. وبعد أن اتفقنا على النقط السبت التى تقدم بها كيسنجر أرسلنا ملخصا بكل ما حدث للاتحاد السوفيتى. وكانت النقط الست تتلخص فى الإبقاء على وقف إطلاق النار، وبداية المحادثات والعودة إلى مواقع ٢٢ أكتوبر فى إطار فك الاشتباك وفصل القوات تحت إشراف الأمم المتحدة وأن تكون هناك نقط للمراقبة تابعة للأمم المتحدة على خطوقف إطلاق النار وبعد ذلك يتم الاتفاق على تسليم الأسرى والجرحى..

ولم يسترح السوفيت إلى شيء من هذا كله. صحيح أنهم في ذلك الوقت لم يعلنوها صراحة. ولكن لم يفتهم أن يفعلوا ما هو أسوأ من ذلك. فقد حركوا علينا المنطقة. وتطايرت الاتهامات لمصر من الفلسطينيين والسوريين وغيرها .. لماذا؟

لأننا أخرجناهم – كما يقولون – من المحادثات والمفاوضات ومن التسوية لكل القضية. لأننا نتحرك دون علمهم، أو نتفق من وراء ظهورهم. ولذلك فالذى قامت به مصر هو: حل منفرد.. أو موقف تصفوى.. وأن مصر قررت أن تنسحب من الساحة العربية.. وأن مصر تنكرت لعروبتها.. وأنها انتكست إلى مصريتها وانطوت في قوقعتها.. وأنها خانت أمانة الأمة العربية..

كل ذلك لأننا نحاول أن نحل القضية مع الطرف القادر على أن يفعل شيئا.

وشىء غريب أن يتصور أحد أن مصر تنفرد بالحل فى قضية «متعددة» الأطراف.. كيف يكون الحل مصريا لقضية عربية?.. فالحل يجب أن يكون عربيا لأن القضية عربية. وقد أثبتت الأيام بعد ذلك صحة كل خطوة خطتها مصر. وأعلنتها فى حينها.. وكل ما أعلنته مصر بوضوح وشجاعة، هو الذى تبنته بعد ذلك أطراف أخرى.. فكان غلطة مصر هى أنها سبقت زمانها. لأنها رأت الصورة أوضح قبل أن يدركها الآخرون.

ولكن جريمة مصر فى نظر السوفيت قائمة ومستمرة أنها تتصرف دون إذن من موسكو أو دون اتفاق سابق على كل خطوة تخطوها. وهذا ما رفضته فى كل وقت، وفى كل الظروف وما سوف أرفضه اليوم وغدا. وما سوف أوصى به الأجيال من بعدى: أنه لا سيادة لأحد على مصر إلا مصر نفسها هذا ما فعلت وما تعذبت بسببه، ولن أندم عليه .. وإنما قد أضفت ذلك كله إلى رصيدى من راحة الضمير عندما أتلفت ورائى أنظر إلى ما قدمت لبلدى ولشعبى، مع عظيم الامتنان لله سبحانه وتعالى أن وهبنى القدرة على أن أكون خادما مخلصا لمصر. ومدافعا حتى الموت عن كرامتها!

ولكن السوفيت أشاعوا أن هناك «طبخة» سرية تقوم بها مصر.. هذه الطبخة هى اتفاقية سرية مع الأمريكان لحل الموقف على الجبهة المصرية.. ونجح السوفيت فى إحداث وقيعة بيننا وبين سوريا الشقيقة. بدأت عندما قبلنا الذهاب إلى جنيف فى ٢١ ديسمبر ٧٣. ورفضت سوريا وقيل ما قيل والفضل يرجع إلى السوفيت فى إشاعة الفرقة بين الصفوف والتباعد بين القلوب.

وبدأت رحلات المكوك كيسنجر.. أى الرحلات بين العواصم العربية وتل أبيب نهابا وإيابا . وتم الاتفاق على فض الاشتباك الأول. وتضاعفت غضبة السوفيت وتردد أصداؤها فى الإذاعات والصحف. لماذا؟ لأننا وافقنا على مجىء كيسنجر. ووافقنا على فك الاشتباك مع أن فك الاشتباك لم يكن سوى أن فك الاشتباك ليس إلا تحريكا للموقف وليس هو الحل. بل إن فك الاشتباك لم يكن سوى اقتراح من أمريكا لفتح الطريق بعد أن وصلنا إلى نهاية مسدودة. حتى هذا الموقف الأمريكى لم يقبله السوفيت. وحرضوا قطاعات من العالم العربي ضد مصر.

وبعد توقيع فض الاشتباك الأول كنت فى أسوان وسافرت إلى البلاد العربية أشرح وأوضح تلك الجريمة التى ارتكبتها مصر .. إنها جريمة فى عينى السوفيت. وزرت فى رحلتى هذه إمارات ودول الخليج وشمال أفريقيا..

وحتى لا يزداد الموقف سوءا طلبت من إسماعيل فهمى أن يبعث بورقة مطولة إلى جروميكو يشرح له كل ما جرى، ولكن هذه الورقة لم تؤد إلى تغيير فى موقف السوفيت. بل على العكس من ذلك ازدادت حدة الحملات على مصر، حتى دخلنا فى مرحلة فك الاشتباك الأول على الجولان، الذى قام به د. كيسنجر أيضا. وعندما التقيت بالرئيس حافظ الأسد فى مؤتمر الجزائر حكيت للرئيس الأسد تفاصيل اتفاق فض الاشتباك على الجبهة المصرية.

ومن الغريب أن كل شيء قد تم كما قلت. وكما أعلنت ووضحت للشعب ولكل الأشقاء العرب وعلى أعلى المستويات. وهدفي واحد: أن أساعد في حل القضية.

وأسلوبى فى ذلك هو المصارحة والشجاعة والصدق، ولذلك لست فى حاجة إلى أن ألف أو أدور، أو أن أواجه الناس برأى وأخفى عنهم رأيا آخر.. لم يحدث ولن يحدث شىء من ذلك. وهذا معروف لكل الناس. وقد أعلنت فى ذلك أن كل ما أحاوله هو نزع الفتيل من الموقف المتفجر فى الشرق الأوسط. وأن هذا كله ليس حلا، وإنما هو طريق إلى حل، وأن الحل السياسى إذا لم يحقق شيئا فلا مفر من القوة، والعودة إلى أسوأ مما كنا عليه..

وطبيعى لم يسترح السوفيت إلى كل ما قلقه في البلاد العربية. وما نشرته الصحف وما أعلنه الزعماء العرب الذين اقتنعوا بالسيادة المصرية، وبضرورة أن تكون لمصر سيادة على قدرها.. حتى جاءت زيارة الرئيس نيكسون لمصر، وكان استقبال الشعب لهذا الرجل شيئا لا نظير له .. وخرج الشعب برجاله ونسائه وأطفاله جميعا لاستقبال الرئيس الأمريكي. وكان هذا الاستقبال مذهلا له، وللأمريكان وللعالم كله. كان شيئا خرافيا.. حتى هذا التعبير ليس من عندى. وإنما استخدمه الأمريكان.

ولعل نيكسون كان يرد على ما قاله السوفيت عندما قال: في استطاعة أي أنسان أن يملأ الشوارع بهؤلاء الناس ولكنه ليس في استطاعته أن يجعلهم يضحكون.. فقد أعلن السوفيت أن الناس لم يخرجوا من تلقاء أنفسهم. لأن الشعب يكره أمريكا ويكره نيكسون. وإنما الذي حشد الناس في الشوارع هو الاتحاد الاشتراكي. ولو صح أن للاتحاد الاشتراكي هذه القوة على حشد كل الناس على إشعال الحرارة فيهم، وإطلاق السعادة على وجوهم، لكان أعظم تنظيم سياسي في العالم كله.. وعلى ذلك يجب أن نعيده إلى ما كان عليه!

ولكن انشغلت أمريكا بعد ذلك بمشاكلها القومية العنيفة .. جاءت فضيحة ووترجيت التي أطاحت بالرئيس نيكسون.

وكان طبيعيا بعد هذا الاستقبال العظيم أن يعجل اليهود بنهاية نيكسون. فكان الفصل الأخير من فضيحة ووترجيت: هي التنصت على الحزب الآخر.. فاستقال نيكسون بعّد ذلك في نهاية ١٩٧٤.

ولم أتوقف عن محاولة مد الخطوط والمواصلات بينا وبين السوفيت، فأنا أعرف عقدهم. وأعرف الشك الذى هو أسلوبهم فى التفكير. وأعرف أن كل ما جرى فى مصر لا يمكن إصلاحه فى روسيا. ولكنى سأحاول، ولن أتوقف عن المحاولة.

فأرسلت اسماعيل فهمى إلى الاتحاد السوفيتى. وقابل برجنيف. وقبل ذلك كان اسماعيل فهمى قد أرسل تقريرا مفصلا إلى جروميكو. وفى موسكو أصدر الاتحاد السوفيتى بيانا وافق فيه على فك الاشتباك الأول. ومعنى ذلك أننا لم نرتكب جريمة، وإنما كل ما حدث هو التباعد بين القوات المتحاربة. وموافقة الاتحاد السوفيتى على ذلك معناها، أننا لم نرتكب خيانة للعرب ولقضايا السلام ولم نقم بحل تصفوى وإلا فما وافق الاتحاد السوفيتى!

ولما تحدث إليهم اسماعيل فهمى كان يركز على نقطتين أولا جدولة الديون. وثانيا تعويض الأسلحة التى فقدناها فى الحرب وذلك بأن يبيع لنا الاتحاد السوفيتى أسلحة جديدة نعوض بها خسائرنا، تماما كما فعل مع سوريا قبل ٢٢ أكتوبر ١٩٧٣. وما بعد ذلك حتى وقت قريب جداً.

لكن السوفيت قدموا له مفاجأة كبرى. فقد أخبروه بأن برجنيف سوف يزور مصر فى يناير سنة ١٩٧٥. ولما أرسل لى إسماعيل فهمى بهذا النبأ، أسعدنى جدا. وأدركت أن المشاكل كلها فى طريقها إلى الحل. وأن يكون عنده ما يقوله وما يفعله. فهو الرجل الأول فى روسيا. ولذلك وجدت أنه من الأفضل أن نستغل الوقت. وأن نساعده على حل جميع المشاكل المعلقة من جدولة الديون وصفقات السلاح المعقودة فى سنة ١٩٧٣ والتى لم ترد إلينا حتى ذلك الوقت. ثم حدد موعد زيارة برجنيف لمصر فى يومى ٧ و ٨ يناير.

ووجدت أن أمريكا غارقة فى مشاكل الرياسة الأمريكية ومصيبة ووترجيت. فقد ذهب الرئيس نيكسون وجاء من بعده الرئيس فورد. وهو فى حاجة إلى وقت كى يرتب البيت ويمحو آثار ووترجيت. وهو محتاج إلى وقت لكى يرى ويفكر ويدبر. وعنده مشاكل داخلية ودولية.. كل ذلك سوف يجعل من الصعب عليه وعلينا، أن نلتقى أو نسوى مشاكلنا المتفجرة المعلقة فى المنطقة. إذن لابد أن ننتهز فرصة زيارة برجنيف لنحل مشاكل خطيرة بين البلدين.. لأن أمريكا كانت قد دخلت فى نوع من «التعرية الداخلية» أو «الافتضاح السياسى».. فهى حريصة على أن تفضح حكامها وشيوخها وتهز كل القيم التى تمسك المجتمع الأمريكى والإدارة القديمة والجديدة.. وسوف يطول الكلام فى ذلك..

وأنا أرى أن المعركة الانتخابية لم تبدأ حقيقة، في سنة ٧٦، وإنما بدأت في كل ٧٤ و٥٧.. وسوف تكون ٧٦ سنة انتخابات، فسلا أحد هناك قادر على أن يحسل أو يربط أمرا من الأمور.

**YA** •

ثم حدث شيء مؤسف في ديسمبر ١٩٧٥ ، أو في يوم ٢٥ ديسمبر بالذات.. توفي المشير أحمد إسماعيل في لندن. وكنت في ذلك الوقت في ميت أبو الكوم. أبلغوني هذا النبأ الحزين. وفي نفس الوقت تلقيت تبليغا من القيادة السوفيتية بأنها تريد من وزير الخارجية ووزير الحربية أن يزورا موسكو على وجه بسرعة.. ورغم وفاة المشير اسماعيل التي آلمتني أشد الألم، فقد رأيت في دعوة وزيرى الخارجية والحربية إلى موسكو قبل زيارة برجنيف دليلا جديدا على أن السوفيت يريدون حلاً للمشاكل المعلقة.

ولا بد أن هناك أمورا تحتاج إلى اثنين من الوزراء، ولابد أنهم يريدون أن تكون زيارة برجنيف ناجحة .. فيتم الاتفاق على كل شيء قبل أن يجيء إلينا.. مثل هذه الشخصية الكبيرة عندهم، لا يمكن أن تدخل في التفاصيل، وإنما ينتهى كل شيء قبل زيارته. وقبل زيارته، كما هي عادة السوفيت، ستكون اللجان المتخصصة قد أعدت كل شيء وعرضت كل شيء، وأصدرت قرارا وبيانا بعد ذلك..

وتلهفت على حل كل شيء قبل هذه الزيارة المقبلة. واقترحت أن يسافر أربعة وزراء آخرون لحل كل القضايا الخاصة بالاقتصاد والكهرباء والتخطيط. وعلى الرغم من أننى أعلم مقدما، أننى لو ظللت أتفاوض معهم مائة سنة فإنهم لن يعطونى إلا ما اتفقوا عليه قبل ذلك، وأن برجنيف ليس إلا واحدا مثلهم، لكننى غلبت الأمل والتفاؤل على كل هواجسى ومخاوفى.. وخشيت على نفسى أن تكون عدوى سوء الظن السوفيتية التقليدية قد انتقلت إلى تفكيرى، ولذلك تحركت بسرعة..

ولكن عاد السـوفيت يقولون إن القيادة تريد وزيرين فقط. ولذلك عينت محمد عبد الغني الجمسى وزيرا للحربية. وسافر إسماعيل فهمى والجمسى إلى موسكو يوم ٢٨ ديسمبر.

وفى مطار موسكو كان فى استقبالهما جروميك و وزير الخارجية وجريتشكو وزير الدفاع.

وفى السيارة أعلن جروميكو لإسماعيل فهمى: أن زيارة برجنيف تأجلت لأنه مريض. ثم اتجه الوزراء الأربعة لزيارة برجنيف. وكان مريضا حقا. ولكنه أحسن استقبالهما وكان لطيفا جدا معهما. ثم عاد الوزيران المصريان فى غاية الأسف، لأن شيئا لم يتحقق. فلا جدولة للديون ولا تعويض للسلاح ولكن الأمريكان وعلى رغم كل ظروفهم الداخلية بعثوا يقولون إنهم يريدون استئناف الحركة من أجل السلام. وفى مارس جاء د. كيسنجر لكى

يبدأ خطوة جديدة في فض الاشتباك. جاءني في أسوان. وكنت أتفاءل بأسوان بعد فك الاشتباك الأول..

وقد اجتهد المحللون السياسيون فى تفسير حرصى على أن يتم كل شىء فى أسوان.. قال بعضهم: إن أسوان ترتبط فى أذهان المصريين والأمريكان معا بالسد العالى.. فقد رفض دالاس تمويل السد العالى وقالوا بعد ذلك إنى أحاول أن أجعل الذكريات الأليمة ذكريات سعيدة.. كما قمت بفتح قناة السويس يوم و يونيو.. وهو اليوم الذى انتكست فيه القوات المصرية وانسدت فيه القناة .. ولكننى على كل حال كنت أتفاءل بأسوان .. وإن كنت هذه المرة قد صارحت د. كيسنجر بأننى غير متفائل. وكان يؤكد أنه متفائل جدا.. أما أنا فقد بنيت تشاؤمي على رد الفعل اليهودى لكل خطوات كيسنجر.

وأذكر أننى أعلنت له: أن هذه العملية مصيرها الفشل. اسمعها منى.

وقلت له: إن إسحاق رابين ضعيف وليس في قوة جولدا مائير..

ولم يصدقني أول الأمر ولكن بعد تسعة عشر يوما قال لي: لا أمل..

وسألنى إن كان من رأيي أن يعود. فقلت: لا داعى.. لقد توقعت ذلك..

وكانت مفاجأة كبرى للصحفيين الذين تجمعوا فى أسوان عندما أعلن إسماعيل فهمى فشل المفاوضات على خطوات فك الاشتباك الثانى .. وكانت مفاجأة عنيفة.. فقد أحس العالم كله أن اليهود هم الذين تعنتوا. على الرغم من أنهم يذيعون ويشيعون أن المصريين هم الذين لا يريدون حلا..

ولكنى بادرت وفاجأت العالم كله بأننى سوف أفتح قناة السويس يوم ه يونيه. وأننى قدرت عودة المهجرين إلى أراضيهم وبيوتهم. واعتبرت أن هذه المدن الثلاث من عمق مصر. وأن ضرب عمق مصر يعنى ضرب عمق إسرائيل أيضا. وكان ذلك فى كلمتى فى مجلس الشعب. وكانت أوامرى قد صدرت قبل ذلك عندما عينت عثمان أحمد عثمان وزيرا للاسكان فى ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٧٣. وتمت انجازات عظيمة فى منطقة قناة السويس تعتبر قياسية فى تاريخ التعمير والإسكان. وعلى الرغم من أن فشل محاولات كيسنجر الثانية قد ضايقنى كثيرا، فإننى وجدت شيئا يريحنى بعض الشىء، فقد انكشف هؤلاء الذين أشاعوا أن هناك طبخة سرية بيننا وبين أمريكا.

أو بيننا وبين اليهود. فأين هذه الطبخة وراء هذا الفشل الهائل؟ لماذا لم تنجح الطبخة السرية؟

لقد كان هذا الفشل دليلا على قصر نظر هؤلاء الذين عقولهم في آذانهم، يسمعون ويكررون كالببغاوات ولا يفكرون.

وأحس اليهود أنهم في مأزق رهيب.. وتحدد أمام العالم كله أن ألتقي بالرئيس فورد في مدينة سالزبورج بالنمسا في أول يونيو.

وكنت أعلم، علم اليقين، أن الإدارة الجديدة ليست قادرة على أشياء كثيرة. فلا تزال مشاكلها عديدة. ثم إنها دخلت المعركة الانتخابية بالفعل بعد استقالة الرئيس نيكسون.

وبعد هذا اللقاء مع الرئيس فورد اشتدت الحملة السوفيتية، وراحوا يجددون الكلام القديم. وأشاعوا في كل مكان أن الخيانة المصرية ماضية. وأن القيادة المصرية تبيع القضية وأنها سلمت كل شيء لأمريكا نهائيا.. على رغم فشل فك الاشتباك الثاني الذي كشفهم هم وفضحهم هم، فلم تكن هناك اتفاقيات سرية مع أحد!

وفى أغسطس جاء د. كيسنجر. وكان يائسا. ولكننى أكدت له أنه لا داعى للتشاؤم. قلت له: في مارس الماضى أنت كنت متفائلا وأنا كنت متشائما.. وهذه المرة أنا المتفائل..

وبدأ د. كيسنجر رحلاته بيننا وبين اليهود. وكانت رحلات شاقة. وكانت الخلافات على كلمات هم يتمسكون بها. فيجىء إلينا يسألنا. ويسمع منا ثم يعود إليهم. ويكون الخلاف على «حرف» أو ترتيب كلمة في عبارة .. كان شيئا مضحكا ومحزنا في نفس الوقت .. ولكن الرجل لم يعرف اليأس.

وبعد عدة رحلات ذهابا وإيابا أعلن د.كيسنجر: معك حق. يبدو أن هناك أملا..

وكنا وقتها في الاسكندرية. وكان يشاركني في هذه المفاوضات حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية وممدوح سالم رئيس الوزراء واسماعيل فهمي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والفريق الجمسي وزير الحربية.

تمت العملية. انتهى كل شيء قام الاتحاد السوفيتى ولم يقعد. ولم يهدأ له بال، ولم يشأ أن يهدِّئ بالاً لأحد.. وانقلب الاتحاد السوفيتى وأذنابه وضعاف النفوس على مصر يتهمونها بالخيانة والانعزالية والتصفوية.. وليس في هذه التهم شيء جديد. وإنما كلها ترجع لسبب واحد لا ثاني له: أن لنا إرادة مستقلة. وأننا حريصون على ذلك..

ومن حق د. كيسنجر بعد ذلك كله أن يردد عبارته المفضلة التي أخذها عن أستاذه مترنيخ.. فقد كان يقول كثيرا: إنني أعرف ماذا أريد، وأعرف ماذا يستطيع غيرى أن يفعل، ولهذا فأنا جاهز دائما!

ولم نختلف كثيرا على الطريقة التى نعالج بها الموقف. ولا الوسائل التى نتذرع بها السى ذلك وإن كنا – كما ذكرت – قد اختلفنا كثيرا. ولكن اللغة واحدة. ولهذا أمكن لنا أن نحقق شيئا كثيرا من النجاح. وإن كنت قد أعلنت بعد ذلك أن هذا هو آخر عهدنا بالخطوة خطوة، أسلوبا للحل الشامل.. وإن لم يكن هذا هو آخر عهدنا بالعلاقات السوفيتية التى تزداد سوءًا..



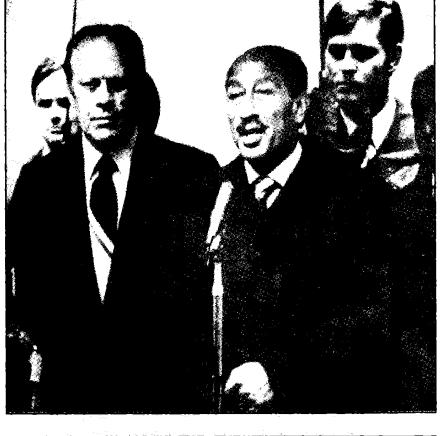

٢ - محادثات الكيلو
 ١٠١ لفك الاشتباك الأول

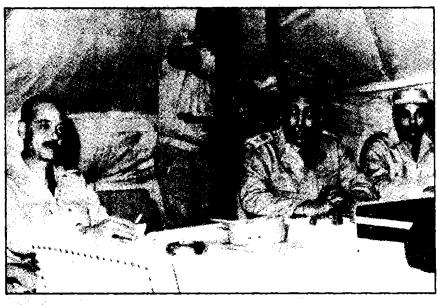

القاهسرة - السنويس) بعد اتفاقية كيسنجر لوقف إطلاق النار .

٣ – الوفد الإسترائيلي
 أمنام خيمة الأمنم المتحدة
 (الكيلسو ١٠١) طسريسق

٤ - مباحثات الكيلو . 1.1



ه -- الرئيس الأمريكي
 ريتشارد نيكسون .





## مفاهيمر خاطئة

- الحادث تالتي أثارت غضب الصحف اليهودية.
- سافرت إلى أمريكا عبر جسور الصداقة وعلى محيطات من سوء الفهم.
- لم يكن من السهل على وعلى ناصر عزف اللحن السوفيتي.
- القبيلة الثالثة عشرة إحدى المزاعم اليهودية.

رجلتى إلى أمريكا شيئا أكبر من مجرد «عبور» المحيط الأطلنطى.. فكلمة عبور كانت أصبح لها «عبير»من نوع خاص.. بل إننى أرى أن إقامة الجسور من طرف إلى طرف.. والتفاهم.. والصداقة.. والتضامن والوحدة.. كلها مفردات لمعنى واحد هو «العبور» وتخطى العقبات والتغلب على الصعاب.. والتمهيد لشيء أكبر وأهم وأعظم وأبقى.

وكان عبورنا فى أكتوبر ٧٣ أكثر من مد الجسور من أرضنا فى سيناء.. كان انتصارا على العائق المائى.. وعلى العائق النفسي والقومى.. كان عبورا بنا إلى مستقبلنا.. وإلى أشقائنا العرب.. وكان توحيدا للأمة العربية فى ساعات وأيام من أمجد ما عرفنا فى تاريخنا.

ولذلك وجدت أن لعبور الأطلنطى مذاقاً خاصاً.. ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى سافرت فيها إلى أمريكا. فقد سافرت قبل ذلك.. ولكن فى هذه المرة وجدت أن مهمتى صعبة ولكنى سعيد بها. فقد رأيت أن أنقل إلى الرأى العام الأمريكى قضية مصر والعالم العربى.. وأن أكون أنا المتحدث مباشرة وأن يسمعنى ملايين الأمريكان فى المؤتمرات الصحفية والأحاديث التليفزيونية وفى الأمم المتحدة ثم فى الكونجرس الأمريكى.

ذهبت إلى أمريكا بعد أن اعتدلت صورتنا فى العالم.. وبعد أن أدرك العالم بوضوح أننا نستطيع أن نحارب وأن ننتصر.. وأننا بعد ذلك وقبل ذلك دعاة سلام.. وأننا لجأنا إلى الحرب عنما لم تنفع كل وسائل السلام.. فإذا انتهت الحرب عدنا إلى السلام وإذا لم يسفر السلام عن شيء.. فإننا نجدد كراهيتنا للحرب.. وكراهيتنا لحالة مملة راكدة اسمها اللاحرب واللاسلم أي التي لا هي حرب عاجلة ولا هي سلم آجلة.

وأمريكا قارة كبرى.. وأناسها مشغولون بقارتهم وقضاياهم.. والذى يعرفونه عن الشرق الأوسط ليس كثيرا. أو يعرفونه من وجهة نظر المسيطرين على أجهزة الإعلام والصحافة وأنا لا أطلب شيئا من أمريكا ولا من الشعب الأمريكي يتنافى مع الفهم والعدل.. كل ما أطلبه هو أن يفهموا قضيتنا.. وأن يكونوا عادلين في حكمهم على كل شيء.. والشعب الأمريكي قد تذوق الحرية فلسفة، وأسلوبا في الحياة وفي التجارة.. وسوف يكون حديثي معهم بالعقل.

وليس فى جيبى كما أعلنت فى أمريكا وقبل زيارتها قائمة بأسماء المشتريات. فلا أنا سائح ولا أنا تاجر، وإنما أنا صاحب قضية عادلة.. وأنا جئت من بلاد هى أعرق بلاد عرفها التاريخ.. فأنا قادم من مصر أم الحضارات.. وورائى تاريخ طويل من النضال والكفاح والعلم والإيمان وأمامى طريق طويل من الحرص على البقاء وعلى الكرامة. صحيح نحن دولة صغيرة ولكن كل شيء يهون وهان علينا أمام الكرامة وحرية الرأى والإرادة الوطنية.. وقد أعلنت ذلك فى أمريكا.. تماما كما أعلنته وأنا أتقابل مع السوفيت فى أشد الظروف قسوة علينا.

فأمام الدول العظمى نحن دولة عظمى بمبادئنا وحرصنا على القيم الأخلاقية والدينية والوحدة الوطنية وكرامة الإنسان ثم إننى أواجه العالم كله بقلب مفتوح وعقل متفتح.. فلا صداقتنا للسوفيت تقليدية ولا عداوتنا لأمريكا أو للغرب تقليدية.. إنما نحن أصدقاء لمن يصادقنا، أو بوضوح أكثر: لا توجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة إنما توجد مصالح دائمة وهذه هي إحدى بديهات السياسة ولا أدعى أننى ابتدعت هذا المعنى السياسي أو الاقتصادي أو التجارى وإنما هي قاعدة معروفة. ولكن نحن الدول الصغيرة أكثر حساسية من غيرنا من الدول الكبرى.

وفى رحلتى إلى أمريكا كان تركيزى واضحا على أن أتحدث باسم مصر.. وباسم العرب عموما.. دون أن أفرض اجتهادى على أحد.. وربما كان حديثى عن القضية الفلسطينية شخصيا وقوميا.. فهو شخصى لأن القضية الفلسطينية هى جوهر المشكلة العربية كلها. فلا أستطيع أن أغفل ذلك لأنه واجب وطنى.. وهو فى نفس الوقت واجب على كل عربى إلى أن يصبح الفلسطينيون قادرين على أن يتحدثوا بلسانهم ومنطقهم فى مواجهة العالم كله.

ولم أترك مناسبة واحدة دون أن أشير إلى المشكلة الفلسطينية منذ أول يوم حتى آخر يوم عندما تحدثت في الكونجرس الأمريكي.

ففى اليوم الأول أعلنت أن الشعب الفلسطينى لم ينل الاعتراف الكامل الذى يستحقه من جميع الأطراف وأن الشعب الفلسطينى قد عانى أشكالا وألوانا من العذاب دون ذنب جناه.. وأنه ما يزال حتى اليوم محروما من تقرير المصير.. وأن الفلسطينيين يجب أن يشتركوا معنا كأعضاء أصليين فى مؤتمر جنيف كما أنه لا يوجد مسلم أو مسيحى يهدأ باله لحظة واحدة إذا تسلطت إسرائيل على مدينة القدس بل إذا كان هناك تدويل للقدس فيجب أن يشمل القدس القديمة والقدس الجديدة أيضا.

وأكدت للشعب الأمريكي أيضا أن الظلم قائم مادام الشعب الفلسطيني بلا حقوق وأن الشعب الفلسطيني إذا استعاد أرضه وكيانه على النحوالذي يرضيه ويتفق مع مبادئ الإنسانية رُقرارات الأمم المتحدة فسوف تكون فلسطين عضوا قويا في الأسرة الدولية وسندا عظيما من أجل السلام والتقدم الإنساني.

وتوجهت إلى الشعب الأمريكي أنبهه إلى أنه أكثر الشعوب فهما لمعنى أن يرتبط الإنسان بالأرض فقد كان هنذا الارتباط ولا يزال إحدى ركائز الحضارة الأمريكية ثم إن الارتباط بالأرض يخلق في الإنسان تقديسا للروابط الأسرية والتمسك بالأرض والدفاع عن العرض ويجعل التضحية في ذلك أسمى أمانينا.

إن الشعب الفلسطيني معذور إذا تمسك بأرضه ومات دونها إن مئات الألوف من أبناء الشعب الفلسطيني يحيون حياة تتنافى مع كل مبادئ الحضارة والإنسانية.. إن بقاء هذا الشعب بهذه الصورة الأليمة الحزينة لوصمة عار متجددة في جبين الإنسانية.. وإن هذه هي الفرصة أمام الولايات المتحدة والأسرة الدولية لتمحو العار بالعدل وتخفف من عذاب الضمير بالتفاهم وحسن التقدير وهي فرصة يجب ألا تفوتنا وألا نفوتها رفعا للظلم وسبيلا إلى السلام العالى.

ودعوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثلاثين أن تقرر أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا لشعب فلسطين في مؤتمر جنيف كعضو مساو لبقية الأعضاء.

وليس على العالم كله أن يخاف من السلام.. فنحن شعوب لا تعرف الاضطهاد العنصرى أو الدينى إن تاريخنا معروف يؤكد حبنا للسلام بل إن ديننا الإسلام معناه السلام.. وما عرفنا التفرقة على أساس من اللون أو الدين أو المذهب الدينى.. وقد عاش اليهود بيننا فلم يعرفوا الاضطهاد والإحراق والإغراق الذى عرفوه فى أوروبا فى كل العصور.. والذى جعلهم يهربون لاجئين إلى أمريكا حيث الحرية والمساواة والتسامح الدينى وحيث أبواب الأمل مفتوحة للجميع.. وهذا ما يجعلنى أدرك عن إيمان أن أمريكا هى أكثر الشعوب قدرة على فهم معنى التسامح الدينى ومعنى العدل والحرية.

ومن القضايا التى ركزت عليها عن عمد: التفرقة بين اليهودى والصهيونى والإسرائيلى فأنا أعرف أن مثل هذه المعاني ليست واضحة عند الأغلبية الساحقة من الأمريكان المسيحيين.

وقـد اسـترحت تماما إلى كل الذى قلت. وإن كنت قد قـرأت وسمعت أنه ما كان يجب أن أتحدث في نيويورك عن اليهودية والصهيونية.. ولكني لم أقل شيئا واحدا ندمت عليه فهي

فرصة لأن أؤكد أننى أحترم ديانات الآخرين هكذا علمنا ديننا عندما قالى تعالى: «لكم دينكم ولى دين».. علمنا القرآن الكريم ورسولنا العظيم أن نتسامح مع الأديان الأخرى.

وأعلنت أن اليهود عاشوا بيننا دون خوف من أحد وامتلكوا الكثير من أرضنا ومقدراتنا دون حقد من أحد بل إنهم سيطروا على التجارة.. ورويت على سبيل الدعابة كيف إننى عندما خرجت من سنوات السجن والاعتقال وعدت إلى البيت مرة أخرى وبدأت أرتب بيتى الصغير ذهبت اشترى راديو من أحد المحلات اليهودية ولكن صاحب المحل لم يكد يعرف أننى ضابط حارب اليهود حتى رفض أن يبيعنى هذا الراديو.. والحادثة صغيرة ولكن الدلالة كبيرة ودلالتها أننا لم نعرف هذا النوع من الحقد ولا من العداوة الصارخة ولا هذا التمييز بين الذى حارب عن أرضه بشرف سعيدا بذلك وبين الذى لم يحارب ويستحق أن يبيعه هذا اليهودى هذه السلعة التافهة ولكن عندما جاءت الصهيونية إلى بلادنا عرفنا هذه التفرقة وعرفنا الحقد وعرفنا التآمر الدموى.

وقد أثارت هذه الحادثة الصغيرة غضب الصحف اليهودية بل إن كبيرة مذيعات التليفزيون باربارا ونترز صاحبة أشهر برنامج تليفزيونى معروف قد سائلتنى عن هذه الواقعة ولمست فى سؤالها معنى الاستنكار أو معنى الدهشة من أننى ما أزال أذكر شيئا من ذلك حدث منذ ثلاثين عاما أو أنني إذا ذكرت ذلك لم أتردد فى أن أرويه في نيويورك حيث يعيش نصف يهود أمريكا. وانتهزت هذه الفرصة لأؤكد لها مرة أخرى أننى أقصد هذا المعنى وهو أن الحقد والكراهية والتفرقة والدم قد دخلت المنطقة عندما دخلت الصهيونية. ووجدت من المناسب أيضا أن أقول إن من التعبيرات الشائعة أن من يعادى اليهود يوصف بأنه «معاد للسامية» ولكن هذا التعبير لا يخيفنا فنحن ساميون.. فاليهود هم المعادون للسامية.. لأنه ليس كل يهود إسرائيل ساميين.. إن بشرتهم الشقراء وشعورهم الصفراء وعيونهم الخضراء أو الزرقاء ليست آسيوية ولا أفريقية.. إنها أوروبية فهم ليسوا ساميين بل الأغلبية الساحقة فى إسرائيل من الملونين السمر أو الصفر أو السود أى من الساميين والحاميين «نسبة إلى ولدى نوح سام وحام».

أما الأقلية الحاكمة في إسرائيل فهي من البولنديين والروس والألمان والشعوب الأخرى. ومن المناسب أن أذكر أنني قرأت فيما بعد كتاباً جيداً من تأليف كاتب يهودى مشهور هو ارثور كيستلر عنوانه «القبيلة الثالثة عشرة».. إنها قبيلة ضالة أو تائهة اهتدى إلى أنها كانت تعيش بين البحر الأسود وبحر قزوين.. في شمال تركيا الحديثة وجنوب الاتحاد السوفيتي..

هذه القبيلة لأسباب تاريخية غربية وجدت نفسها بين المسيحيين في الشمال والمسلمين في الجنوب فاعتنق ملكها اليهودية وتبعه الشعب كله.. وكان هذا الموقف الذي يسميه المؤلف بلغة العصر الحديث «عدم الانحياز».. أي عدم الانحياز للشمال المسيحي أو للجنوب الإسلامي فقد أفقد هذه القبيلة صداقة الشمال والجنوب.. وتوالى الضغط على القبيلة اليهودية أو «الدولة» اليهودية وكان لابد أن تنفجر تحت الضغط من جميع الجهات وانفجرت «المملكة» الصغيرة وهرب كل هؤلاء اليهود إلى أوروبا الشرقية.. ومن هؤلاء الهاربين ولد كل يهود أوروبا.. وهذه القبيلة الثالثة عشرة هي من جماعة الخزر الذيب وصفهم المؤلف اليهودي بقوله إنهم حمر الوجوه زرق العيون صفر الشعر وهو يؤكد بذلك أن كل يهود أوروبا وأكثر اليهود ليسوا مساميين ويذهب إلى أنه ليس لهم الحق في أن يطالبوا بالأرض التي احتلوها—وهذه قضية أخرى— ولكن هذا المؤلف اليهودي يرى أن اليهود الأوروبيين أو أكثر اليهود ليسوا ساميين وأنه هو أيضا ليس ساميا فهو مجرى نمساوى المولد بريطاني الجنسية.. ولكني أستطيع أن أقول دون اجتهاد كثير إنني سامي وإنهم ليسوا كذلك وإن أحدا لا يستطيع أن يتهمنا بالعداء السامية ولكن التهمة واقعة لا محالة على أكثر اليهود.. فهم أعداء للسامية والساميين!

وليسس ذلك تجنيا على أحد وإنما هو فقط مناسبة للمراجعة التاريخية.. أى لمن أراد أن يقرأ في التاريخ القريب أو البعيد.. وليس هذا سرا لأحد وإن كان هذا الكتاب «القبيلة الثالثة عشرة» قد ظهر في لغات كثيرة وانتشر بين الناس ولكن لم يلق ما يستحقه من العناية أو الحفاوة لا من العرب ولا من اليهود.. فاليهود نظروا إلى مكانة المؤلف العالمية والتزموا السكوت عنه.. فكانت مؤامرة صمت لا يصح أن نشاركهم فيها.. وفي حديث قلت إن النشاط الصهيونيي هو الذي أدى إلى اغتيال الكونت برنادوت في سبتمبر ١٩٤٨.. ربما لأنه حاول أن يجد حلا لم يقبله المتعصبون من الصهاينة.. بل إن اثنين من الإرهابيين قد اغتالا اللورد موين في القاهرة.. وفي سنة ١٩٧٥ طالب اليهود بجثتي هذين المجرمين. لماذا؟ تمجيدا للدور البطولي الدموى الذي قام به اثنان من متهوسي اليهود.. أي من المؤمنين بالصهيونية كأسلوب دموى في الإقناع والاغتصاب وهذا ما حرصت على أن أؤكده من المؤمنين العالم إلى ذلك..

ولا نسيت ولا نسى السوفيت أن يشهروا بهذه الرحلة وأن يبثوا السم فى كل مكان لقد مللت هذا الموقف ولكن لأنه موقف فهو ثابت مهما تغيرت الظروف وتعددت نيات التحرك المصرى من أجل السلام.

وقبل ذلك قد هاجموا زيارة نيكسون لمصر وقبل نيكسون هاجموا واستنكروا مجىء كيسنجر والمعنى واحد هو أن شيئا ما يجرى فى مصر ومن أجلها ومن أجل السلام لم نستأذن فيه القيادة السوفيتية ولن أفعل.

وهاجموا زيارتى لأمريكا وقالوا: باع نفسه.. باع مصر.. ذهب يملأ جيوبه ويشترى.. مع أننى أعلنت فى مطار القاهرة قبل سفرى أننى متجه إلى أمريكا أعرض قضيتى وأننى لست فى نزهة ولا رحلة استجمام وأننى ذاهب لأعرض فكرى وأسلوبى فى العمل وأن أكون قريبا إلى الرأى العام الأمريكى.. وأن أراه ويرانى وأنا أفكر على مسمع منه.. وأن أبين مدى صدقى ومدى حرصى.. وأن أطمئن الشعب المصرى والعربى والأمريكى أيضا على الخطوات التى اتخذناها.. ولم أتردد لحظة واحدة فى أن أؤكد ذلك ما استطعت إليه سبيلا وكان لابد أن أوضح أن العلاقات السوفيتية المصرية قد ساءت وتزداد سوءا.. وربما لم يكن ذلك سرا عند السياسيين وإن كان كذلك عند عامة الناس.. فروسيا لم تعطنى سلاحا بعد الحرب وأمريكا أعطت إسرائيل كل شيء وتعطيها وملتزمة بأن تعطيها الرغيف والدولار والصاروخ وليس عندى أى أمل فى أن تكف أمريكا عن ذلك.. فأنا رجل واقعى.. وأعرف الحد الفاصل بين المكن والمستحيل فيما أطلبه من أمريكا وأنا لا أطلب أكثر من التفاهم والعدل.. بينما أعطت روسيا لسوريا الشقيقة كل ما فقدته فى الحرب وزيادة.

وطلبت من روسيا أن تؤجل الديون أو تقوم بجدولتها مع إعطائى سنوات سماح أى للراحة بعض الوقت من هذه الديون لعلى أستطيع أن أتوجه إلى التنمية الاقتصادية في بلادى ولكنها لم تفعل بينما سمحت بالسماح لغيرنا.

والخلاصة أننى وجدت نفسى وشعبى فى وضع غريب عندما أطلب منها تعويض السلاح توافق على أن تعطيه لغيرى.. وعندما أطلب منها جدولة الديون توافق على أن تسمح بذلك لغيرى. «وسوف يضيف الاتحاد السوفيتى بعدا وعمقا غريبا عندما اتعرض فيما بعد لموقف السوفيت في المنطقة كلها والدول المحيطة بمصر.

وبعد انتخابى رئيسا للجمهورية سافرت إلى موسكو أربع مرات ولم يزرنى برجنيف مرة واحدة فقد وعد وعدل عن ذلك ولن أزور موسكو إلا إذا زارنى.. وهذا منطقى جدا. صحيح أننا دولة صغيرة بحدودنا ولكننا دولة عظمى بكبريائنا.. وهذه العبارة الصغيرة يصعب فهمها على بعض الدول الكبرى أو الدول العظمى.. وكان الشعور السائد قبل وأثناء زيارتى

لأمريكا أننى جئت أطلب السلاح.. وقد سئلت إن كان السلاح الذى سوف آخذه من أمريكا لن استخدمه ضد إسرائيل؟ وهل أتعهد بذلك؟.. ولم أكن فى حاجة إلى أن أطيل فى التدليل على حقى فى الدفاع عن النفس بأى سلاح من أى نوع ولا حتى أن أشير إلى المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة التى تعطى لكل دولة حق الدفاع عن نفسها.. فأنا لم أذهب إلى أمريكا لشراء سلاح وأعرف ما الذى تستطيع أمريكا أن تفعله معى ومع غيرى وخصوصا إسرائيل.. وكان لابد أن يواجهنى هذا السؤال بشكل ما: إن كنت على استعداد للسلام مع إسرائيل؟.. وما شكله؟ ولماذا ليس الآن ومباشرة؟.. لقد واجهنى هذا السؤال كثيرا من الصحفيين العالميين الذيب يزوروننى وكذلك من رجال الكونجرس الأمريكان ومن رجال الأعمال.. فهم جميعا يريدون أن يرشدهم أو يبصرهم أحد بذلك حتى إذا عادوا إلى بلادهم وجدوا ما يقولون..

وقد أكدت كما فعلت قبل ذلك مرارا أننى على استعداد لاتفاق سلام مع إسرائيل وقد أعلنت ذلك سنة ١٩٧١ وقبل حرب أكتوبر وفى أعقاب حرب الاستنزاف.. أما بالنسبة لإقامة علاقات اقتصادية وسياسية مع إسرائيل فهذا يتجاوز قدرة الجيل الذى أنتسب إليه.. وإن هذا الأمر متروك للأجيال القادمة تقرر ما تراه. أما جيلى الذى خاض أربع حروب فى عشرين عاما مليئة بالمرارة والكراهية والحزن والدموع والدماء والجرحى والأسرى والأشلاء والمشوهين فصعب علينا جدا أن نزيل فى لحظة واحدة هذه الجبال المتراكمة من العداوة.. صعب علينا ويستحيل أن يطالبنا أحد بذلك دون أن ننظر إليه بكثير من السخرية لماذا؟ لأنه يستخف بمشاعرنا الأليمة العميقة.

فمن الضرورى أن ننتهى أولا من حالة العداوة الرسمية أو العدوان المسلح رسميا وبعلم الأسرة الدولية كلها.. ويجب أن نجد وسيلة للسلام.. أى نوع من السلام القائم على العدل بضمان من الدول الكبرى أو الدول العظمى أو مجلس الأمن أو الأمم المتحدة.

إن حاجة جيلنا إلى الراحة لا حدود لها فقد تعب جيلنا كثيرا ويحلم بسنوات من التقاط الأنفاس.. ولنترك لأجيال من بعدنا أن تلتقط من قاموسها المعنى الذى ترتضيه للسلام والانفتاح والعفو عن الذى سلف من خطايا الجميع.

وفى مواجهة الأمم المتحدة والعالم كله أعلنت أن مصر لم تفقد حماسها للسلام وإيمانها به فالسلام هدف استراتيجي ومن أجل ذلك قررت فتح قناة السويس تعبيرا عمليا عن حرصنا على

السلام وعلى استمرار التجارة والتبادل بين الشعوب وتخفيفا للأعباء الواقعة على أصدقائنا الذين وقفوا معنا في أشد الأزمات.. وبالإضافة إلى فتح القناة أعلنت أننى ماض في تعمير مدن القناة وإعادة شعبها الذي هجرها هربا من النار والدمار الذي ألقاه العدو علينا.

وتوجهات إلى الإدارة الأمريكية أى إلى حكومة الرئيس فورد وأثنيت على الجهود التى بذلها وزير خارجيته د.كيسنجر فلم أجد صورة حقيقية للولايات المتحدة إلا بعد أن قابلت كيسنجر وتعاملت معه. وكان هذا التعامل نقطة تحول فى الصراع المستمر فى الشرق الأوسط واستطعنا معا أن نخلق الثقة والشعور بالمسئولية.. فقد حطمنا الجليد وتجاوزنا إلى الأمام نحو السلام وأنا فخور بعلاقتى بكيسنجر ففى فترة قصيرة جدا استطعنا أن نحقق ما لم يتحقق خلال جيال كاميل.. ولكن هذا لا يمنعنى أن أقرر أن الطريق ما يرزال طويلا ولذلك يجب ألا نهدأ أو نسكن وإنما يجب أن نحفز أنفسنا من حين إلى حين ليس فقط إلى «هز» الموقف أو إلى «تحريكه» وإنميا إلى دفعه بقوة واعية إلى الأمام وإلا انتكس الموقف كله وتجمد وفى ذلك تثبيت لأوضاع خاطئة فإذا استسلمنا تجددت الرغبة فى القتال.. ولا سلام فى الشرق الأوسط ولا فى العالم بعد ذلك.. وباسم السلام العالمي يجب ألا نضيع هذه الفرص المتاحة والظروف الدولية المواتية.

وكانت سلعادتى بالغة للتفهم الواضح الذى أبداه الكونجرس الأمريكى للكلمة التى ألقيتها والتى أوضحت فيها قضيتنا وأوضحت فيها مسئولية أمريكا وساستها ومشرعيها ورأيها العام.

ووجدت فى تصفيقهم الطويل لكلماتى اعترافا مدويا بعدالة ما أعتنقه من أجل السلام العالمى.. وأكدت للكونجرس أننى لم أحضر سعيا أو طلبا لوعود أو تعهدات بل جئت أمد له ولكل أبناء الولايات المتحدة يد الصداقة والتفاهم المتبادل وأننى جئت كصديق لا كحليف.. فالصديق يقول أى له حرية أن يؤاخذ صديقه على الخطأ إذا ارتكبه وعلى العناد إذا تشبث به وليس من ذلك شيء عند الحليف الذي هو ظل ليس له رأى ولا حرية ولا إرادة ولا حق له في أن يوجه لوما أو عتابا لأحد.

وأكدت للكونجرس أننا نحن العرب ليست لدينا مشكلة التعايش مع الآخرين ممن يختلفون معنا في الدين وتاريخنا كله مفتوح أمام الجميع. فما عرفنا الاضطهاد للآخرين دينا أو عنصرا.

ومن الواجب أن نغتنم هذه الفرصة وكل فرصة من أجل العبور من هنا إلى الشعوب العربية من أجل بناء الجسور عبر سوء الفهم والتحييز والظلم يجب أن نجعل الصداقة جسورنا

والتفاهم معابرنا من أجل الخير والعدل. حتى يأتى ذلك اليوم الذى نحول فيه السيوف التى تطيح بالرقاب إلى فئوس تمهد لبذور الخير والمحبة وحتى تتحول الرماح التى توجع القلب إلى مناحل تحصد ثمار ما غرسناه وليس ذلك ببعيد إذا صدقت النيات ووضحت الأهداف وزالت سحابات سوء الفهم بين الجميع.

وعندما سافرت إلى بريطانيا أوضحت أننى أريد شراء سلاح.. وغضب السوفيت طبعا والذى أغضبهم أكثر ليس السلاح وإنما أننى أعلنت ضرورة «تنويع» مصادر السلاح.. أى حتى لا يكون الاتحاد السوفيتى هو الينبوع الأوحد للسلاح فإذا كان الينبوع الأوحد لذلك فهو أيضا الينبوع الأوحد للتسلط علينا.. لأن معناه أن يكون المدفع عندنا والذخيرة عندهم.. أو يكون المدفع والذخيرة عندنا وقطع الغيار عندهم.. وهكذا نجد أنفسنا - كما حدث - مربوطين بخيط أوله في موسكو وآخره في القاهرة.. وقد رفضت ذلك ورفضوا رفضى! وهذا جوهر الخلاف المستمر بينا.

وبعض الأسئلة التى لم يجد أصحابها وقتا ليوجهوها إلى فى أمريكا استؤنفت فى لندن فسئلت إن كانت إسرائيل سوف تثق بنا بعد كل الذى حدث بيننا؟.. وكان جوابى كيف نثق بإسرائيل بعد ما حدث أيضا.. وبعد أن أعلن الكنيست ضم سيناء رسميا بعد العدوان الثلاثى علينا فى سنة ١٩٥٦..

وفى بريطانيا شكرت مستر هارولد ويلسون على موقفه من فك الاشتباك فقد علمت من د.كيسنجر أن ويلسون بصلاته القوية مع جولدا مائير قد بذل جهودا صادقة أدت فى النهاية إلى «تليين» التعنت الإسرائيلى..

انتهت سنة ١٩٧٥.. وكنت أعلم مقدما أن سنة ١٩٧٦ هي سنة ميتة تماما وأن محاولة إحياء هذه الجثة الهامدة هي نوع من النفخ في الرماد فهذه السنة هي سنة الانتخابات الأمريكية وفي هذه السنة استأنفت تحسين العلاقات بيننا وبين السوفيت فليست لى مصلحة شخصية أو وطنية أو قومية في معاداة دولة عظمى أو دولة كبرى ومضيت أحاول وتعرضت كما حدث في كل مرة إلى الموازنة بين حدود الاحتمال وحدود الكرامة أو بين حدود المرونة السياسية والحرية الوطنية أو بين الذي يجب أن يفعله الإنسان باسم السياسة ويرفضه باسم الأخلاق أو بين أن أشير إلى ضرورة فتح صفحة جديدة وبين نسيان الماضي.. وفي أواخر سنة ١٩٧٥ كانت حاجتنا إلى قطع الغيار شديدة جدا وليس هذا سرا فمعروف للعالم معدل استهلاك الطائرات

لقطع الغيار ورفضت روسيا أن تعطينا قطع غيار الطائرات ميج ٢١ وكنا في حاجة إلى إجراء «عمرة» لهذه الطائرات على أن تكون هذه العمرة في مصر وليست في موسكو.

وقد كان البند الأول من البنود السبعة التى أرسلتها إلى برجنيف: إجراء عمرة لطائرات المسبح ٢١.. واتجهت إلى صديقتنا الهند إحدى الدول الثلاث التسى قام عليها العالم الثالث: الهند ويوغوسلافيا ومصر.. فالهند تقوم بتصنيع هذه الطائرات بمقتضى اتفاق بينها وبين السوفيت.

وكل ما كان يخطر على بالى في ذلك الوقت هو أن سنوات القرارات قد انتهت وأن سنة ١٩٧٦ سوف تمضى هادئة وخصوصا أن ولايتى للرياسة سوف تنتهى يوم ١٥ أكتوبر سنة ١٩٧٦ وربما استطعنا في هذه السنة أن نحسن العلاقات بيننا وبين السوفيت أو بيننا وبين الأمريكان وبالنسبة للأمريكان فالموقف مختلف وهم معذورون فانتخاباتهم وحملاتها العنيفة قد بدأت قبل ذلك بسنتين أما مع الروس فيمكن أن تصبح علاقات «عادية» من المنطلق الذي لم أتعب من ترديده وهو: احترام إرادتنا في اتخاذ القرار.. ولم يستجب الروس.

ولكن جاءت الاستجابة في مارس سنة ١٩٧٦ عندما أعلنت الهند: إنها استأذنت الاتحاد السوفيتي مرة بعد مرة.. ولكن في جميع المرات رفض الاتحاد السوفيتي أن تساعدنا الهند في إجراء عمرة للموتورات أو بيع قطع الغيار من أي نوع!



١ - الرئيس السادات أثناء زيارتيه للولايات المتحدة الأمريكية

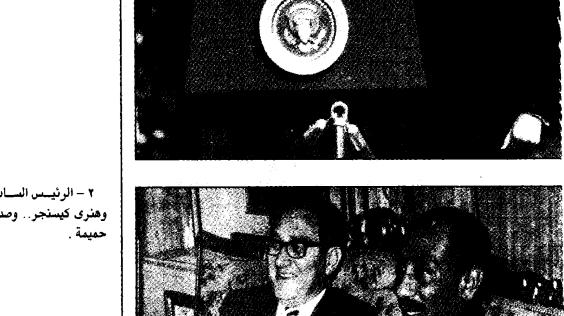

٢ - الرئيس السادات وهنری کیسنجر.. وصداقة حمیمة .



٣ - مباحثات السادات
 فى أوروبا



عبد الناصر والسيدة أنديرا غاندى رئيسة وزراء الهند .





## موقف غريب

- السوفيت يترحمون على أيام ناصر!
- من أجل مصر وحب مصر كتبت هذه الأوراق.
- الهند ترفض إجراء عمرة للطائرات المصرية!
- معاهدتى مع السوفيت ليست إلا قصاصت ورق.

صدمة أن اعتذرت الهند عن عدم إجراء عمرة للطائرات ميج ٢١ التى تنتجها بالاتفاق مع الاتحاد السوفيتي. فلم أكن أتصور أن الذي بيننا وبين الهند من علاقات عميقة منذ أيام نهرو العظيم، سيتغير بهذه الصورة الغريبة العجيبة. لقد فوجئت بأن الأرض السهلة التي بيننا ليست إلا أرضا ملغومة.. وأن شعبنا قد اصطدم بأحد جبال الجليد.. إذن فالموقف أخطر بكثير جدا من مجرد أن تعتذر الهند.. أو تجد الهند نفسها مضطرة إلى الاعتذار.. أو أن يدا أكبر قد أمسكت يد الهند ورفعتها في الهواء لتقول لمصر: لا..

وأنا أفهم أن يفعل الاتحاد السوفيتى ذلك. وأن تمشى وراءه دول الكتلة الشيوعية. هذا أعرفه وأتوقعه. وطبيعى. ولكن أن تفعل الهند ذلك. فهذه إضافة جديدة سيئة. ومعنى ذلك أن السوفيت قد أقاموا حصارا عسكريا حول مصر..

إن كوريا الشمالية وهى دولة شيوعية، قد ساعدتنا وزعيمها كيم إيل سونج رجل عظيم وقد فعل لبلاده الكثير. وقد رأيت كوريا الشمالية سنة ١٩٦٦. وأشهد أن الذى حققته كوريا يعتبر من الإنجازات السياسية ومن معجزات العصر.. كيم إيل سونج شيوعى ولكن ليس من طراز زعماء الكتلة الشرقية الأوروبية.

أما الهند وهى ليست شيوعية ولا من دول الكتلة الشرقية فقد فعلت شيئا عجيبا لا يخطر على البال. على رغم العلاقات القوية والمواقف النضالية المتناسبقة بين مصر والهند ويوغوسلافيا: ذلك المثلث الذى قامت عليه كتلة عدم الانحياز. كما أن هناك اتفاقات اقتصادية وصناعية تربط بيننا، وبذلك يكمل الواحد منا الآخر.

ولكن ذلك كله لم ينفع ولن يشفع لتتخذ الهند موقفا آخر غير الذي اتخذته.

تُـم إن بيننا وبين الهند علاقات خاصة منذ أيام نهرو ولنا موقف معروف أيام أحداث مستعمرة «جوا» البرتغالية الواقعة في الأرض الهندية.

وموقف الهند مختلف تماما عن موقفنا نحن في مصر لأننا في مصر نرى أن الأسلحة إذا اشتريناها ودخلت أرضنا فنحن أحرار في استخدامها على النحو الذي تمليه مصالحنا العليا.

وإلا كان معنى ذلك أن هذه الأسلحة ليست في أيدينا. وإنما الأسلحة عندنا وفي أيدينا ولكن توجيهها يقوم به الآخرون.. وهذا ما أسميه «خرق الاستقلال المصرى» .. وقد رفضت ذلك، كما ذكرت كثيرا، وسوف أرفضه مادمت حيا. وأنا على يقين من أن أجيالنا القادمة المخلصة سوف تفعل ذلك..

لقد جاء هذا الحادث الهندى العجيب فأحسست أنه قد غير معالم الطريق أمامى وتحت قدمى.. تماما كما يحدث فى السكك الحديدية أن يفاجأ ركاب القطار بأن القضبان قد تحولت تحت عجلاتها.. ليذهب القطار إلى وجهة أخرى غير التى يديرها السائق. ولذلك كان لابد أن أتدبر الموقف وأتدارك ما سوف يحدث حتى لا يحدث..

فنظرة واحدة إلى الطريق ورائى أجد أن سنوات ولايتى قد كانت لها علامات مميزة:

ففى سنة ١٩٧١ قد صفيت مراكز القوى. وفى سنة ١٩٧٢ أصدرت قرار طرد الخبراء الروس. وفى سنة ١٩٧٣ كانت معركة أكتوبر المجيدة. وكانت هذه المعركة ضد الإرادة السوفيتية والأمريكية معا. وفى سنة ١٩٧٤ كان الانفتاح الاقتصادى وانفتاح قناة السويس. كل ذلك وغيره كان يمشى أو يجرى متوازيا مع إعادة الديمقراطية السليمة وإعادة بناء مصر اقتصاديا. وفى سنة ١٩٧٥ و ١٩٧٦ كان ترتيب بيتنا من الداخل عملا مستمرا.

ورأيت أنه من العدل والإنصاف للحقيقة وللتاريخ أن أروى قصة حياتى.. أو قصة ذلك المصرى الذى جاء من القرية وتدرج فى كفاحه حتى تسلم شرف المسئولية الكبرى وتوجيه مصير الأمة المصرية العظيمة. ولذلك سجلت على أشرطة قصة حياتى منذ أن كنت طفلا حتى نهاية ١٩٧٥. وكان الدافع الحقيقى لذلك أن أضع أمام الشعب وأمام الباحثين معلومات من الدرجة الأولى، وأن أطلعهم على سير الأحداث بمنتهى الصدق والأمانة.. فأنا لست شاهدا على تطورات العصر، وإنما ساهمت فيها وحملت مسئوليتها وانفردت بهمومها وأعبائها وأشركت معى الكثيرين.. ثم جئت أروى ذلك.. وحسبى الله ونعم الوكيل فى كل ما قلت وكل ما فعلت. فلم يكن، ولن يكون لى هدف سوى: مصر وحب مصر والإخلاص لها حتى الموت. والأعمار بيد الله. ولذلك قررت أن أسجل الأحداث من وجهة نظرى.

وكان ذلك هو قراري سنة ١٩٧٥.

وسجلت حياتي على أربعين شريطا، فملأت وجهى هذه الأشرطة ..

وكان الدافع إلى ذلك أيضاً أننى وجدت أقلاما قد تناولت التاريخ وراحت تنهشه وتلويه لحسابها الخاص. كأن شهود تاريخ مصر قد ماتوا جميعا. وكأن التاريخ قد احتكرته بعض الأقلام ترويه على هواها، وتضيف وتخترع الكثير من الوقائع التى ليس لها أساس من الصدق أو من الحقيقة. وكم ضاعت حقائق بسبب سكوت الذين يعرفون. ولذلك قررت أن أقول وأن أترك ما أقوله للمؤرخين والمحللين بعد ذلك.

على أنه إذا جاءت سنة ١٩٧٦ تنتهى ولايتى، ولم يكن فى نيتى أن أجدد الولاية.. لولا هذا «الاختراق لاستقلال مصر» – أى لولا هذا الموقف الذى اتخذته الهند بضغط شديد من الاتحاد السوفيتي.

وموقف الاتحاد السوفيتى من «عمرة» الطائرات معناه: أن الاتحاد السوفيتى يريد لهذه الطائرات أن تصبح خردة.. لأن الطائرات التى لا تقوم بإجراء عمرة لها لابد من ركنها. فاذا حدث ذلك يجب أن نحذفها من قواتنا.. فلم تعد لها أيه أهمية قتالية. كأنها طائرات قد ضربها العدو فسقطت على الأرض لا حراك فيها».

وبذلك يكون الاتحاد السوفيتي قد أكمل طوق الحصار العسكرى والاقتصادى على مصر. والمخسرج الوحيد هو أن أذهب إليها راكعا. أطلب العفو والصفح. ولكنني لم أركع ولن أركع إلا لله وحده!

ثم حدث فى مؤتمر الحزب الشيوعى الذى انعقد فى فبرايـر ١٩٧٦ أن امتدح برجنيف الهنـد وهاجم مصر.. وهذا موقف غريب.. فما قالـه برجنيف: أن بعض الأنظمة والمنظمات السياسية التى أعلنت أهدافها الاشتراكية والتى أنجزت تحولات تقدمية، هذه الأنظمة قد فوجئت بضغط شديد من الرجعية الداخلية والخارجية، وأن الحملة الأخيرة التى شنتها الأوساط اليمينيـة على حكومة أنديـرا غاندى ومحاولات نسـف الانجـازات الاجتماعية والسياسية للثورة المصرية هما مثالان على هذا التطور لهذه الأحداث.

والملاحظأن الصياغة التى أوردها برجنيف تمثل منعطفا خطيرا جدا فى السياسة السوفيتية فهو يؤيد حكومة الهند ويدعمها. وفى نفس الوقت لا يقول شيئا من ذلك عن مصر. بل إنه يحاول أن يفصل بين إنجازات الثورة المصرية ونظام الحكم القائم فى مصر. وهو بذلك يتجاهل أن هذا النظام القائم هو الاستمرار الشرعى والطبيعى للثورة المصرية.

وهــذا هو الخطأ العميق الذى وقع فيه الســوفيت في علاقتهم بنــا ويؤكد لنا معارضتهم التامة للتحولات التي أنجزتها مصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. أي ما نسميه نحن—ونحن

أحرار فى هذه التسمية- بسياسة الانفتاح. التى كان من بينها انفتاح قناة السويس لصالح الملاحة لكل الدول وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتى. وسياسة الانفتاح التى يعارضها السوفيت قد بدأناها سنة ١٩٧٤ بعد فض الاشتباك الأول.

وقد أودعت لدى مجلس الشعب ذلك الخطاب الذى كتبه سامى شرف يستعطفنى فيه ويقرر بخطيده أنه فى سنة ١٩٧١ قد قابل برجنيف فى موسكو. وأنا الذى أرسلت سامى شرف فى مهمة خاصة.. فقال له برجنيف: إن السادات يقوم بتصفية ثورة جمال عبد الناصر!

وقد طلبت من المدعى الاشــتراكى أنه لا داعــى لأن يعلن هذا الجزء من الخطاب ولا داعى الإعلانه وإطلاع المحامين عليه. حفاظا على التحقيق وعلى مسار الثورة المصرية.

وإذا كان برجنيف يهاجم سياسة الانفتاح في سنة ١٩٧٦ أمام العالم كله، فإن الحقيقة هي أن الذي يحدث في مصر لا يعجبه ولا يروقه من أوله لآخره. ومصر لا تعجبه لأن هناك ترتيبا آخر، ولأن هناك تدبيرا آخر.. أو استعدادا ومخططا سوفيتيا لقلب الأوضاع في مصر، لتحقيق الإنجازات والتحولات التي تعجبهم، وعن طريق العملاء المعتمدين عندهم.

والروس قد استبقوا سامى شرف بضعة أيام بعد أن عاد الوفد المرافق له إلى القاهرة.

ويكفى أن نقرأ ما جاء فى الكتاب المعروف باسم «ك. ج. ب» ومعناها: لجنة الأمن القومى.. أى البوليس السرى الروسى. ولهذا الكتاب الذى ألفه جون بارون عنوان فرعى آخر هو: أعمال عملاء السوفيت السريين. وفى صفحة ٥٣ يتحدث الكتاب عن سامى شرف عميل السوفيت فى مصر وعن غيره أيضا.. وفى استطاعة أى باحث فى التاريخ أن يعود إلى هذا الكتاب.

ثم إن السوفيت يتباكون على جمال عبد الناصر..

وهذا الرجل الذي يرتدون قميصه حبا له وتخليدا لذكراه.. ما الذي عملوه من أجله؟ .

لا أريد أن أذهب إلى بعيد.. وإنما سـأكتفى بأن أشـير إلى مَا رآه ملايين المصريين والعرب يوم قرر جمال عبد الناصر أن يتنازل. لقد رأى الملايين أن جمال عبد الناصر أثناء إلقاء كلمة التنازل توقف لحظة ثم نظر إلى اليسار. ففى ذلك الوقت جاءته رسالة من القادة السوفيت تطلب إليه ألا يستقيل، وأنهم على استعداد لأن يحققوا له كل مطالبه ولكن جمال عبد الناصر لم يتوقف عن إلقاء كلمته.

وأرسلوا لجمال عبد الناصر بعض السلاح وكانت حاجته إلى السلاح أكثر وأشد لكى يقيم الخط الدفاعي بسرعة على الضفة الغربية للقناة. وأرسل لهم في يوليو ١٩٦٧ يطلب المزيد...

وبدأت سلسلة الكلمات التى يرددونها والتى نعرفها حتى مللت ذكرها: انتظروا.. حالا.. سوف تجىء لكم الأسلحة.. وقد رويت كيف إن جمال عبد الناصر فقد أعصابه فى الإسكندرية أمام الرئيس تيتو. وقد رويت ووصفت ذلك فى صفحات سابقة.. وظل الاتحاد السوفيتى على موقفه الذى أصبح واضحا تماما فى كل هذه الأوراق، والتى أسجلها للتاريخ، لتكون عبرة للأجيال. وإحقاقا للحق. وفرصة مناسبة جدا لأن يرد عليها أو يفندها أحد، إن استطاع..

أعود فأقول إن الحصار المضروب حولنا يتنافى مع المادة ٨ من المعاهدة السوفيتية المصرية التى عقدناها فى سنة ١٩٧١ بناء على طلبهم هم، وإلحاحهم هم. وهذه المادة تقول: إن الاتحاد السوفيتي يتعهد بأن ينمى القوة القتالية للقوات المسلحة المصرية لتحرير الأرض.

إذن كيف يتفق هذا الموقف الهندى الأخير مع تنمية القوات القتالية لمصر؟ وإذا لم يكن هذا تعويقا لنمو قواتنا فماذا نسميه؟

بل إذا لم يكن هذا شللا لها وتعطيلا وتحويلا لطائراتنا إلى أكوام من الحديد فماذا نسميه؟ بينما نعطى للسوفيت تسهيلات عسكرية خطيرة.

صحيح أن هذه التسهيلات ممنوحة لهم منذ أيام جمال عبد الناصر سنة ١٩٦٨. وكانت مدة التسهيلات خمس سنوات تنتهى فى سنة ١٩٧٣. ولكن مع أول خلاف بينى وبينهم بعد طرد الخبراء فى يوليو ١٩٧٣ إما أن نجددها وإما أن نلغيها. لأن الاتفاق ينص على اتخاذ مثل هذا القرار قبل أن ينتهى بثلاثة شهور فى مارس سنة ١٩٧٤.

وفى ذلك الوقت كان الروس قد خرجوا منذ ستة شهور. ومعركة الخبراء السوفيت هذه لم يستوعبها الروس كما يجب، أو كما تمنيت. وقالوا وترددت أصداء كثيرة لما قالوا: إننى طعنتهم من الخلف.. إننى بعتهم للأمريكان وبعت مصر كلها للأمريكان.. وإننى صفيت الثورة.. وإننى شاهد على نهاية جمال عبد الناصر... إلخ

ولكن من العدل أن أقول إنه على الرغم من الخلاف الشديد الذى بلغ قمة توهجه، أو قاع جموده في ديسمبر سنة ١٩٧٤ طلبت من المشير أحمد إسماعيل، الله يرحمه، أن يستدعى السفير السوفيتي. واستدعاه. وقال له: الاتفاق ينتهي في مارس ١٩٧٤.

قال السفير: أعرف ذلك.

قال المشير: لقد قررنا تجديده خمس سنوات أخرى! ..

وكان هذا القرار مفاجأة للسوفيت تماما.

وكان فى ذهنى أن السوفيت قد وقفوا إلى جانبنا فى محنة ١٩٦٧ وأنه إذا كان هناك سوء فهم بسبب طرد الخبراء، فالزمن كفيل بعودة العلاقات.. وهدوء الغبار ونقاء الجو بيننا. ولا داعى للاستعجال. ولابد من الصبر. وأنا رجل صبور. ويقول الناس: إننى صبور جدا.

وأعترف الآن، وقد قلت ذلك مرارا، أن تجديد هذه المعاهدة كان بناء على طلبى أنا. وكان من منطلق لا يفهمه السوفيت. فأنا رجل ذو مبادئ. ونحن نذكر بالامتنان كل من ساعدنا وكل من وقف إلى جوارنا. وأن لنا قيما روحية، وأن لنا تاريخا دينيا وحضاريا طويلا عريضا. وأنا أعلم أن مثل هذه الكلمات والمعانى، لا هى كلمات ولا لها معنى عندهم.. ولكننى أتوجه بكلامى إلى أبناء شعبى وأبناء أمتنا العربية. فهم مثلى، يؤمنون بالله والقيم الأخلاقية، ويفهمون معنى الأخوة والصداقة والامتنان..

وفى ذلك الوقت حدث فى مصر الكثير من البلبلة.. وقال المزايدون وقال أعوانهم وذيولهم وعملاؤهم: إن مصر راحت وضاعت.. وإن أحداً لا يستطيع أن يستعيدها أو يستردها. وإذا استعادها فلن يستطع أن يضعها على الطريق الصحيح..

يعنى لقد أعلنوا من جانبهم نهاية العالم. وأن الأرض قد انشقت من تحت مصر وابتلعتها بكل إنجازاتها.. وهي هلوسة لابد أنها تنفع الذين سوف يكتبون قصة مصر أو سوف يعالجون العقد النفسية التي تحكم عقول المرجفين والمتشككين والرافضين لكل الإنجازات الإيجابية التي حققها شعب مصر على رغم الضغوط العنيفة عليه من الداخل ومن الخارج..

ونسى الروس أننى يوم عقدت هذه المعاهدة لم يكن ليوافق عليها أحد لولاى.. أى لولا أننى طلبت إلى الشعب ذلك. ولولا هذه الثقة الهائلة فى حسن تقديرى للأمور.. وهذا من فضل الله. وقد قبلها الشعب على مضض. ثم أعلنت أن هذه المعاهدة ليست إلا قصاصة ورق.

وكنت أنظر إلى هذه المعاهدة على أنها عهد وميثاق وكلمات شرف. ولكن الروس هم الذين رأوها قطعة ورق.. ومصير قصاصات الورق في التاريخ كله معروف.. وهم الذين نفخوها. وكان من الطبيعي أن نتركها تطير إلى حيث لا عودة.. فالشعوب التي تربطها الأوراق التي لا قيمة لها، شعوب لا قيمة لها أيضا. ونحن شعب له قيمة في كل مراحل التاريخ.. وكان منطقيا أن أطلب من المجلس الذي أقر المعاهدة أن يوافق على مشروع القانون بإلغائها..

ونص الإلغاء هو:

«بعد الاطلاع على الدستور».

«وبعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم ٨٨٤ لسنة ١٩٧١».

«وبعد موافقة مجلس الشعب».

«قرر»:

«مادة أولى: إنهاء العمل بالمعاهدة المعقودة بين جمهورية مصر العربية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية عن الصداقة والتعاون والموقع عليها في القاهرة في ٢٧ مايو».

«مادة ثانية: يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ صدوره» .

وقد اهتز مجلس الشعب من الفرح اهتزازا عنيفا. وقد شاهد الملايين ذلك على شاشات التليفزيون. ووافق المجلس بأغلبية ٣٥٨ صوتا، ولم يتخلف سوى صوتين اثنين فقط.

ومن حق أى إنسان أن يقول: لا.. فنحن فى ظل مجتمع ديمقراطى.. لا خوف على أحد من أحد إذا قال للحاكم أو للسلطة: لا.. فقد انتهى إلى غير رجعة ذلك العهد الذى اختفت فيه من قاموس الحياة السياسية والاجتماعية كلمة: لا.. لم يعد مجتمعنا هو مجتمع: نعم بالحق وبالباطل..

لم تعد كلمة «نعم» صنما يركع ويسجد أمامه كل الناس..

وليس هذا بالتغيير الهين في حياتنا. ولا أريد أن أستطرد في ذلك، فهذا مجال أتركه للمؤرخين والمحللين السياسيين. وإن كنت أعرف، كما يعرف غيرى، أنه حتى هذه الديمقراطية الصحيحة السليمة، لا تعجب المزايدين والمرجفين. لأن الهدف هو: «لألأة» مصر.. بلبلة مصر.. وإطلاق الضباب.. وتراكم الجليد في كل اتجاه.. حتى لا تكون حركة.. وحتى لا يكون طريق سليم واضح نمشى فيه نحو تحقيق أهداف مصر.

كل ذلك أعرفه وزيادة.. ولكن الهدف الذى أمامى والذى أمشى نحوه بخطى واثقة ثابتة، على رغم الضغوط والمعوقات وحملات التشكيك، تجعلنى أحتمل كل أنواع العذاب من أجل مصر.. وفى ذلك راحة لضميرى أمام الله وأمام التاريخ..

وبعد ذلك كان الالتفات إلى مصر داخليا وديمقراطيا هو هدفي الأكبر..

فأصدرت قرارا بتشكيل لجنة المائة.. لتضع أمام الشعب ومع الشعب وله، مستقبل العمل السياسي. فقد آن الأوان لكي نمارس الديمقراطية السليمة تنفيذا للمبدأ السادس لثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢. وكانت لجنة المائة جمعية تأسيسية. وبذلك تكون الأحزاب السياسية في مصر قد ولدت ولادة طبيعية. وجاءت الانتخابات تأكيدا لكل هذه المعاني السامية التي

نحرص عليها جميعا.. انتخابات حرة مائة في المائة. والعالم كله يعلم ذلك. وقد أشادت الصحف العالمية بما يجرى في مصر. وحتى هذا لم يعجب السوفيت أيضا، على رغم أن لدينا تنظيما يساريا مواليا لهم. ونسمع من السوفيت كلاما عن الديمقراطية. وليس من الحكمة أن نتساءل عن المقصود بهذه الكلمة. فهي من الكلمات التي جنى عليها الناس.. فهي في كل قاموس لها معنى مختلف.

ولا أعـرف.. إذا لم يكـن هو هذا الاختلاف في الرأى والحرية فـي إبدائه وعلى الصورة التـي نراها فـي مصر، فما هي الديمقراطيـة إذن؟ وماهو المعنى الـذي أراده الإغريق لكلمة الديمقراطية من ألوف السنين.. لقد قصدوا أن يكون معناها حكم الشعب بالشعب وللشعب..

وإذا كان لابد من توضيح ذلك أكثر فالروس لهم معنى وهو: أن الديمقراطية هى أن تكون حـرا حرية مطلقـة فى أن تقول لكل ما يقولون: نعم.. وأنت حر فى أن تقولها بصوت مرتفع أو بصوت منخفض.. أو تقولها مكتوبة أو مرسومة.. أو تغنيها أو تنظمها شـعرا.. أنت حر فى أن تقولها على النحو الذى تريد.. ولكن المهم أن تقولها. وهذه هى الديمقراطية..

أو بعبارة أخرى: أن تكون معهم وأن تكون لهم وأن تكون بهم.. وإلا فلا أنت ديمقراطى ولا أنت اشـتراكى ولا ما تقوم به يعتبر تحـولا جوهريا فى الطريق الصحيح، كما أعلن ذلك برجنيف فى اجتماع الحزب الشيوعى..

وهذا ما يجعلني أؤكد أن هناك «فجوة فهم».

أى فجــوة بين الذى نفهمه والذين يفهمونه هم.. أو بين الذى نفهمه وبين الذى يجب أن نفهمه أو الذى يريدوننا أن نفهمه. هذه الفجوة أساسها أن لنا قيما أخلاقية.

هذه الفجوة هى التى سقط فيها وتردى إليها هؤلاء الشبان الصغار فى حوادث ١٨ و ١٩ يناير الماضى.. فهؤلاء الشبان الصغار وقد دفعوهم مجردين من كل القيم ومن كل المعانى والروابط الأسرية المقدسة ومن كل المبادئ الدينية.. دفعوهم لنشر الفوضى وإسالة الدماء وتمزيق الطبقات أو إطلاقها بعضها على البعض.. ليقفزوا هم إلى الحكم.. إلى آخر الأفكار المسمومة المجنونة والتى أرادوا بها تشويه أجمل ما فى مصر: شبابها ومستقبلها.. والتى أرادوا أن يفسدوا التعبئة العامة التى حشدتها مصر من أجل السلام فى الشرق الأوسطوفى العالم.. ولكن علينا أن نحمى مصر من المتربصين بها.. وعلينا أن نزن مصر من أبنائها المضللين، وهم قلة.. وأن نحمى مصر من المتربصين بها.. وعلينا أن نزن الأمور بميزان دقيق. فلا نظام أنفسنا أو غيرنا.. والزمن سوف يكشف لنا كل شيء.. سوف

يكشف لنا العدو والصديق.. وأحمد الله أن رصيدى من الأصدقاء أكثر بكثير جدا من رصيدى من الأعداء.. وأننى لا أزال أتطلع إلى أيام من سنة ١٩٧٣ قبل الإعداد لحرب أكتوبر المجيدة. وأرى وجوه الأصدقاء التى أشرقت بالحب لمصر والإشفاق عليها، والتشجيع لها أن تمضى فى سبيلها منصورة بإذن الله، ومساندة الأشقاء والأصدقاء، وصمود الشعب وتضحياته..

إن تلك الأيام من سنة ١٩٧٣ كانت نصرا يسبق النصر. فقد اتفقنا. وكان ذلك انتصارا عظيما تحقق لمصر وللأمة العربية.. فقد مضى إلى غير رجعة. ذلك الوقت الذى كان فيه المصرى شخصا قبيح الوجه، على رغم أنفه.. وكان الأشقاء ينظرون إلينا بكثير من الحذر. والحذر يولد الخوف. والخوف يولد الكراهية. والكراهية أم الحقد.. وكل الحروب إنتاج مشترك للكراهية والخوف..

كان ذلك هو الوجه القبيح الذى أضيفت إليه معالم أخرى، مزقت قلوبنا وأحزنتنا على ماضينا العريق.. عندما أصيبت مصر بالنكسة الفادحة.. وفى استطاعة الفنانين والأدباء فى المستقبل أن يستوحوا هذه الصورة الموجعة للقلب، والمثبطة للهمم: كيف تلتقى الكراهية والخوف والهزيمة والهوان والذل والمرارة واليأس والندم كلها فى وجه واحد.. فتكون بمثابة العينين والأذنين والشفتين والأنف واللسان! .. انتهى ذلك كله. وأحمد الله أن مكننى من أن أفعل ذلك.

وهذا المعنى هذو الذى أجملته فى بداية ونهاية خطابى إلى مجلس الشعب فى مارس سنة ١٩٧٦، وهو كلمات لأحد الصوفية كانت تؤنس وحدتى عند الهموم والملمات.

## يقول:

«ربى قد طويت من عمرى صفحات ونشرت اليوم صفحة، فاجعل صفحتى هذه أوعى للخير، وأخلى من الشر، وزينها للحق، وبرئها من الباطل، واجعل فاتحتها: الإخلاص لك والعمل لوجهك». ومن الضرورى فى توضيحى للأمور أن أقول إن السوفيت كانت لهم «تسهيلات» ممنوحة للأسطول الخامس السوفيتى. فقد كان من أحلام روسيا السوفيتية والقيصرية أن تصل إلى المياه الدافئة فى البحر الأبيض، وفى البحر الأحمر أيضا. وهذه التسهيلات التى منحتها مصر لهم هى بداية «التسهيلات الدافئة». وكانت لهم فى الإسكندرية ورشة بحرية داخل الميناء. فبدلا من أن تذهب سفن الأسطول السوفيتي عبر مضيق الدردنيل التركى إلى البحر الأسود فيتم إصلاحها فى الموانى الروسية، فإنهم يكتفون بذلك فى الإسكندرية. وكانت

السفن تتزود بالمياه الحلوة من مرسى مطروح.. ففى مرسى مطروح توجد عندهم سفينة تموين. وهى سفينة جسمها من الأسمنت المسلح: مخزن يحمل ثلاجات وكل ما تحتاج إليه السفن وطاقمها من طعام وشراب. إى إن الأسطول السوفيتي إذا احتاج إلى ماء أو طعام وجده بسهولة في مرسى مطروح، وإذا أراد إصلاح العطب أو الخلل في سفينة أو في أجهزتها، فإنه يرسو في داخل ميناء الأسكندرية..

ولم يكتف السوفيت بذلك وإنما طلبوا أن تتحول هذه التسهيلات المنظمة أو الدائمة إلى أن تكون لهم قاعدة على الأرض المصرية أو شبه قاعدة.. أى طلبوا أن يكون لهم موطئ قدم. وهذا ما رفضته فورا ودائما.. لأن معنى ذلك أن يرفعوا العلم السوفيتي على الأرض المصرية! ..



۱ – الرئيس السادات أثناء لقائه مع أنديرا غاندى رئيسة وزراء الهند .



٢ - الرئيسس السبادات والمشير أحمد إسماعيل في استراحة كنج مريوط لوضع تفاصيل خطة المعركة .

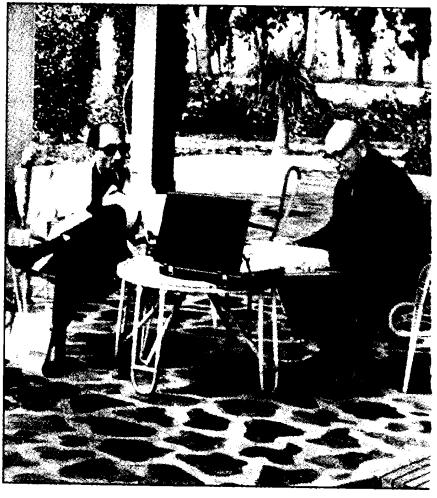

۳ - الرئيسس السادات أثناء إلقسائه إحسدى الخطب .

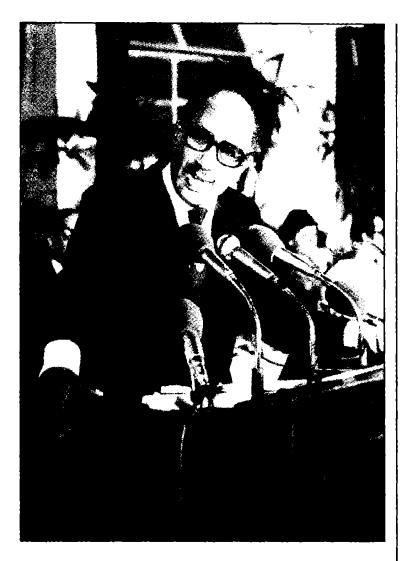

إحداث يومى ١٨،
 ينايسر كانت نتيجة للفجوة بين مفهوم الروس للديمقراطية ومفهومنا .





## التصنيف اللعين

- الملك فيصل رجل يوزن بالذهب والماس.
- ناصريندهشمنموقفالعرب في مؤتمر الخرطوم.
- صفحت جديدة في علاقت مصر بالسعودية.
- مواطن من الجيزة يسأل السادات سؤالا غريبا!
  - السادات نائبا لرئيس الجمهوريت.

مداخل كثيرة للقاهرة، خيرا وشرا.. هناك وشرا.. هناك ألغام توضع في كل هذه الطرق..

وليس علينا إلا أن ننظر إلى الخريطة العربية.. شرقا وغربا. ما الذى نجده طول حكم جمال عبد الناصر -- ١٨ عاما. كان هناك تمزق شديد وكانت للبلاد العربية على الخريطة ألسوان غريبة فاتحة وقاتمة.. لماذا؟ فقد كانت هناك تصنيفات جعلت للتمزق معنى. وهذا المعنى لا ضرورة له. فقد كان هناك تصنيف يقول: العرب إما تقدميون وإما رجعيون.

وهذه الكلمات في قواميس السياسة الحديثة ليست واضحة الحدود. بل إنها أكثر الكلمات تداخلًا، وأقلها انضباطا.

وهناك تصنيف يقول: ممالك وجمهوريات وإمارات ومشايخ.. وكانت هذه الأشكال تدل على على الخير والشر.. أو تدل على مدى الاستعداد للبذل، والعجز عن ذلك. أو تدل على الماضى والمستقبل. وأن كل ما هو ملكى هو: شر.. وكل ما هو إماراتى هو متخلف.. وكل ما هو جمهورى هو الخير للإنسانية. وأن الذى ليس جمهوريا، لا حق له فى الحياة. دون أن نسأل أنفسنا: ومن الذى له حق العطاء فى تقرير الحياة للآخرين؟. وكان هناك تصنيف ثالث وهو ورقة فلسطين؟. هناك من يقفون وراء فلسطين، وهناك من يوقفون سير فلسطين.. وهناك من لا شأن لهم بهذه القضية. إن إسرائيل نفسها لا تستطيع أن تتجاهل فلسطين. أى لا تستطيع أن تتجاهل أنها أكلت أرضا، وابتلعت شعبا، ونهبت حقا، وخلقت عداء، وأسالت دما.. فإسرائيل نفسها تلعب بورقة فلسطين، فكيف يتجاهلها العرب؟ ولكن التصنيف كان يحتم أن ينقسم العرب معسكرين: مع فلسطين، وضد فلسطين.

ويجتهد هواة السياسة في إطلاق التسميات على الدول العربية، ويجيء إطلاق التسميات مثل إطلاق الرصاص: مدويا داميا ظالما أيضا.

فإذا عدنا إلى الدول التي تنطبق عليها هذه التصنيفات الغريبة العجيبة وجدنا أن كل دول النفط قد استحقت وحدها كل هذه اللعنات: فهي الرجعية المتخلفة المتجاهلة لقضية فلسطين.

وبذلك نحذف من القوى العربية والطاقات العربية جانبا كبيرا هائلا نحن فى حاجة اليه... إننا حذفنا كل العرب، وأضفناهم دون وعى إلى الجانب الإسرائيلي. وبذلك يكون أعداؤنا أو القوى المضادة لنا أو التي ضدنا والتي ليست معنا: إسرائيل والعالم العربي. فأى مكسب في ذلك؟

لا مكسب طبعا. وإنما خسارة مؤكدة.

ونعود إلى التصنيف فنجد أن المملكة السعودية استحقت أن تكون قمة الرجعية. وبعدها الكويت ثم ليبيا. ولذلك كانت الحملات عنيفة عليها. قاسية جائرة. مع أن السعودية ودول الخليج التى اتهمت بالرجعية والخيانة هى التى كانت وقفتها ووحدتها الرائعة قبل حرب أكتوبر وبعدها مصدر فخر ونصر للعرب. ولا تزال.

ووقعت النكسة التى هزت العالم العربى كله. وفتحت بطن الأرض تحت أقدامنا لننهار جسدا وروحا وشرفا وأملا. إلى أن أدركنا قضل الله، وانتشلنا من هذه الهوة السحيقة بانتصارات أكتوبر العظيمة. فالحمد لله.

وانعقد في الخرطوم مؤتمر القمة. وحضره جمال عبد الناصر طبعا. والملك فيصل رحمة الله عليه. والملك حسين. ولم يتمكن السنوسي ملك ليبيًا من الحضور بسبب المرض. أما سوريا فرفضت المشاركة في المؤتمر وإن كانت قد أوفدت وزير خارجيتها ليكون على مقربة من المؤتمر يشاهد ولا يشارك. واستقبلت السودان جمال عبد الناصر استقبالا رائعا أدهش العالم كلم. حتى إن مجلتين أمريكيتين هما «نيوزويك» و«تايم» قد وصفتا هذا الاستقبال: بأن السودان خرجت لاستقبال المغلوب كما تستقبل الغزاة الفاتحين.!

وفى مؤتمر الخرطوم التقىجمال عبد الناصر بقمة الرجعية العربية: ولم تكن هناك شماتة فى مصر، ولا فرحة بهزيمة جمال عبد الناصر. وإنما كان هناك موقف اندهش له جمال عبد الناصر. فقد قررت السعودية والكويت وليبيا دعم مصر بما يوازى دخل قناة السويس. ولم يكن جمال عبد الناصر يتوقع أو حتى يطمع فى أكثر من خمسة ملايين أو عشرة ملايين من الجنيهات.

ومن الذي بدأ هذه المبادرة الكريمة ؟

إنه الملك فيصل فهو الذى قرر أن يدفع خمسين مليونا من الجنيهات.. وبروحه الرقيقة ومودته الغامرة طلب من الكويت أن تدفع خمسة وخمسين مليونا. ومن ليبيا أن تدفع ثلاثين مليونا.

على أن توزع هذه المبالغ على مصر والأردن..

وكان الملك فيصل قليل الكلام. ولكنه إذا تكلم ففى كلماته القليلة ما يوزن بالذهب أو بالمساس. والذى يعرف الملك فيصل كما أعرفه، يجد أن هذا الرجل قد علمته الحياة الكثير. وعلمته تجارب السياسة ومخالطة الشخصيات العالمية أن يكون صبورا وأن يكون حليما. وأن يجد لكل إنسان عذرا. ولعله قد اهتدى إلى ذلك كله عندما جلس فى مواجهة جمال عبد الناصر فى السودان. فهو أمام زعيم عربى. وأمام شخص مهزوم جريح جرحا عميقا. وأمام أقسى أعدائه وأعنفهم. ولكن الموقف يقتضى أن تمتد الأيدى وتأخذ بيد القائد المقهور. وتلك صفات الرجل العربى الأصيل. وكان الملك فيصل هو هذا الطراز من الرجال: الذى لا تمتلك إلا أن تحترمه وتحبه.

ومن الغريب أو من المفارقات أن جمال عبد الناصر نفسه قد وصفوه بالرجعية.

ففى داخل المؤتمر جلس جمال عبد الناصر أمام الرجعية العربية التى قررت أن تدعمه، دون أن تمن عليه. ولم تشأ سوريا أن تشترك في هذا المؤتمر.

واستدعى جمال عبد الناصر وزير الخارجية إبراهيم ماخوس وسأله: وأنتم لماذا لا تشتركون معنا؟.

فأجاب ماخوس: أنا موافق على الاشتراك.

وسأله جمال عبد الناصر: وما رأى صلاح جديد في دمشق؟.

قال ماخوس: هو أيضا موافق.

وسأله جمال عبد الناصر: وما رأى الدكتور الأتاسى؟

فاجاب ماخوس: هو أيضا موافق..

وقال جمال عبد الناصر: إذا كنتم جميعا موافقين، فلماذا الوقوف في الكواليس؟

ولكن التعليمات في ذلك الوقت هي أن تقف سوريا بعيدا.. وكان السوفيت في ذلك الوقت يحاولون ضرب مصر بسوريا، أي ضرب جمال عبد الناصر بصلاح جديد.. كما حاولوا أن يضربوني بالرئيس حافظ الأسد. وهذه المحاولة فشلت تماما.. فالرئيس الأسد صديقي. وقد اشتركنا معا في الإعداد والاستعداد والنصر في حرب أكتوبر ومازلنا معا في حملة السلام.. وكان لجمال عبد الناصر ضعف خاص بالنسبة لسوريا.. وهذا معروف..

وكان عنده ضعف أيضا بالنسبة للأردن. ويشعر نحوها بكثير من الأسى والمرارة.. بالأسى العميق لما أصاب الأردن، والمرارة بسبب هزيمة الأردن فى الحرب وكان يتولى قيادة قواتها ضابط مصرى كبير هو عبد المنعم رياض. ومما يذكر للملك حسين حقا أنه هو الذى سلم القيادة لعبد المنعم رياض. وقد دخل الحرب من أول لحظة مع مصر.

ومن الإنصاف أن أقرر أن ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائيل فى ذلك الوقت قد تعهد للملك حسين بأنه لن يمس الأرض الأردنية ولن يطلق عليها رصاصة واحدة إذا لم تدخل الأردن هذه الحرب. ولكن الملك حسين كان موقفه واضحا وشريفا.. وكانت مسئولية مصر فادحة في المعركة الأردنية.

وبانتهاء مؤتمر الخرطوم عاد جمال عبد الناصر إلى القاهرة. وأشهد الله أن الرجل قد تأثر تأثرا عميقا بالغا لما حدث فى الخرطوم. فالذى حدث لم يكن سهلا على نفسه. فقد ألجأته الهزيمة إلى أن يواجه كل الذين اتهمهم بالرجعية والعمالة والخيانة. ولم يجد واحدا منهم شامتا أو متعاليا أو واحدا ينتهز هذه الفرصة ليتركه يسقط حتى الموت. وإنما الذى فعله الملك فيصل وبمبادرة منه هو، قد أصاب «شغاف قلب» جمال عبد الناصر..

صحيـح أن جمـال عبد الناصر قد انهزم في ٥ يونيو، ولكـن مؤتمر الخرطوم كان هزيمة معنوية أخرى.. فقد سقطت أمامه في لحظة واحدة كل التصنيفات والاتهامات والصور الكاذبة التي ألصقتها أجهزة الإعلام المصرية بكل هؤلاء الأشقاء العرب..

ولذلك وجدت جمال عبد الناصر عندما عاد إلى القاهرة قد تقدمت به السن خمسين عاما أخرى!

وقد صارحنى جمال عبد الناصر بكل هذه المعانى الأليمة، وصارحنى بأنه أخطأ فهم «هؤلاء الناس».. وأنه من الواجب ألا نستمر فى هذا الخطأ. وأن الذى فعلوه فى الخرطوم كان دشا باردا وأننا يجب أن نسمو إلى هذا المستوى العربي الرفيع..

وأذكر، وللتاريخ أيضا، أنه استدعى سامى شرف وقال له أمامى وبوضوح تام: لا هجوم على السعودية. ولا هجوم على ليبيا. ولم يكتف بهذا الأمر القاطع وإنما قال أيضا: ومنذ هذه اللحظة! ولكن للأسف الشديد دخل جمال عبد الناصر فى تلك المرحلة التى كان يقال له فيها: حاضر يا أفندم! ثم لا ينفذون له أمرا. فقد ظلت أجهزة الإعلام ماضية فى طريقها. فلم تصلها بعد قرارات جمال عبد الناصر بإيقاف الحملات الموجهة ضد الرجعية العربية!

وكذلك مضت أجهزة المخابرات المصرية في نشاطها في السعودية. فهذه الأجهزة أيضا لم تتلق بعد أوامر جمال عبد الناصر..

ورأى جمال عبد الناصر أن يصلح ما فسد بين مصر والسعودية بصورة واضحة. فوجه الدعوة للملك فيصل أن يزور مصر. لعل جمال عبد الناصر يؤكد له أن صفحة جديدة قد انفتحت. وأن جمال عبد الناصر قد كتب الكلمات الأولى في السطر الأول من هذه الصفحة: لا هجوم على السعودية!

وجاء الملك فيصل إلى مصر. وبعد العشاء وفى صوت هادئ ونبرة حكيمة وعلى مسمع من كثير من الحاضرين، وكلهم أحياء الآن، قال الملك فيصل: يا فخامة الرئيس ما يزال الهجوم علينا عنيفا. وما يزال بعض المصريين يعملون ضدنا فى بلادنا!

وكان ذلك في بيت جمال عبد الناصر، فقد كانت حفلات العشاء بعد النكسة تقام في بيته. وجاءت هذه الكلمات الهادئة مثل قنابل شديدة الانفجار تسللت إلى عروق جمال عبد الناصر. فاحمر وجهه وتفجر غضبا وهو يقول: إنني أرجوك يا جلالة الملك أن تشير إلى أي شخص يرتكب مثل هذه الأعمال أو الأقوال في مصر أو في أي مكان وأنا أبعثه إليك لتحاكمه.. حتى لو كان ذلك الشخص هو أنور السادات!

وكان جمال عبد الناصر يعلم مدى صداقتى للملك فيصل. إنها لا تقل فى قوتها وعمقها وحرصى عليها، من صداقتى لجمال عبد الناصر نفسه..

ولأول مرة أسمع جمال عبد الناصر يقول هذه الكلمة: توبة!

وهو يقصد أن يتوب عن مهاجمة رجال في وزن الملك فيصل..

وقد رويت هذه الواقعة لمعمر القذافى وقلت له: إن جمال عبد الناصر نفسه عدل عن المواقف العنيفة غير المحسوبة..

هذا بالنسبة للملك فيصل، أما بالنسبة للملك الليبي إدريس السنوسي فله قصة أخرى.

فقد احتاجت مصر إلى السلاح. ولابد أن تشتريه من الاتحاد السوفيتي نقدا وبالعملة الصعبة.

ولم يجد جمال عبد الناصر زعيما عربيا يتجه إليه سوى الملك إدريس السنوسى. فقد كانت علاقة مصر بكل الدول العربية والغربية مقطوعة تماما.

وقرر السوفيت أن المبلغ المطلوب عشرون مليونا من الجنيهات. وأرسل الملك إدريس ناظر الخاصة الملكية بشيك بمبلغ عشرة ملايين من الجنيهات كدفعة أولى. على أن يدفع الباقى بعد ثلاثة شهور، أى عندما تدفع شركات البترول أقساطها.

ولم يتردد الملك السنوسي لحظة واحدة. ولا فكر ولا تردد وإنما استجاب فورا..

ومن الإنصاف أن أقول إن الرجل الطيب الملك السنوسي، لم يلق ما يستحقه من التقدير والامتنان، فالرجل – كما ذكرت – كان واردا ضمن ذلك «التصنيف الملعون».. أو كان ضمن المغضوب عليهم الضالين.. فقد كان ملكًا ولذلك كان رجعيا خائنا.. الخ

ولكن عندما اتجه إليه جمال عبد الناصر قبل حرب يونيو يطلب ثمن الدبابات الذى حدده الروس دفع عشرة ملايين جنيه على أن يدفع الباقى بعد ثلاثة شهور.

وقامت ثورة ليبيا قبل أن يدفع بقية المبلغ، وكان السنوسى مريضا يعالج في اليونان.

ولكن السنوسى كان قد اتخذ موقفًا قوميًا عربيًا من ثورة الجزائر. ومعروف دور مصر فى ثورة الجزائر، وما قدمته مصر للثورة الجزائرية.

فقد كان هناك طريقان لإيصال السلاح إلى الجزائر، إما بطريق البحر، وإما عن طريق الصحراء عبر ليبيا، وهو الطريق الأضمن، خصوصًا بعد أن ضبطت السفينة «أوتس» التى كانت تحمل أسلحة للجزائر قيمتها مليونان من الدولارات، فقد تسربت أخبارها قبل خروجها من الإسكندرية، وإن كانت سفن كثيرة قبلها قد حملت السلاح ووصلت به سالمة آمنة إلى ثوار الجزائر. ولذلك كان الطريق البرى أفضل، وفي ليبيا كانت هناك قاعدتان عسكريتان، واحدة انجليزية اسمها قاعدة «العضم» بالقرب من طبرق ومن حدودنا، وقاعدة ثانية أمريكية اسمها «هويلس» وهذه قريبة من طرابلس. ومعنى ذلك أنه في ليبيا على أيام الملك السنوسي توجد قاعدتان أجنبيتان كبيرتان، والقاعدتان تكدست فيهما الأسلحة الحديثة والجنود والطائرات، ثم إن ليبيا دولة صغيرة.

كما أن فى ليبيا نظاما يقرب من الحكم السويسرى إلى حد ما ، ففيها ثلاث ولايات: برقة وطرابلس وفزان.. وكل ولاية لها مجلس وزراء وبرلمان.. وهناك مجلس وزراء للولايات في برقة.

هذه هى صورة الوضع فى ليبيا، ولكن لم يطلب جمال عبدالناصر من الملك السنوسي مرة واحدة أن يسمح بمرور المساعدات العسكرية إلى الجزائر، إلا وجد ترحيبا شديدا وموافقة

فورا، ولذلك مرت أكثر المساعدات من ليبيا إلى الجزائر على رغم وجود القوات الأجنبية على الأرض الليبية، وبالرغم من أن بريطانيا وأمريكا عضوان في حلف الأطلنطي مع فرنسا التي يحاربها الجزائريون.

وأكثر من ذلك أن جمال عبدالناصر طلب تخزين الأسلحة على الحدود الليبية الجزائرية جنوب تونس، لكى تتمكن القوات الثورية في الجزائر من الحصول على العتاد في الوقت الذي تشاء، ووافق الملك السنوسي.

وهذه المواقف التى اتخذها الملك من المعونة المالية قبل النكسة، وموقفه من الدعم العسكرى لثورة الجزائر ومن مصر بعد ذلك. تعطينا صورة بارزة لهذا النوع من الرجال.

وأعود إلى سبتمبر سنة ١٩٦٩.. حين تقرر عقد مؤتمر إسلامى فى الرباط بمناسبة إحراق اليهود للمسجد الأقصى قبل ذلك بشهر. وكان من المفروض أن يحضره جمال عبدالناصر، لولا أنه أصيب بأزمة قلبية أودت بحياته بعد ذلك بسنة تماما.

وفى ذلك الوقت أخبرنى الأطباء أن جمال عبدالناصر يجب أن يمتنع عن الخروج وعن السفر، وأكثر من ذلك أن الأطباء حرموا عليه التدخين، وعلى أى إنسان آخر في أى مكان يكون موجودا فيه.. وقد منعت التدخين في كل اجتماعاتنا دون أن يعلم ذلك.

وكان من المستحيل أن يحضر مؤتمر القمة الإسلامى، ولذلك سافرت أنا بدلا منه، ولم أكن فى ذلك الوقت نائبا لرئيس الجمهورية، وإنما كنت الشخص التالى فى الأقدمية، وكانت هذه هى عادتنا، وليس فى ذلك اعتداء على حق أحد.

وذهبت لحضور المؤتمر في الرباط، وقد حضره أيضا الملك فيصل وشاه إيران والملك حسين واستقبلني الملك الحسن كرؤساء الدول تماما، بمنتهى الحفاوة والتكريم. وفي طريق عودتي نزلت بمطار طرابلس. ولأول مرة يلتقي مسئول مصرى «بالذين قاموا» بثورة ليبيا.

وكان جمال عبدالناصر يكره أن يقال إنه مريض.. ولكن الأمريكان هم أول من اكتشف حقيقة مرض عبدالناصر، فقد جاءت أنباء تقول إن القائم برعاية مصالح الأمريكان في سفارة أسبانيا قد حسبها، فوجد أن الفترة ما بين مرض جمال عبدالناصر والإعلان عن تحسن صحته حوالى ستة أسابيع، واستنتج من ذلك أنه لابد أن تكون إصابته أزمة قلبية.

وفسى ٢٠ ديسسمبر تحدد موعسد انعقاد مؤتمسر القمة العربسى في الربساط، وكان جمال عبدالناصر حريصا على السسفر دفعا للشسائعات التي تقول إنه مريض جدا، وفي نفس الوقت

كانت مراكز القوى تعمل بنشاط لوراثة جمال عبدالناصر، وإعداد خليفة جمال عبدالناصر وبدأوا يهاجمون ثورة ٥٣ التى أدت إلى النكسة الرهيبة... وبدأوا يهاجمون جمال عبدالناصر شخصيا، ويستغلون حالته النفسية ومرضه، وبدأوا يرتبون أنفسهم من وراء ظهره، ويتكتلون ويتربصون بعضهم ببعض. وكان المطلوب فى ذلك الوقت أن يحصل فى مصر شىء من البلبلة والتفكك، ومادامت الدنيا قد خربت فلابد لكل إنسان أن يبحث له عن سفينة نجاة مصرية أو ليبية، ويقفز من هذه السفينة إلى حكم مصر وبسرعة، ولأن جمال عبدالناصر مرضه خطير، وأنه سوف يموت قريبا. وكان لابد أن نواجه هذه الشائعات وأن نطمئن الناس على صحة جمال عبدالناصر، وعلى سلامة الثورة ومنجزاتها.. وأن نعطى لجمال عبدالناصر الفرصة لكى يفكر ويدبر ويستعد من جديد للمعركة لأن الحرب لم تنته، والعدو على أرضنا، وكما وقفنا وراء جمال عبدالناصر منتصرا، يجب أن نقف وراءه منهزما، لننتصر من جديد. فالشعوب لاتقتلها هزيمة فى موقعة فى معركة طويلة.

وهذا ما قلته في عدد من الندوات الشعبية من أقصى جنوب مصر إلى شمالها. وكنت في ذلك أواجه الناس، وأرد على أسئلتهم، عن كل أسئلتهم، لأن الموقف كان يقتضى هذه التعبئة المعنوية، والمساندة لجمال عبدالناصر ورفعا لمعنوياته، وكنت أعلم جيدا ما الذي يعانيه وما الذي يفكر فيه وأعرف الحساسية الشديدة جدا التي أصابته من كل شيء ومن كل أحد، فبعد النكسة وبعد مأساة صديق عمره عبدالحكيم عامر، وبعد الاستقالات المختلفة، وبعد إصابته بأزمة قلبية عنيفة كان جمال عبدالناصر في حالة نفسية أليمة.

ولكنى فى ذلك الوقت لم أكن أدرى بوضوح ما الذى يجرى وراءه ولا أدرى بمراكز القوى المتضاربة حوله.. حتى فوجئت وأنا أتحدث إلى الجماهير فى أسيوط بأحد المواطنين يسألنى سؤالا غريبا عجيبا، واندهش الناس، وعرفنا فى نفس اليوم أنه مواطن من الجيزة وأنه موفد من قبل أمين الاتحاد الاشتراكى، أحد مراكز القوى فيما بعد وأحد المحكوم عليهم بالإعدام، ولم يكن للسؤال سوى هدف واحد: أنا!

كان من عادة مراكز القوى أن يضعوا فى كل اجتماع من اجتماعاتى شـخصا يتقدم بســؤال يحرجنى .. أو واحداً يقوم بتحطيم الفوانيس كما يحدث فى الريف. والغرض من ذلك هو أن يفسد الجو.. أو ينقلب الفرح مأتماً..

وكذلك حاولوا أن يقلبوا النجاح الذي حققته في الندوات، إلى فشل .. إلى خناقة .. إلى هيصة تضيع فيها المعاني التي حرصت على أن أوضحها للناس .. فقد كانت مراكز

القوى مشغولة بضرب جمال عبد الناصر والثورة، منتهزة الظروف العامة للبلد والظروف الخاصة لجمال عبد الناصر. وقد رأوا فى هذه اللقاءات معانى أخرى لم تكن فى حسابى.. فهم يتعجلون النهاية. ويريدون أن يجعلوا الثورة على جمال عبد الناصر عامة.. ويريدون أن يعمقوا الشعور بالضيق .. فإذا شعر الناس بالضيق، ثاروا عليه يتعجلون الخلاص والنهاية.. ومتى يشعر الناس بذلك. فإنهم فى مصر وبعد ذلك فى ليبيا يقفزون على الحكم .. وكان ولا يسزال هذا الارتباط وثيقاً بين ورثة جمال عبد الناصر الدعياء الحق الإلهى فى وراثة جمال عبد الناصر.

ولكن أهل أسيوط ضاقوا بهذا الشخص المدسوس على الاجتماع وأمسكوه.. انتقلت أنا بعد المؤتمر إلى استراحة المحافظ، وكان المحافظ ممدوح سالم فى ذلك الوقت. الاستراحة فخمة ضخمة. وفى مصر عشرات مثلها يقيم فيها مفتشو الرى .. وانشغل الناس بهذا السؤال الغريب السخيف. لا أذكر السؤال بالضبط. ولكنه كان يتحدث عن جمال عبد الناصر والدكتاتورية وحكم الفرد. وكان الغرض من مثل هذا السؤال. أبعد وأعمق من مجرد ملاحظة على شكل الحكم. وإنما كان تمزيق الناس والإمعان فى حيرتهم واضطرابهم لكى تحدث فتنة فى مصر.

ومرة أخرى حدث نفس الشيء ولنفس السبب. ففي اجتماعي بأساتذة الجامعات الخمس في القاهرة كانت ندوة مفيدة وممتعة وناجحة أيضا. أناس يسألون بالعقل. وتجيء الاجابة بالعقل والمنطق. فالمستوى رفيع. وكل هذا مسجل ومعروف. ولكن مراكز القوى ما تزال نشطة وهي لا تريد أن يقف أحد وراء جمال عبد الناصر أو يسانده. وإنما المطلوب أن يتركوه ليسقط وحده.. وفي هذا الجو الجامعي الوقور فوجئنا بشخص يقف ويقول لي مستنكراً: ولكنك تركب سيارة طولها ثمانية أمتار!

وكان السؤال مفاجأة لكل أساتذة الجامعات. فليس من المعقول أن يصدر هذا السؤال أو الاستنكار عن أستاذ جامعى.. والجو كله لا يوحى بشىء من هذا الإسفاف وهاجموه ووقف أحد الأساتذة من الذين نظموا المؤتمر، وشكرنى وشكر الحاضرين وهنأنى وأنفسهم، على النجاح العظيم لهذا اللقاء الفكرى.. واكتشف الأساتذة أن هذا الشخص مدسوس على المؤتمر من أمين الاتحاد الاشتراكي بعابدين الذي كان واحداً من مراكز القوى.

وقبل ذلك لم ينس لى أصحاب مراكز القوى موقفى من الطلبة الذين أضربوا فى كلية الهندسة، وكنت وقتها رئيساً لمجلس الشعب، كان ذلك فى الشتاء. والجو بارد والطلبة مضربون عن

الطعام. فأرسلت لهم الطعام والشاى. واستدعيتهم وناقشتهم، ثم أعدتهم إلى بيوتهم، وتعهدت لهم بأن شيئاً لن يصيبهم. وكان شعراوى جمعة وزير الداخلية قد حاصرهم وأطلق عليهم القنابل المسيلة للدموع. ولكنى عاتبتهم كيف يفعلون كل ذلك بجمال عبد الناصر. وقلت: إننا فى حاجة إلى التضامن الجديد، وأن نجد الأعذار لأنفسنا ولغيرنا. وإننا يجب أن ننهض من عثرتنا وأن نستأنف المسيرة. وإنهم شباب وإن الطريق أمامهم طويل. وإن المستقبل لهم .. وإنهم يجب أن يفعلوا بالضبط ما يشجع جمال عبد الناصر على أن يمضى فى مشواره الصعب..

وتعهدت لهم بأن يكونوا في أمان من أى سوء.. وخرجوا سعداء من مجلس الشعب. ولكن شعراوى جمعة عاد فقبض عليهم. والمعنى: هو ألا يكون لى رأى. وإذا كان لى رأى، ألا يكون لهذا الرأى أى وزن.. أو أية قيمة.. والمعنى أيضاً: أنه لا أنا كرئيس مجلس الشعب ولا مجلس الشعب له قيمة!

ولم أنتبه إلى كل هذه التصرفات.. ولا أدركت أن خيطاً واحداً يربط بينها. وأن هذا الخيط في أيدى أناس يقفون في ظل جمال عبد الناصر..

أنا مشغول تماماً بمواجهة الناس وتبديد الشائعات التي ملأوا بها مصر في ذلك الوقت والتي تزداد أصداؤها وتتضخم في كل البلاد العربية. فقد كنت مشغولا تماما بتغطية مرض جمال عبد الناصر وخطورته على صحته، والخوف من أن تصاب مصر هي الأخرى، بأعنف مما أصيب هو أيضا.

ولم أكن أدرى أن جمال عبد الناصر يتابع كل ما أقوله. وهذه عادة فيه. ولكنى اختلفت عنه فأنا مثلا عندما أكلف حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية بمهمة فإننى أنتظره حتى يجىئ فيحدثنى عن الذى قاله أو الذى أنجزه. ولكن جمال عبد الناصر كان حريصاً على أن تجىء إليه التقارير أولا بأول، دقيقة بدقيقة فتكون لديه صورة مفصلة عن كل الذى جرى، هذا طبع فيه.

وفوجئت قبل سفر جمال عبد الناصر إلى مؤتمر القمة فى الرباط بأنه يفاتحنى فى أن أكون نائبا لرئيس الجمهورية. ولكنى أيامها قلت له: أنا لا يهمنى الاسم وإنما الذى يهمنى أن أقف إلى جوارك. وأنا قد ذهبت إلى المؤتمر الإسلامي نيابة عنك ولم أكن نائبا لرئيس الجمهورية ولا حتى رئيسا لمجلس الشعب. فقد انحل مجلس الشعب. وكنت فقط عضوا فى اللجنة العليا المكونة من عشرة أعضاء.

وأكدت لجمال عبد الناصر، حقا وصدقا، أننى لست في حاجة إلى أى شيء. فقد كنت أعرف أزمة جمال عبد الناصر منذ سنة ٦٧ وأعرف جيداً عمق الجرح الذى أصابه من مأساة عبد الحكيم عامر. وكان عبد الحكيم عامر أعز الأصدقاء. وقد فصلنا عليه بستورا ليكون النائب الأول لرئيس الجمهورية ليحل محله. إذا أصابه مكروه.. ولكن إرادة الله فوق كل شيء. فقد كنا ندبر، وكان لله تدبير آخر! وإذا حاول الإنسان أن يجعل من نفسه قضاء وقدراً، فإنه ينسى أن هناك حكمة أحكم وأعظم هي التي تحرك القضاء والقدر والإنسان.. ثم إنه لا يصح إلا الصحيح.. ولا يمكن أن يحل أحد محل عبد الحكيم عامر في قلب جمال عبد الناصر.. وقد كنت صديقاً لجمال عبد الناصر، ولكن صداقته لعبد الحكيم عامر كانت أقوى وأعمق. يومها قلت لجمال عبد الناصر: أنا لا أريد شيئاً. ولكنه أصر.

فقلت له: هل طلبت منك شيئاً قط؟

قال: عمرك ما فعلت ذلك.

- إذن ما الذى يدفعك إلى هذا القرار؟

- أراه ضروريا..

قلت: إذن اجعلني مستشارا لرئيس الجمهورية.

فضحك كثيراً. وأصر على أن أكون نائباً لرئيس الجمهورية. وكانت علاقتى بجمال عبد الناصر هى علاقة الصديق. أقول له رأيى وأنصحه. ولا أذهب إلى أبعد من ذلك .. بينما آخرون كانوا يشهرون به وينقدونه بعنف. ولكن كنت أقول الرأى وأستريح إلى ذلك.. وقد تمضى الأيام لا يتصل بى. وكان بعض أصدقائى يتساءلون: ما الذى بينك وبين جمال عبد الناصر. إنه لم ينصفك تماماً. كما فعل للآخرين؟

ولكنى كنت أرى الصورة على نحو آخر. فأنا الرجل الثانى. وهذا يكفى. ويجب أن يدرك الإنسان الأمور بوضوح. وأن يعرف حدود الكلام وحدود الفعل. وأن يبين لنفسه أى نوع من الرجال جمال عبد الناصر. وأية ظروف يعيشها ويمر بها. ثم يجب أن يعرف ماضى جمال عبد الناصر والأزمات التى مرت به، ويتخذ منها وسيلة لتفسير سلوكه ونتائج هذا السلوك.. وكنت أعرف الحدود بوضوح..

ولذلك لم أوافق على أن أكون نائباً لرئيس الجمهورية. ولكنه كان قد قرر ذلك..

وقبـل ذلك كان الفتى الأول لمراكز القوى على صبرى قد افتضح أمره فى مطار القاهرة فقد أتى معه من موسـكو بحقائـب كثيرة يريد أن يدخلها دون أن تمر على الجمارك، ونشـرت

القصة بما تستحقه من التشهير الشديد والشماتة العنيفة.. فسقط على صبرى جماهيريا.. تماماً كما فعلت به بعد ذلك يوم ٢ مايو ١٩٧١، عندما قررت عزله فقد جاء هذا القرار شعبياً، استراح له الناس جميعاً.

إلى أن كان جمال عبد الناصر يوم ٢٠ ديسمبر.. وكان من عادتنا أن نذهب إلى بيته وأن نرافقه إلى المطار فذهبت ومعى حسين الشافعي إلى بيت جمال عبد الناصر. وفي الصالون سألنى: مع صيغة القسم؟

قلت: نعم.

قال: قف واحلف يمين نائب رئيس الجمهورية.

وفى ثلاث ثوان حلفت اليمين وأصبحت نائبا لرئيس الجمهورية. وخرجنا وأصدر جمال عبد الناصر تعليماته إلى سامى شرف بنشر الخبر والصورة ومكانها من الصفحات. وكان جمال عبد الناصر دقيقا في ذلك.

ولم يتسع الوقت من بيته إلى المطار أو في المطار لمناقشة جمال عبد الناصر في هذا القرار، وحتى بعد أن أصبحت نائباً لرئيس الجمهورية.

وسافر جمال عبد الناصر إلى الرباط. وفي عودته توقف في ليبيا.

وفى طرابلس التقى جمال عبد الناصر وجعفر نميرى والقذافى وأصدروا بيان طرابلس الدى جاء فيه أن اجتماع القادة الثلاثة ضرورة تاريخية فرضها قيام الثورات فى كل من السودان وليبيا لتلتقى بالشورة المصرية الرائدة انطلاقا من أن قيام هذه الثورات الشعبية قد حقق تحالفاً ثوريا وثيقا يرتبط جذريا وروحيا بحركة النضال الشعبى العربى وتطلعاته إلى هزيمة مخططات الاستعمار الحديث والصهيونية ووصولا إلى تحقيق التغير الاجتماعى والتقدم والاشتراكية لمصلحة الجماهير العربية الأمر الذى يوفر الشروط الموضوعية لتحقيق الوحدة العربية أمل أمتنا المناضلة كان لقاء القادة الثلاثة على درب الثورة العربية طبيعيا ومنطقيا بل حتميا نتيجة سقوط الأنظمة الرجعية فى الأقطار الثلاثة. إنه تحالف تهيأت له كل الظروف الموضوعية والتاريخية التى صنعتها شعوبنا بالتضحيات الجسام وبالنضال المشترك الذى شقته شعوبنا حتى هزيمة الاستعمار والرجعية وفتحت الباب واسعاً لتحقيق آمال أمتنا وتطلعاتها الغالية فى التقدم والنهضة الاجتماعية.

وجاء في البيان أن القادة الثلاثة وهم يجتمعون في ليبيه, والتي تمكنت بفضل ثورتها ونضال وتصميم طلائعها الثورية من تصفية القواعد العسكرية الأجنبية يؤكدون أن لقاءهم

يوسع جبهتنا القتالية في وجه العدو الذي يدنس أرضنا وبه يتسع ميدان النضال ضده من القاهرة إلى طرابلس إلى الخرطوم حيث تحشد وتكثف كافة الطاقات والامكانيات وهي كثيرة وصولاً إلى النصر وردعا للعدوان وتحريراً للأرض العربية.

ويرى الرؤساء أن مسئولية مواجهة التحديات الصهيونية والاعتداءات الاسرائيلية هى مسئولية مشتركة يجب أن تسهم فيها كافة الدول العربية ولذا فمن الواجب والضرورى مواصلة الجهود من أجل حشد كافة الطاقات العربية لخوض المعركة المصيرية التي تواجه الأمة العربية.

وقيل إن القادة العرب الثلاثة وضعوا أمامهم كل هذا مؤكدين أهمية العمل الموحد تحقيقا لأهدافهم المشتركة بما يعود بالرفاهية والمنفعة المتبادلة على شعوب البلدان الثلاثة وعلى الأمة العربية.

## ولذلك قرورا:

أولا: عقد اجتماعات دورية للرؤساء الثلاثة كل أربعة أشهر لمتابعة تحقيق الأهداف التسى اختاروها لشعوبهم والمبادئ المعلنة لثوراتهم والأمانى والتطلعات لأمتهم العربية المجيدة في الحرية والاشتراكية والوحدة.

ثانيا: إنشاء لجان مشتركة في كافة المجالات لوضع الأسس الكفيلة بتحقيق التعاون والتكامل بين الأقطار الثلاثة مما يعود بالمنفعة المتبادلة لشعوبهم. وكان جمال عبد الناصر يطمع في أن تكون هناك أشكال أفضل للوحدة..

كما حدث بعد ذلك مع سوريا ومع ليبيا ومع السودان .. إنها أنواع من التنسيق الأعلى لكل العلاقات التي تقرب بيننا وتشد أزرنا في مواجهة مشاكلنا القومية والدولية ..

فى أوائل سبتمبر سنة ١٩٧٠ حدثت معارك «أيلول» بين المقاومة الفلسطينية والأردن. مما دفع جمال عبد الناصر إلى عقد مؤتمر قمة فى القاهرة لوقف نزيف الدم. وكان هذا المؤتمر خاصا بالملوك والرؤساء. وقد حضرت هذا المؤتمر بوصفى نائبا لرئيس الجمهورية. ولازمته فى كل اجتماعاته حتى اجتماعات الملوك والرؤساء السرية أيضا..

وقد تلاحقت الأحداث بسرعة وبعنف. فقد انتهى مؤتمر القمة بالقاهرة ومات فى نهايته جمال عبد الناصر. وحضر القذافى ومعه أعضاء مجلس قيادة الثورة الليبية. وشهدوا الجنازة. ورأوا مصر وفجيعتها على زعيمها وقائدها. وتقدمت إلى موقعى من مصر.. فأنا نائب رئيس

الجمهورية ونظام الحكم عندنا رئاسى، وإذ لم يكن فيه هذا النص، ولكن من الطبيعى أن أظل رئيسا للجمهورية بالنيابة إلى أن تنتهى مدة الرئاسة الثانية لجمال عبد الناصر فى سنة أظل رئيسا للجمهورية بالنيابة إلى أن تنتهى مدة الرئاسة الثانية لجمال عبد الناصر فى سنة ١٩٧١. وبعدها تجرى الانتخابات على رئيس الجمهورية الجديد. وقد تحدثت فى ذلك إلى الرئيس بومدين وإلى القذافى. وكان من رأى الرئيس بومدين أنه يجب ألا تكون فى مصر أى نوع من عدم الاستقرار. فمصر ميزان الأمة العربية. والذى يقلقها يهز الأمة العربية والذى يهزها يزلزل الأمة العربية.

ولذلك كان من رأى الرئيس بومدين إجراء الانتخابات فوراً على رياسة الجمهورية. ثم إنه اعترض على بقائى هكذا رئيساً بالنيابة.

ولم يكن للقذافي اعتراض على شيء من ذلك..

وقد جرت هذه المناقشات فى قصر القبة قبل دفن جثمان جمال عبد الناصر ومن المعروف أن جمال عبد الناصر، الله يرحمه، قد توفى يوم الاثنين ٢٨ سبتمبر ولكنه وورى تراب مصر التى أحبها ومات فى سبيلها يوم الخميس..

وبين الوفاة والدفن رأيت بوضوح شديد ما كنت أشعر به. أو ما كنت أشعر به ولا أفهمه بوضوح.. أو ما كنت أفهمه ولكن لا أعرف ماهو الهدف من ذلك كله. لقد رأيت نشاطاً حولى.. ولم يكن هذا النشاط لصالحى. وإنما كان لاحتوائى وعزل وضربى.. وفى مثل هذه الحالات الخطيرة فى حياتى ألمس فى داخلى نشاطاً ويقظة هائلة وقدرة على الحساب وبسرعة. فرأيت وقدرت وقررت واعتمدت على الله.

ولم أضع الوقت فدعوت اللجنة العليا. وكان على اللجنة العليا أن تختار رئيس الجمهورية. ثم تبعث به من تختاره إلى اللجنة المركزية. ومن اللجنة المركزية إلى مجلس الشعب. وقرر مجلس الشعب بالإجماع اختيارى. وكان ذلك معناه الاستفتاء الشعبي على الرئيس الجديد. واستغرقت هذه العملية أسبوعين بالضبط.

فالقاعدة الشعبية سليمة كانت ولا تزال.

لكن يبدو أن الذى حدث بهذا الإجماع الهائل قد أزعج أناساً آخرين. وكلهم حولى. ولم يكن هذا واضحا أمامى تماماً. ولكن كنت ألمس وأسجل لنفسى وأنتظر. وأستنتج لنفسى وأنتظر. وأحياناً أكذب ما أسمع. وأحياناً أكذب ما أرى. ولكنى أنتظر. وأنا ككل أبناء الريف قد أعطانى الله قدراً كبيراً من الصبر.

44.

وأول ما واجهنى فى مصر طبعاً: حالتنا الاقتصادية. الحالة سيئة جداً. وليس هذا سراً. ولكنها حقيقة مؤلمة موجعة للقلب. ولابد من حل.

سألت حسن عباس زكى وزير الاقتصاد في ذلك الوقت: ما الحل؟

قال: الحالة سيئة جداً..

قلت: وما الذي تفعله أنت في هذه الحالة؟ ..

قال: أبداً.. لا شيء.. إنني آخذ طاقية هذا وأضعها على رأس ذاك! ...

وهذا تعبير شعبى معناه: أن وزير الاقتصاد يقترض من هنا ويسدد هناك.. ثم يعود إلى ذلك من جديد. وهو لا يفعل ذلك إلا لأنه لا يجد أمامه حلاً آخر..

فطلبت إليه أن يتجه إلى ليبيا.. فحالتها الاقتصادية - طبعاً - أحسن من مصر بكثير.. فهى تجاوز المليون بقليل ومصر في ذلك الوقت ثلاثون مليوناً.. وليبيا سند لمصر - هذا تقديرى. ولم يطلب جمال عبد الناصر مليماً واحداً من ليبيا.

ولكنى – وكما دكرت من قبل – كان لنا جيش فى ليبيا وهذا الجيش يتقاضى مرتباته بالعملة الصعبة من مصر. ولم أشعر بأية حساسية أن أتجه إلى ليبيا.. ودفعت ليبيا عشرين مليوناً من الجنيهات. هذه الملايين القليلة لم تكن سوى قطرة فى بحسر.. أو على حد تعبير أحد الاقتصاديين فى ذلك الوقت: إنها تشبه كيسا من السكر ألقيناه فى البحر المالح!

وفى ذلك الوقت وقع فى يدى تقرير اقتصادى سرى غربى يقول: إن مصر أمامها سنتان وبعدهما تركع على ركبتيها تطلب الرغيف فتجده أو لا تجده! ودفعت عن رأسى هذه الصورة المخيفة. وقلت: لعلها دعاية مغرضة. أو لعلها سكين مسمومة أطلقها أعداء مصر لتصيبها في الصميم! ولكنى أعلم علم اليقين أن المعدة بيت الداء والمعدة هى الاقتصاد. وأن الاقتصاد هو المعدة وهو العمود الفقرى. وأن الاقتصاد السليم هو الاستقلال التام.

وتعلق فى ذهنى عبارات حكيمة لأناس أدركوا حقيقة الإنسان والشعوب. أذكر عبارة الفيلسوف الأمريكي الدبلوماسي فرانكلين تقول: إن الجوالات الفارغة لا تقف!

والمعدة الخالية لا يقف صاحبها على قدميه. وكذلك الشعوب الجائعة..

وعبارة أخرى أوضح ولكنها أقسى تقول: إن الشعوب كالأفاعى تزحف على أحشائها! أى لابد لأحشائها أن تمتلىء حتى تصبح قادرة على الحركة! فليست الشعارات السياسية الفارغة هي التي تمتليء بها معدات الأفراد والشعوب.

كيف حدث ذلك لمر؟ .. هذه قصة أخرى.

وكان جمال عبد الناصر رئيساً للوزراء أيضاً. وكان إلى جانب مهامه وهمومه الكثيرة هو الذى يطالع ويتابع الميزانية. وكان كل شيء أمامه متوازناً. كل شيء «عال العال».

ومن الإنصاف أن أقول إن د. عبد المنعم القيسونى قد حاول تعديل المسار الاقتصادى – أى حاول جعله معتدلاً.. أو حاول تقويمه.. أو حاول إنهاء لعبة «الطاقية من رأس هذا إلى رأس ذاك». ولكنه لم يفلح لأنه لم يتمكن. مما أحرجه وأخرجه من الوزارة.

وكان من الطبيعى على رغم هذه المتاعب الاقتصادية وعلى رغم وجود قوات مصرية على حساب مصر في ليبيا لحماية النظام الليبي، أن نمضى في بحث الوحدة تمهيداً لإنجازها. فتوالت اجتماعات مصر وليبيا والسودان. وكانت هذه الاجتماعات استمراراً واستكمالاً لميثاق طرابلس الذي أعلنه جمال عبد الناصر..

وظهرت نغمة أخرى جديدة قبل دخول الجامعات والمدارس في أكتوبر ١٩٧٢. فقد صدرت التعليمات من الاتحاد السوفيتي بخلق القلق والقلاقل والتشكيك في كل شيء. هنا وهناك.. والصورة التي انتقلت إلى العالم الخارجي عن مصر تبعث على الذهول والإشفاق. ولا يعرف أحد أين مصر وشعب مصر وقيادة مصر ومستقبل من هذه الفوضي الفكرية والبلبلة والانهزامية وضياع كل شيء..

ويتولى إشعال الدخان فى مصر وخارجها فى بيروت وطرابلس وفى الصحف العالمية صحفيون مصريون.. شيوعيون وانهزاميون وحاقدون ومأجورون وكنت أعلم فى صيف هذا العام أن تعليمات من موسكو قد أرسلت إلى بيروت، ومن بيروت جاءت إلى مصر. والمطلوب هو: إثارة الفتن فى مصر من الداخل وتشويه وجه مصر فى الخارج.

وفى نفس الوقت تقوم فتنه طائفية أيضا.. وهذه فتنة تضيف إلى الصورة العامة لمصر تمزقا جديدا. ومع بداية العام الدراسي سوف تكون هذه المعانى وقودا للشباب ومبررا للخروج إلى الشوارع وإثارة الناس بعضهم على بعض وامتحانا للنظام القائم الذى يشاع فى كل مكان أنه منهار وأنه لا علاج له.

فكيـف نحـارب إذن؟ هل أحـارب في الداخل وأرضنا محتلة.. وبذلك أحارب نفسـي وعدوى أيضا؟..

إنه جنون مطلق.

ولكنسى فى مثل هذه الأزمات أجد حاجتى إلى الصبر أشد، وأجد حاجتى إلى الهدوء أكثر وأعمق فلا بد أن أضع الأشياء أمامى بوضوح. وأضع المشكلة إلى جوار الأخرى. وأزنها بالعقل، وأحسبها جيدا، وأرتب الأزمات حسب أهميتها وحيويتها.

وفى أواخر شهر أكتوبر ومع دخول الجامعات والمدارس والجو العام الملبد بسحب الانهزامية والطائفية والضياع والتمزق العام طلبت من وزير الدفاع أن يجمع لى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. واجتمعنا بعد الإفطار في رمضان.

وكانت مفاجأة أذهلتنى. وحمدا لله أن انكشف أمامى شيء رهيب. وتداركت مصيراً مروعا لمصر.

فلما انعقد المجلس الأعلى تلفت للقادة حولى وتساءلت: جاءتكم تعليماتى .. طبعًا لابد أنكم جاهزون تماماً.. هنا جاءت كلمات مدير الإمداد والتموين مثل قنبلة انفجرت كل شظاياها أمام عينى فأطاحت بكل شيء في ثانية واحدة. قال: توجيهات إيه يا أفندم؟..

هـذا هو الرجل المسـئول عن إمداد الجيش بالوقـود والذخيرة وإمـداد المقاتلين بالماء والطعام يسـأل عن التوجيهات. إنه لم يسـمع بشيء من ذلك.. ولا بد أن الآخرين كذلك. إن هذا الرجل وحده يحمل نصف أعباء المعركة.

وأعترف أننى فى هذه اللحظة قد سحبت كل رصيدى من الصبر وطول البال وتساندت على نفسى واستوضحته ما الذى يقول: فأنا أيضا لم أفهم هذا السؤال.. ولم أعرف إن كان يريد مزيدا من شرح هذه التوجيهات.. ولم أصدق لحظة واحدة أنه لم يسمع بها، أو لم يتلقها من وزير الحربية..

واقتربت من وزير الحربية ليطلق قنبلة أخرى في أذنى قال: لم أشأ أن أقل لهم أي شيء عن الاستعداد للمعركة حرصاً على السرية المطلقة!

السرية المطلقة؟ .. وإذا لم يكن هذا المجلس هو الذى يعرف الاستعداد للقتال، ثم يستعد للقتال، فمن الذي يجب أن يعرف؟.. ومن الذي يستعد؟..

كيف يكون هناك قتال وقادة الجيوش ورئيس الأركان ومدير العمليات وقائد الصاعقة... كل هؤلاء لا يعرفون شيئاً؟..

أعترف وأنا أستعيد تلك اللحظات الآن أننى أصبت بذهول. ومنذ ذلك اليوم، وعلى رغم أننى فكرت في هذه اللحظة كثيراً، فلم أهتد بعد إلى كلمة أخرى للتعبير عن حالتي غير كلمة «ذهول» أي الصمت الغارق في الدهشة وخيبة الأمل والهزيمة .. فقد أحسست أن مصر

كلها قد انهزمت على أيدى رجالها.. أو على يد رجل من رجالها.. وتصورت ما هو أبشع من هذا كله.. أن الجيش الإسرائيلي يستطيع في هذه اللحظة أن يفعل أي شيء في مصر من أولها لأخرها.. فمصر من الداخل تتقلب وتتألب، والجيش ليس مستعداً، وقادته لا يعرفون أننا نستعد للحرب.. وإنها أول من يحاربون، وآخر من يعلمون .. شيء رهيب!

وفى هذا الاجتماع الذي لا أنساه توجهت إلى القادة أسألهم وأشهدهم بعضهم على بعض. وأتخذ من هذا الحوار نوعاً من التهدئة السريعة لحالتي النفسية الفظيعة..

وسألت قائد الجيش الثالث عبد المنعم واصل: كيف حالك؟..

قال: يا أفندم.. ليست عندنا تجهيزات للهجوم لسبب بسيط جداً.. فنحن مكشوفون أمام العدو. لأن الساتر الترابى الذى أقامه اليهود ارتفاعه ١٧ مترا فإذا وقفوا عليه انكشفت أمامهم تحركاتنا واستعداداتنا لعشرة كيلو مترات.

وأنا لن أنسى لمحمد فوزى عندما كان قائداً للقوات المسلحة، وكان وقتها فى السجن، أنه لم يسمح لليهود أن يتفوقوا عليه أبداً لا من ناحية التحصين ولا من ناحية كشفهم لمواقعنا. ففى كل مرة كانوا يرفعون الساتر الترابى، كان يرفعه فى الجانب المصرى حتى يكشفهم.

وسألت قائد الجيش الثانى سعد مأمون. ولم يخرج كلامه عن الذى قاله قائد الجيش الثالث. بينما وزير الحربية كان يقول: كل شيء جاهزيا أفندم! نفس العبارة التي أودت بمصر في نكسة ٦٧ إذن لم يقل وزير الحربية لرجال الجيش شيئاً. لا توجيهات ولا استعدادات لأى هجوم..

ومعنى ذلك أن وزير الحربية قد أصبح عبناً ثقيلاً يضاف إلى بقية الأعباء الثقيلة على كتفى.. فهو أيضاً من رأيه أن مصر لا تستطيع أن تحارب ويجب ألا تحارب.. تماماً كما يقول الطلبة وكما يقول الصحفيون.. ووزير الحربية له وضع خاص لأنه واقع تحت تأثير رئيس التحرير الذى يدعو إلى هدم معنويات الجيش المصرى حتى لا يحارب فإذا حارب فقد تنبأ بأن ستين ألفا منه سوف يموتون في العبور.. وستين ألفاً آخرين سوف ينقذون من استحكامات «الغربال».. فإذا أفلتوا من الغربال منعهم «المنخل» حتى الموت.. فوزير الحربية مسحور بكاتب الغربال والمنخل.

والمعنى: أننا يجب ألا نحارب. لأن جيشنا إذا حارب انهزم. وإذا انهزم انهزمت مصر إلى الأبد.. ولذلك يجب أن نبقى على ما نحن عليه. نبتلع مبرارة الهزيمة. ونفرزها قرفا

44.5

ويأساً. فقد ضاع كل شيء. ولم يبق لمصر شيء ولكن أحداً لا يقول لنا: ما الذي يمكن عمله إذا كانت هذه هي حالة مصر. هل نظل نبكي على أنفسنا؟.. هل نستسلم لليهود؟ .. هل نعطى بلادنا للسوفيت كما كانت تريد مراكز القوى؟.. هل تبقى عند إنسان ذرة من كرامة أو احترام لنفسه أو إنسانيته بعد ذلك.

إن الذي أصاب مصر سنة ٦٧ لم يكن غلطة شعب ولا غلطة جيش وإنما غلطة فرد.

هذه الأفكار في رأسى أنقذتنى بعض الوقت من الاستسلام لغيظى وأنا أواجه قادة الجيوش الذين لا علم لهم بما سوف نقدم عليه.. بعد أيام .. فقد أخبرنى وزير الحربية أنه جاهز للقتال بعد أيام.. ثلاثة أو أربعة أيام..

وطلب الكلمة في هذا الاجتماع اثنان أعرف صلتهما الخاصة بوزير الحربية.. ووجدت الاثنين يرددان كلام وزير الحربية .. وكلامه وكلامهما: تحطيم للروح المعنوية . وتمييع للموقف!.

وكان وزير الحربية قد استدعى هذين الاثنين فى الصباح وأملى عليهما ما قالا أمامى وأمام القادة جميعا وكل هذا مسجل وثابت ومعروف لقد كانت الصورة مخيفة أمامى.. إنى أجد بعض العذر لبعض الطلبة الصغار .. إنهم صغار ومن السهل إثارتهم.. ولكن هؤلاء الكبار، هذا الجيش العظيم .. هذا الخطر اليهودى بأسلحته المتطورة، هذا الشك القاتل لكل آمالنا وأحلامنا فى النصر.. هذا الهوان .. فقد هانت مصر على أبنائها، وهانت أيضاً على أعدائها وعلى أشقائها .. كيف أواجه هذه الكارثة .. إذا كان هذا هو حال السلاح الذى تملكه مصر وعلى أشقائها .. كيف أواجه هذه الكارثة .. إذا كان هذا هو حال السلاح الذى تملكه مصر؟.. لقد أحسست فجأة أننى لا أجلس أمام قادة عسكريين، وإنما أجلس أمام مجموعة من الطلبة الصغار.. هذا يسارى مخدوع، وهذا مريض مجنون، وهذا مرتزق، وهذا خائن لمصر، وهذا منآمر على أمنها وسلامتها..

فليس من المعقول أن يكون هذا هو حال الجيش في هذا الوقت ولا في أى وقت!..

وبدأت بسرعة ألتفت إلى وزير الحربية أرقبه بشدة. ونفذت إلى أعماقه وعرفت من هذا الشخص الذى يجلس إلى جوارى .. وما الذى يريد.. ومن الذى وضع الكلام على لسانه.. وما الذى دفعه لأن يخطب فى القوات المسلحة، ويخلق رأياً انهزاميا فى الجيش.. فكأنه بذلك قد هزم الجيش قبل أن يدخل أيه معركة.. أو أنه أعد الجيش لهزيمة ساحقة .. فإذا

انهـزم الجيش معنوياً، انهزمت مصر كلها.. شـىء رهيب.. لقد تضاءلت كل مشاكل مصر أمامي.. إلا هذه المشكلة..

فليس أسهل من مواجهة كل المشاكل الأخرى.. شرادم الطلبة يمكن تحويلهم إلى النيابة بالقانون. والفتنة الطائفية قد واجهها مجلس الشعب بلجنة لتقصى الحقائق. وعرفت الحقائق، وهدأت المؤامرة. وعادت الوحدة الوطنية.. وشكرت مجلس الشعب على نجاحه في ذلك.

ووضح لى بعد ذلك أن وزير الحربية كان يمر على الوحدات فى الجيش ويدعو إلى اللاحرب واستمرار اللاسلم.. وزير الحربية يدعو إلى عدم الاستعداد للحرب وأرضنا محتلة.. يدعو إلى عدم الاستعداد وقد كلفته أن يستعد؟..

لقـد كان يمر على الوحدات ليخفى عجزه عن القتال ويأسـه من النصر.. ويرفع من قيمة القـوات اليهوديـة، ويحطمن قدر القـوات المصرية.. كان هذا الوزيـر يقول، وكان رئيس التحرير يقول ذلك أمامى أيضا. شيء غريب حقاً..

وما فعله وزير الحربية هذا واثنان من رجاله كان محاولة التقاء وكلاماً ضد السياسة العامة للدولة وضد استراتيجية الحرب.. وهذا الحادث هو الوحيد من نوعه منذ توليت الحكم..

وقبل ذلك كانت لا تمضى ستة شهور دون أن تكون هناك محاولة انقلاب يتبعها عزل ونقل إلى الأعمال المدنية.. ولكن في عهدى وما دمت حياً، لن يحدث شيء من ذلك. فالجيش للقتال ولحماية حدود مصر ودستورها.

ولما أمسكتهم سلطات الأمن اعترفوا.. بأنهم كانوا واقعين تحت تأثير وزير الحربية، الذي كان واقعا تحت تأثير رئيس التحرير.

هذا الوزير اجتمع بالبحرية، وتحدث إليهم أيضا في مسألة اللاحرب هذه. ولذلك عزلت قائد البحرية محمود فهمي. وبعد أن كشفت براءته، اخترته وزيرا للنقل البحري..

وذهب وزير الحربية إلى كلية ناصر أعلن أن الدبابات المصرية لا تصلح إلا جرارات!.. وبسرعة عزلت وزير الحربية. وعزلت الاثنين الآخرين، أحدهما مدير مكتبه والآخر كان مديرا لمكتب عبد الحكيم عامر.

وأعلنت في ذلك الوقت: أن الإنسان يجب أن يكون واقعياً. ولذلك يجب أن يواجه متاعب الدنيا بما فيها، وبما لديه من قدرات. ولو ظللنا ننتظر الأسلحة المثالية والظروف المثالية، فلن نحارب.

والتاريخ يشهد للمصرين بأنهم أشعلوا أكبر معركة دبابات في التاريخ تحطمت فيها ثلاثة آلاف دبابة وكانت الجبهة المصرية أعلى خسائر من جبهة إسرائيل وسوريا..

وأصبحت هذه الصحيفة التى يرأس تحريرها صاحب نظرية «المنخل والغربال» عبئاً جديدا.. فنشرت تقول: إن عزل وزير الحربية قرار انفعالى غير مدروس.. وإن الرئيس السادات أراد أن يغطى موقفه فعزل وزير الحربية.. ورئيس تحرير هذه الصحيفة عندما سمع بقرار طرد الخبراء السوفيت ذهل وشرح لى حيرته .. وعاد إلى الصحيفة ينشر أن هذا القرار غير مدروس أيضا في وقت كانت مصر والأمة العربية ترقص طرباً وسعادة بهذا النبأ، وارتفاع هذا الكابوس عن كرامة مصر وعزتها وحريتها.. وهذا القرار لم يستطع أن يتحمله مراد غالب وزير الخارجية في ذلك الوقت فكان لابد من عزله .. وهنا ازدادت حيرة الناس.. فهم أصلا واقعون تحت تأثير حيرة عامة، وانهزامية مطلقة.

فأنا عزلت وزير الحربية وهو يميني..

وعزلت وزير الخارجية وهو يسارى..

وتخلصت من مراكز القوى..

ثم طردت الخبراء الروس..

وفي مصر قلق عام وفتنة، والطلبة يستعدون وبعض الصحفيين يساهمون في تشويه وجه مصر..

والجيش ليس مستعدا..

كل ذلك في وقت واحد. بينما تلك الصحيفة برئيسها تسخر من مشاعر الناس، وتحط من قدر الجيش .. وتقيم تماثيل رائعة للمقاتل اليهودي..

١ - جمال عبد الناصر
 وعبد الحكيم عامر مع صلاح
 سالم



٢ – المثير أحمد إسماعيل
 قائد الجبهة بعد النكسة مع
 الرئيس عبد الناصر

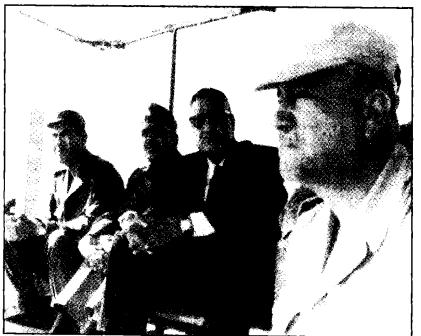



٣ - عبد الناصر والقذافي فى مؤتمسر القمسة العربى الذى انعقسد فى القاهرة فى سيتمبر سنة ١٩٧٠ .

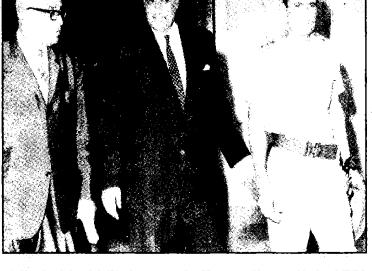

٤ – محمود رياض وزير الخارجية الأسبق ومحمد حسنين هيكل والإعداد لبيان بصدر عن مصر بعد وفاة جمال عبد الناصر .



ه – مباحثات الرئيس السادات والرئيس بومدين.



 ٦ - جمأل عبيد الناصر أثنياء فيترة مرضيه في المستشفى العسكرى .



٧ – سعد مأمون .



45.



٨ - جمال عبد الناصر والملك فيصل في مؤتمر الخرطوم .



۹ - عبـد الناصر ومعمر
 القذافي وجعفر النميري .

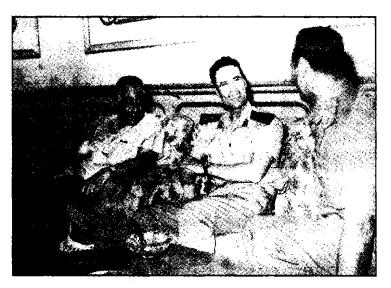

١٠ – الرئيس السادات مع الملك فيصل .



دولسة الإمسارات والرئيس أنور السادات والرئيس القذافي في اجتماعهم بقصر رأس التين بالإسكندرية .

۱۱ – الشيخ زايــد بن سـلطان آل نهيــان رئيــس

١٢ - الرئيس السبادات مع معمر القذافي .



١٣ - الفريــق عبد المنعم رياض .





## كشف حساب

- نظريت المنخــل والغـربـال لتحطيـم معنويات الجيش المصرى.
- «وادى الموت» كان الاسم الذي أطلقه اليهود على الثغرة.
- ٨٠ ميكروفونا للتجسس فى قصر الطاهرة.
- قرارات مهمت في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وزير الحربية الجديد أحمد إسماعيل أن يستعد. أى أن يوقف الجبهة. وأن يتهيأ لتحضيرات الهجوم. وأنا أترك الجبهة الداخلية الآن. فالذى سمعته عن القوات المسلحة ومن القوات المسلحة أذهلنى. ووجدت أن هذه هي المعركة. معركة إعداد الجيش ليدافع عن مصر وعن القومية العربية كلها..

وأحسست أمام «السردة» التى اجتاحت بعض الناس، أنه لابد من عمل شىء بسرعة. وأحسست أن أحمد إسماعيل فى اللحظة التى كان يرفع فيها الساتر الترابى كان يرفع من معنويات الجيش أيضا.. فالسواتر الترابية كانت شيئا أهم من الستراب، وكانت أخطر من مجرد ساتر عندنا يقف أما ساتر عند اليهود.. أو يعلو على ساتر اليهود.. ولم أشعر أن هذا التراب الذى اشتركت فى رفعه كل شركات المقاولات فى مصر، كان تبرا وليس ترابا.. ففى استطاعة قواتنا أن تعلو وأن تقف فوق هذا التراب بأسلحتها وتكشف العدو كما كان يفعل فى قواتنا..

لقد أقام أحمد إسماعيل ساترا ترابيا عاليا على شكل حدوة الحصان. وقال اليهود: إن المصريين قد اعتادوا على بناء الأهرامات.. حتى في العصر الحديث أقاموا هرما.. ولم يكن بناء الأهرامات الترابية هذه إلا لحكمة يعرفها اليهود وإن كانوا يتظاهرون بأنهم لا يعرفون حكمتها.. وجاءت على شكل حدوة الحصان، لا باعتبار أن هذه الحدوة هي رمز للتفاؤل، ولكن لأسباب عسكرية..

وبعد ذلك جاءني أحمد إسماعيل يقول لى: تمام يا أفندم!

وكان صادقا فيما يقول، فهو رجل جاد. وعلى درجة عالية من الثقافة العسكرية والثقافة العامة.

وفى نهاية ديسمبر واجهت الشعب كله بما حدث وفضحت اليمين واليسار وطلعت الصحيفة اليومية ورئيس تحريرها تقول: إن القرارات التى أصدرتها غير مدروسة.. وكانت تقصد قرار طرد الخبراء السوفيت وقرار عزل وزير الحربية الذي رام يدعو لزعامته في

الجيش.. وكان يبنى هذه الزعامة على هدم معنويات القوات المسلحة.. وقد عزلته واثنين آخرين حاول أحدهما الانتحار في السجن.. وأرسل لى ورقة ملتهبة حماسا عندما انتصرت قواتنا في أكتوبر..

وأمام مجلس الشعب أكدت للشعب وللأمة أنه من الضرورى أن نكون على حذر، وأن نتنبه إلى مزالق لا يحق لنا أن ننجرف إليها، سواء بالنسبة لتحرير الأرض أو الممارسة الديمقراطية..

اشرح واعرض وأقنع.

فقضية تحرير الأرض العربية هى التزامنا الأساسى، وإليه وفى سبيله يجب أن تتجه كل أعمالنا ونياتنا فلا طريق إلى استرداد الحق إلا بالقوة.. إلا بقواتنا المسلحة. ولا يمكن لقواتنا المسلحة أن تؤدى دورها إلا إذا كانت هناك جبهة داخلية متماسكة وصلبة تؤمن بهدفها وتعرف طريقها إلى تحقيقه مهما كانت التكاليف.. ثم أن الوحدة الوطنية هى الدعامة الوحيدة للجبهة الداخلية المتماسكة الصلبة..

وأعلنت أيضا أنه بدءا من الآن لن أسمح ولن تسمحوا ولن يسمح شعبنا بنغمة طائفية من أى شخص ومن أى مصدر ولأى سبب، ثم إننى أيضا لن أسمح ولن تسمحوا ولن يسمح شعبنا باستقطاب يمزق قوى الوطن خصوصا بين الشباب بدعاوى اليسار المغامر أو اليمين الرجعى!

وفى مارس من سنة ١٩٧٣ اجتمعت مع المشير أحمد إسماعيل فى بيت صغير فى كنج مريوط.. وكان اجتماعا تاريخيا لأننى أعطيت فيه قرار الحرب. ولم أحدد متى يكون ذلك من هذه السنة.. وفى ذلك الوقت كانت قواتنا تتدرب على القتال وعلى مواقع تشابه تماما المواقع التى سوف تحارب فيها.. وفى منطقة قريبة من القناطر الخيرية.. حيث الرمال والحاجز المائى والعبور وسواتر الرمل..

وكان هذا الكوخ هادئا متواضعا، أقامته وزارة الزراعة منذ ستين عاما.. وقد جاء الرئيس حافظ الأسد إلى هذا الكوخ في زيارة سرية. واتخذنا معا في شهر أبريل قرار المعركة.

وقد قدم لنا الفريق عبد الغنى الجمسى دراسة وافية عن أنسب الأوقات للقتال. وكانت هذه الدراسة خلاصة أبحاث فى علوم كثيرة أبسطها علم الفلك. ففى هذه الدراسة وصف لنا الظواهر الطبيعية على مدار السنة.. حالة الجو والمد والجزر وحركة الرمال والشروق والغروب.. وقد كتب الجمسى هذه الدراسة بخط يده..

ومن يقرأ هذه الدراسة يستشعر صعوبة العلم العسكرى. وأنه ليس سهلا كما يتصور بعض المحللين أصحاب نظرية «المنخل والغربال في الحرب والقتال»..

كل شيء يسير حسب الخطة الموضوعة، والمتفق عليها مع الرئيس حافظ الأسد. وكل يوم يمضى نشعر باقتراب اللحظات الحاسمة.. وهي ولا شك كذلك: إنه ليس مصير مصر وسوريا وحدهما.. وإنما هو مصير الأمة العربية لمئات السنين.. فهذه المرة إذا لم ننتصر فإن كل ما قاله العدو والحبيب سوف يصدق علينا.. وإننا شعوب كلام، وإنه لا قومة لنا بعد ذلك.. ولن يثق أحد فينا ولا في قواتنا العسكرية..

وقد جربت بصورة أليمة معنى أن يكون الإنسان صادقا فيما يقول، ثم لا يجد أحدا يصدقه.. أو إذا صدقه فمن باب الإشفاق عليه.. أعرف ذلك جيدا. وقد جربته وتعذبت به، وهانت نفسى على نفسى.. ولكن من أجل مصر كل شيء يهون..

وقد أمرت بتجهيز قصر الطاهرة لإدارة الحرب فقد كان مجهزاً تماماً للاتصال بكل مكان في مصر بل بكل تشكيل عسكرى في أى موقع وبالقرب من قصر الطاهرة يوجد قصر الأمير محمد عبد المنعم وفي هذا القصر كان يعمل حافظ اسماعيل مستشار الأمن القومي ومعه مجلس وزراء مصر والمسافة بين القصرين مائة متر.

وقصر الطاهرة كان قد اختاره جمال عبد الناصر للإقامة فيه في صيف ١٩٥٦ عندما كانت بعض الإصلاحات تجرى في بيته في منشية البكرى فقد كان بيته صغيراً ضيقاً وفي أكتوبر ١٩٥٦ وقع العدوان الثلاثي على مصر وارتبط هذا القصر في ذهن جمال عبد الناصر بالعدوان ومضاعفات العدوان، ولذلك كان لا يحب هذا القصر بل يتشاءم جداً من الإقامة فيه.

ولكن وجدت هذا القصر مناسباً تماماً لما أريد. فقد جهز تجهيزاً جيداً ثم إنه وسط القاهرة وبين الناس وعن طريق الأجهزة الكثيرة فيه أستطيع أن أكون على صلة بكل الناس وفي قصر الطاهرة كنت أتلقى تفاصيل الموقف من كل جهة وأنا لا أطمع في أحسن ولا أدق من ذلك ثم إننا في حالة حرب وكل شيء يجب أن يكون من أجل الحرب ومواجهتها وإدارتها والتفوق فيها بإذن الله:

وكانت غرفة المكتب بقصر الطاهرة هي غرفة عمليات أثناء الحرب.

ولم يخطر على بالى قبل الحرب أو أثناءها أن الصدمة سوف تذهل إسرائيل إلى هذه الدرجة. فقد أذهلتها وردعتها وأفقدتها توازنها. ولذلك لم أستبعد أن يصيبها الجنون لدرجة

ضرب أعماق مصر بقصد تحطيم معنويات شعبنا العظيم. فتضرب العمق وتحطم المواصلات وتهدم الجسور والمصانع والمدارس والمستشفيات إلى آخر نوبات الجنون التى سوف تصيبها بالغرور والغطرسة لأنها هي أيضا قد آمنت بأنها قد قامت لكي تنتصر دائما وتوهمت أن العرب قد ولدوا لكي يعيشوا منهزمين.. ربما كان للغرور الاسرائيلي بعض العذر إذا تلفت اليهود إلى الوراء ورأوا ما حدث في ٤٨ أو في ٥٦ أو في سنة ١٩٦٧ وحتى حروب الاستنزاف أيضاً إن الصورة بهذا الشكل تعطيهم الكثير من الحق في أنهم انتصروا علينا.

ولكنى أرى. وللحق والإنصاف والتاريخ. أننا أهملنا فى حق أنفسنا فلم نعط لكفاح الجيش المصرى ما يستحقه من الاهتمام فلم تكن معاركنا هزائم كلها إنما كانت هناك مواقف مجيدة وبطولات عظيمة. فلم تكن الصورة سوداء. ولا كانت نتائجها عاراً علينا..

ولذلك كانت القوات المصرية معذورة في أن تنكس رأسها. كلما جاءت ذكريات الحرب الأليمة.. وكانت القوات اليهودية تطيل أعناقها وترفعها وتجعلها غليظة كما وصفتها التوراة. بأن اليهود «غلاظ الرقاب». أى فيهم غرور وصلف حتى مع الله.. والتوراة تؤكد هذا المعنى.. وهو حقيقة..

ولذلك. وأرى أن نقول هذا لأنفسنا كثيراً ولأجيالنا الشابة أيضا: إن الاستعداد لحرب أكتوبر كان عسيراً.. ورفع الروح المعنوية بين كل الناس كان صعباً. وغرس الإيمان في كل القلوب كان شاقا. وأنا أعرف الكثير من المتاعب التي ذكرت بعضها. ولم يحن الوقت بعد لذكر أشياء كثيرة منها، وهذه هي مهمة المؤرخين المنصفين.. ﴿وكان فضل الله عليك عظيما﴾.. صدق الله العظيم.. فقد أعاننا الله ونصرنا. وسوف ينصرنا إنه على كل شيء قدير. فقد أحتطت لكل شيء. وجعلت غرفة للعمليات في قصر الطاهرة. وغرفة مماثلة في الاتحاد الاشتراكي في البدروم على النيل وكانت هذا الغرفة بديلا عن غرفة قصر الطاهرة إذا ما ضربتها الغارات اليهودية. فقد كان ذلك احتمالاً قائما، من يدرى؟ وجعلت غرفة ثالثة للعمليات لممدوح سالم الذي كان يتولى الدفاع المدنى والمقاومة الشعبية. لقد كانت هناك ثلاث غرف تبادلية. وهي جميعاً على اتصال ببعضها البعض وبكل مكان في مصر.

ووسط هذا الجو الجاد الذى يأخذنا من كل ناحية ، والحسابات الطويلة المعقدة والاحتمالات التى تطل برءوسها مخيفة لنا ، حدث شىء يبعث على الضحك. تماماً كما نجد السحاب الأسود يمزقه البرق فيضىء كل شىء لحظة ثم يعود كل شىء إلى ما كان عليه.. وهذا ما حدث.. فنحن عندما كنا نجهز قصر الطاهرة عثرنا على ثمانين ميكر وفوناً صغيراً للتجسس. ولم تخل

حجرة واحدة من هذه الميكروفونات التى تعمل لصالح إدارة المخابرات العامة. كان ذلك فى سنة ١٩٧٣. أى بعد أن صفيت مراكز القوى فى ١٩٧٨. ولم تعد هناك أجهزة للتنصت ولا تسجيلات ولا تقارير.. فقد انقطعت كل الاتصالات بين هذه الميكروفونات وبين أجهزة التنصت هذه ولكن بقيت الميكروفونات فى أماكنها بلا عمل.

شيء مضحك أن نتجسس على كل ما يقوله زوار القصر ونزلاؤه من رجال وزوجاتهم في غرف نومهم؟!

وتساءلت وأنا أضحك: ولماذا نسوا دورات المياه؟!

فى ذلك الوقت جاءنى القذافى فى قصر الطاهرة. وطلب أن نطلعه على غرفة العمليات. ولم تكن هناك عمليات. فنحن فى أيام الثغرة، ولكنه غضب عندما لم ير شيئاً من ذلك وراح يقول: إنه لم يكن يتوقع شيئاً من ذلك. خصوصا أنه جاء إلى مصر طائراً ومخاطراً بحياته لأن اليهود كانوا على مدى مائة كيلو متر من القاهرة. فكيف لا يرى غرفة العمليات وكيف لا نطلعه على أدق أسرار القتال. لأنه ضحى بحياته عندما هبط أرض مصر. ولم يلاحظ أننا جميعاً فى مصر وفى قلب القاهرة وأن أولادى يقيمون فى الجيزة. وأننا جميعا يجب أن نشارك شعبنا فى كل شىء. لأن التضحية واجبة على الجميع، والحرب قد سَوَّتْ بين الجميع.. وما يجرى على أولاد الناس يجرى على أولادى أنا أيضا ومع ذلك شرحت له الموقف. وكانت المعلومات على أولاد الناس يجرى على أولاده هذه سوف تتسع وتتسع حتى تبتلع مصر وجيش مصر والنظام المصرى. وأن الثغرة هى بداية النهاية. وكانت الثغرة بداية النهاية لليهود ونهاية البداية لصالح مصر.. أى إن الثغرة هى إنهاء لوضع قوات الاحتلال اليهودية على الضفة البداية. هذا ما حدث فعلا!

وهذه الثغرة قد أتعست اليهود أنفسهم واعترفوا بأنها مصيدة وقعوا فيها. وأن الثغرة قسد صنعتها أمريكا لهم. وهى التى صورت لهم من الجو مواقع القوات المصرية. وهى التى أعطتهم المفتاح للدخول بين القوات والانتشار وراءها..

وقد جاءنى الجنرال الفرنسى بوفر - الله يرحمه - رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية، في القناطر الخيرية وقال لي وكان حاضراً رئيس تحرير الأهرام في ذلك الوقت: هذه الثغرة يجب ألا تهمك مطلقاً. إنها ليست إلا معركة تليفزيونية! إنها مقضى عليها بالفشل تماماً!

وكتب رئيس تحرير الأهرام مقالاً يعير فيه مصر وقواتها المسلحة. ويقول: إنه على أيام جمال عبد الناصر، احتل اليهود الضفة الشرقية للقناة فقط، أما في عهدى أنا فقد احتل اليهود الضفة الغربية أيضاً.. وجعل لها شعاراً: الاحتلال من سعسع للأدبية.. وسعسع هذه قريبة من السويس. ومعنى ذلك أن جيشنا لم يلق هزيمة أفدح من هذه الهزيمة. وأن حرب أكتوبر أسوأ من حرب يونيو ١٩٦٧.

وعاتبت رئيس تحرير الأهرام على هذا الكلام الانهزامي وعلى هذا لموقف اللاأخلاقي من الجيش ومن الشعب .. ثم إنه لم يكن يعرف ما حققته هذه العمليات العسكرية الضخمة المعقدة.

وقد اعترف اليهود أنفسهم بفداحة الثغرة. ووصفوها كما قلت بأنها وادى الموت. ومن يقرأ مجلتى «التايم» و«النيوزويك» الأمريكيتين فى ذلك الوقت يجد أن الجنود اليهود كانوا يصرخون من هذه المصيدة. وكانوا يرفعون لافتات موجهة إلى المصريين يقولون فيها: دعونا نرجع إلى بلادنا.. لا تضغطوا علينا نحن نريد أن نعود إلى مدارسنا وكلياتنا..

فقد جند اليهود حتى الطلبة في هذه الحرب فلم يكونوا سعداء بهذه المصيدة. بل كانت معنوياتهم عند الصفر. كل ذلك معروف ومنشور في كل الدنيا.

وجاءت كتبهم عن الحرب تؤكد أن الثغرة مقلب صنعه اليهود وشربوه حتى آخره. وأن تقدير المصريين للموقف كان سليماً عندما أعلنت أنا في مناسبات كثيرة أننا نحيط باليهود من كل جانب. وأنهم ضحايانا لا شك في ذلك.

وفى اللقاء التليفزيونى أخيراً مع الرئيس نيكسون اعترف بما أسعدنى حقاً. فقد قال: إنه لولا تدخل أمريكا فى حرب أكتوبر لانفتح الطريق من أوله إلى آخره عند تل أبيب أمام القوات المصرية..

والتدخـل الأمريكي معروف تماماً. فقد نزلوا بدباباتهـم في العريش.. وكانت الدبابات مزودة بالوقود والذخيرة. وهذا هو التدخل الذي اعترف به نيكسون أخيراً، والذي وقف تقدم قواتنا إلى تل أبيب.

وقد تحدث نيكسون عن تهديد اليهود للجيش الثالث. وأعتقد أن ما قاله نيكسون يحتاج السي تصحيح وتوضيح. وسوف أفعل ذلك بمجرد أن أقرأ النص الكامل لما قاله الرئيس السابق نيكسون..

وكانت هناك التفافات وتداخلات. وهذا موقف صعب وقد تولت وتوالت الندوات العسكرية في القاهرة وفي تل أبيب لشرح هذا الذي حدث. ونشرت هذه الندوات في العالم كله. ولم

70.

يعد هناك سر. واعترف اليهود بكل أخطائهم. واعترفنا نحن أيضاً. وفي نفس الوقت شهد لنا العالم بالاقتدار والبراعة وحسن الأداء ومنتهى اللياقة العسكرية. وكل ذلك أصبح تاريخاً ثابتاً معروفاً. لا يمكن لأحد أن ينكره أو ينال منه.. انتهى ذلك.

ومن يرجع إلى ما كتبه اليهود أنفسهم عن هذه الحرب وعن «الثغرة» بالذات لا يجد أنه فى حاجة كبيرة إلى الدفاع عنها. فقد فعل اليهود ذلك. واعترفوا بأنها حركة قصدوا بها رفع معنويات الشعب فى إسرائيل. أو رد اعتبار القادة الإسرائيليين. وقد رأينا بعد الحرب ما الذى فعله الشعب اليهودى فى إسرائيل وفى العالم. ورأينا حرب الجنرالات فى إسرائيل.

إننى لم أكن مبالغاً عندما قلت إننا «صدرنا الهزيمة وويلات الهزيمة والندم والعار والهوان» إلى إسرائيل بعد حرب أكتوبر. ولم أكن شاعراً متغنياً متباهياً بانتصارنا. ولكن يكفى الدارسين للأدب اليهودى بعد حرب أكتوبر وأثناءها أن يقرأوا قصائد الشبان اليهود وبكائياتهم على الذى أصاب اليتامى والأرامل.. إن قصائد هؤلاء الشبان اليهود هى دموع مكثفة وآهات موجعة وصور الأمهات وهن يتعلقن بثوب جولدا مائير، وصور الأمهات والآباء وهم يتمسحون بجدران حائط المبكى.. كل ذلك منشور فى الصحف الإسرائيلية وفى كل صحف العالم.. ولم يكن ذلك كله من فرط السرور والسعادة. وإنما كان بسبب الثمن الفادح الذى دفعته إسرائيل فى حرب أكتوبر وفى «وادى الموت» بصفة خاصة .. يقابل ذلك سعادتنا بانتصاراتنا واستعادة كرامتنا.. وكل ذلك يمكن أن نعود إليه. فليست انتصارات أكتوبر بعيدة عنا.. ولن تكون. بل سوف تبقى آثارها النفسية والعسكرية والتاريخية لمئات السنين. وهذه حقيقة ليست من عندى أنا أيضا. وإنما من عند النقاد العسكريين والمؤرخين..

وعلى رغم هذه السعادة التى غمرت مصر وجيشنا وشعبنا وأمتنا العربية ذهب محمد حسين هيكل إلى بيروت. يتحدث عن انتصارات أكتوبر بلغة الفوازير والشماتة والسفالة اللا أخلاقية دون وازع من ضمير فيقول: إن الحرب كانت ١٥يوماً خمسة أيام لنا وخمسة أيام تائهة وخمسة أيام لهم!

شيء مضحك أو على الأصح شيء يبعث على الخزى والاحتقار. وهو يعلم أننى يوم ١٦ أكتوبر ألقيت خطبة في مجلس الشعب أي ونحن في أوج انتصارنا، هذه الخطبة بعد عشرة أيام بالضبط من الحرب. وهذه الخطبة قد شارك هو وآخرون في إعدادها!

ولكن هذا الموقف يكشف نوعية هذا الطراز من الناس .. إنها الانهزامية القبيحة. وهى الشماتة العارية .. الشماتة في مصر وجيش مصر وشعب مصر – مع أن مصر كانت منتصرة – وهذه السطور القليلة يمكن رواية تفاصيلها في كتب عن الأعمال البطولية العظيمة التي قامت بها قواتنا، وقام بها المواطنون البسطاء من أبناء شعبنا، فقد كان أهل السويس قد هجروها، وكذلك أهل الإسماعيلية.. ولكن بعض المواطنين عز عليهم أن يتركوا بيوتهم المهدمة.. وقاوموا وضربوا العدو. وحطموا له على مشارف السويس ١٢ دبابة ولما تسللت دبابتان وعربة لورى إلى داخل السويس حطمها المواطنون. ولا تزال إلى يومنا هذا في مكانها الذي أحرقت فيه.. كما أنهم قضوا على ثلاثين جنديا..

وعندما زرت الإسماعيلية طلبت تكريم اسمها «أبو خطوة» والقرية تقع على مشارف الإسماعيلية. وصلت إليها ثلاث دبابات إسرائيلية. ولم يستطع اليهود أن يسحبوا هذه الدبابات فبقيت في مكانها. ونحن نعرف أن اليهود يسحبون خسائرهم وقتلاهم. يسحبون قتلاهم خسائرهم، حتى لا يعرف أحد.. كم هي عدد الإصابات التي تكبدوها. ويسحبون قتلاهم لأسباب دينية في أرض يهودية يظل يزحف تحت الأرض حتى يصل إلى الأرض اليهودية. وإن كل يهودي لا يدفن في أرض يهودية يظل لعنة على أهله وشعبه إلى يوم القيامة.. ثم إن عندهم مشاكل تتعلق بالوراثة والطلاق. وهذه المشاكل لا تحل إلا إذا عرف أن الجندى قد مات وإلا إذا دفن. ولذلك فقد كانت مشاكل اليهود كثيرة ومعقدة بسبب الجثث المفقودة والتي عثروا عليها في سيناء وفي قناة السويس.

ولذلك فإن حاخامات اليهود راحوا في «وادى الموت» ينبشون الأرض مستعينين بالكلاب البوليسية للعثور على بقايا قتلاهم.. على ساق أو ذراع أو أصبع أو حذاء أو خوذة أو خصلة من شعر لحية أى جندى.. ومع ذلك لم يفلحوا في سحب كل الدبابات. فلما رأيت ثلاثا منها في قرية «أبو خطوة» قررت أن ترفع هذه الدبابات على منصات ثم يقام نصب تذكارى تكتب عليه أسماء شهداء «أبو خطوة»، وأسماء تشكيلات الصاعقة التي حققت هذا العمل البطولي..

إن كثيرا من الدول الأوروبية فعلت ذلك بعد الحرب العالمية الثانية.. ففي كثير من العواصم نجد آثار دخول قوات وآثار اندحار قوات أخرى، وعلى الشعوب أن تسجل ذلك اعتزازا بما قامت به في أيام المحن. وأن مواطنا بسيطا يمسك قنبلة يدوية ويلقى بها على عدوه أو حتى يرميه بقطعة حجر، لعمل من أعمال الشجاعة والبطولة.. صحيح أن هذا المواطن يقف وحده في مواجهة أحدث الأسلحة، ولكنه بإيمانه بوطنه وتفانيه من أجله، هو مواطن

بطل.. لأنه يعرى صدره لعدوه، ويعطى حياته لله، وليس هذا بالقليل. بل إنه شيء كثير جدا في ساعات المحن والأزمات. ومن هذه الساعات ومن هذه البطولات، قد سجل شعبنا أعظم وأشرف معاركه.

ولم يكن فى استطاعة اليهود أن يتوسعوا فى الثغرة أكثر وأبعد مما فعلوا.. وإلا اصطدموا بكثافة السكان فى مصر. وفى ذلك قضاء عليهم. ولكن اليهود اعتمدوا على الحرب النفسية، واعتمدوا أيضا على الذين ارتعدوا وراحوا يؤكدون الروح الانهزامية فى مصر.. ودعاة الهزيمة. ونحمد الله أنهم لم يكونوا كثرة تخيف، وإنما هم قلة تستحق منا أن نقف لحظة لنؤكد لهم عظيم احتقارنا. فمصر بخير، وسوف تنتصر بإذن الله. وإذا كان من أبنائنا قلة، وجفت قلوبهم، فإن الأغلبية الساحقة من شعبنا لهم قلوب من حديد.. وإلا فما انتصرنا على أنفسنا قبل أن ننتصر على عدونا. وهذا تاريخ يجب أن نسجله وأن نقوله وأن نعيده، فذلك شرف لنا وواجب علينا..

وقد حدث قبل ذلك فى يوم ١٩ أكتوبر مساء أن عاد اللواء سعد الشاذلى رئيس الأركان خائفا مذعورا. وقال لى: إن اليهود فى الثغرة وأنهم وراء الجيش الثانى والثالث وأنه لابد أن نسحب قواتنا من سيناء!

وكان ذلك تصورا مروعا، وقمة للانهزامية.. إذ كيف نسحب قواتنا لأى سبب. وكيف نسحبها بعد هذا الذى تحقق وبهذه الصورة الرائعة؟ كيف نعود إلى الوراء بعد الصدمة التى أذهلت اليهود؟ كيف نعيد الفرح إلى عيون شعبنا، ونطلب إليهم أن يبكوا علينا وعلى ما أصابهم على أيدى قواتهم وقادتهم؟ وكيف نعيد أكتوبر ٣٧ إلى يونيو ٢٩٧ لقد رأيت فيما يقوله سعد الشاذلي حالة من الجنون.

ودعوت إلى اجتماع للقيادة عند منتصف الليل. وصارحته بأن الذى يقوله كلام جنونى.. فى هذا اليوم عزلت سمعد الشاذلى وعينت اللواء عبد الغنى الجمسى رئيسا للأركان. ولم أعلن هذا القرار إلا بعد شمرين. لأنه لم يكن من الضرورى إعلان ذلك خوفا على الروح المعنوية لقواتنا المسلحة.

فعزل القادة وضرب بعضهم ببعض أسلوب إسرائيلي وليس أسلوبا مصريا!

فاللواء عبد الغنى الجمسي كان رئيسا للأركان منذ يوم ١٩ أكتوبر عند منتصف الليل..

وأنا أرى أنه من الضرورى أن أعود من حين إلى آخر إلى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم ٢٨ أكتوبر ١٩٧٧ وكان ذلك في رمضان. ففي هذا الاجتماع رأيت أشياء كثيرة كانت خافية على تماما..

ومن هذا الاجتماع تفجرت قرارات وحدثت تحولات بعضها أرويها مرة أخرى الآن..

وبعضها سوف أعود إليها فيما بعد عندما أتحدث عن أول محاولة للقيام بانقلاب فى عهدى، وكان ذلك شيئا غريبا وغير مألوف. فقد كان من المألوف على أيام جمال عبد الناصر، أن يقع انقلاب أو محاولة كل ستة شهور..

وقد دعوت المجلس الأعلى للانعقد فى الدور الثانى من بيت المليونير محمد محمود خليل، وبيته مجاور لبيتى الذى أقيم فيه منذ أيام جمال عبد الناصر. وهو بيت ضيق وجوّه ليس هادئا، فأصوات الشوارع والمناطق المجاورة يمكن سماعها فى كل وقت بوضوح. وهذا هو الذى يدفعنى إلى أن أتركه وأقيم بعيدا عنه فى القناطر أو حتى فى الإسكندرية. وقد أشار البعض بأن أختار بيت محمد محمود خليل سكنا لى. ولكنى رفضت، لأن الرجل قد أوصى بأن يكون متحفا. وعندما رأيت هذا البيت كان منهارا وفى أسوأ حال، فأمرت بإصلاحه على النحو الذى كان يتمناه صاحبه.

وكان الهدف من هذا الاجتماع، كما ذكرت كثيرا، أن أعرف مدى استعدادنا.. أو أين نحن من المعركة.. وهذا المجلس هو أعلى هيئة عسكرية. وفي هذا المجلس يجب أن يتقرر ويتحدد كل شيء. وكل كلمة تقال هي مصير. وكل قرار هو قدر. وكل شيء قيل في هذا الاجتماع.مسجل بالكلمة الواحدة. ومعروف. وفي متناول أي أحد، إذا أراد أن يعرف ماذا جرى في ذلك اليوم الحاسم. أو الحاسم الأليم.

ومن الضرورى أيضا أن أعود خطوة إلى الوراء وأتصور ماذا حدث مرة أخرى يوم استدعيت إلى استراحة المعمورة. أربعة من الشخصيات الهامة بهذا الترتيب: حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومى ومحمد صادق وزير الحربية وسيد مرعى وممدوح سالم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والمسئول عن المقاومة الشعبية. وأخطرتهم بأن قرار طرد الخبراء السوفيت الذى أصدرته لا قيمة له إذا وصلنا إلى شهر نوفمبر سنة ١٩٧٧ ولم نكن جاهزين للمعركة. وعلى ذلك فالمطلوب من كل واحد منهم أن يكون مستعدا تماما.

وقلت لمحمد صادق، كما ذكرت قبل ذلك، أن يجمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأن يخطرهم بقرارى بأن تكون القوات المسلحة جاهزة تماما يوم ١٥ نوفمبر لأداء ما طلبته إليهم من مهام. وهذا ما نسميه في العلم العسكرى «بالأمر الإنذارى»، أي إخطار القوات العسكرية بأن تكون جاهزة في ١٥ نوفمبر. لتتلقى أي أمر. ولكن ليس معنى ذلك أن تبدأ القوات القتال.

ثم هناك الأمر الاستراتيجي «من رئيس الجمهورية إلى القائد العام» وفي هذا الأمر نعرض كل الاستراتيجية العامة.

وبعد ذلك «أمر القتال» في هذا الأمر تتحدد الساعة والدقيقة للمعركة..

وهذا هو المتبع عادة في الحروب. ومن يقرأ التاريخ يجد أن الذين كتبوا عن معركة الحلفاء في نورمانديا قد تناقشوا طويلا في هذه الأوامر وترتيبها.

وكان لتشرشل رأى، ودارت حوله اجتهادات كثيرة. وفي مذكرات ايزنهاور رد على ما كتبه تشرشل وأثاره في مجلس العموم البريطاني. ولكن لا خلاف بين «الكتب» العسكرية أو القانون العسكري «في ترتيب وأهمية هذه الأوامر» ففي معركة نورمانديا ضد هتلر، صدر «الأمر الاستراتيجي» للقائد العام للقوات المتحالفة وكان ايزنهاور في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك صدر «أمر القتال» الذي وقعه تشرشل وروزفلت..

وهذا عرف عسكرى معروف. وهذا بالضبط ما سرت أنا عليه، وحريص على تطبيقه. والذين يدرسون حرب ٦٧ وحرب ٧٣ ومن قبلها حرب ٤٨ سوف يجدون ألوانا وأشكالا من التخبط في إصدار الأوامر وتضاربها وتطبيقها.. ولم يكن هذا الذى شاهدناه قبل حرب أكتوبر تضاربا بل ضربا موجعا للقادة.. وكان على مصر أن تدفع الثمن وهذه قصة أخرى سوف أعود إليها فيما بعد إن شاء الله..

وأذكر أننى عندما أعطيت أحمد إسماعيل أمر القتال ووقعته يوم ٧ أكتوبر ١٩٧٣ ، تحركت أمام عينى وفي نفسي صورة رائعة ومروعة أيضا...

والله يعلم أننى كنت أكتب كل حرف وأعلم أننى أخط قدرى وقدر مصر. وكان ذلك شيئا هائلا رهيبا. ولا أقول: إننى استرحت عندما أصدرت هذا الأمر، وإنما أحسست أن جبلا ثقيلا كان أمامى، وأننى حملته على كتفى وطلبت من الله أن يساعدنى على أن أنهض واقفا وأن أقتحم به استحكامات العدو، وأعبر الحاجز المائى، وأعبر صحراء العار، والهوان.

وأن هـذا المعنـى الـذى قلتـه يـوم ١٦ أكتوبر ١٩٧٣ فـى افتتـاح الدورة الاسـتثنائية لمجلس الشعب.

قلت، والله على ما أقول شهيد.

«عاهدت الله، وعاهدتكم على ألا أتأخر عن لحظمة أجدها ملائمة، ولا أتقدم عنها، لا أغامر، ولا أتلكأ، وكانت الحسابات مضنية والمسئولية فادحة، لكنى أدركت كما قلت لكم

وللأمــة مرارا وتكرارا إن ذلك قدرى وأنا حملته على كتفى، عاهدت الله وعاهدتكم وحاولت مخلصا أن أفى بالوعد ملتمسا عون الله، وطالبا ثقتكم وثقة الأمة، دائما لأحمد الله على كل شيء..».

يومها، بل لحظتها نظرت إلى أحمد إسماعيل وأنا أقول له: يا إسماعيل.

قال: نعم

قلت: نحن الآن يوم الثلاثاء ٢ أكتوبر وسـوف نحارب بمشـيئة الله يوم السبت ٦ أكتوبر يا ترى يا أحمد أين ستكون يوم الثلاثاء القادم ٩ أكتوبر..؟

ولم يرد أحمد إسماعيل.

فقلت له: اسمع يا أحمد..

قال لى: نعم..

قلت له: أشرف لنا ألف مرة أن نموت مع جنودنا وأن ندفن فى أرض سيناء، على أن نعيش فى هذه المهانة التى اسمها: اللاسلم واللاحرب. أشرف لنا أن نغرق فى قناة السويس وهلى ماؤنا وأرضنا من أن نعود للحياة على ضفاف النيل مع الذل والعار والتمزق والنظر إلى الماضى على أنه مقبرة لنا..

ففى الماضى دفنا كل آمالنا وكل أحلامنا وكل تاريخنا.. وبذلك نكون حقا شعبا له ماض وليس له مستقبل.. وأن تصدق علينا العبارة اليهودية الآثمة التى تقول: إنهم ولدوا لينتصروا وإننا ولدنا لننهزم.. وإننا شعب يعيش ويموت بالكلام.. وإن معاركنا خطب، وإن حروبنا هلوسة.. وإن جنودنا منهزمون لأنهم انهزموا.. وإنهم عاجزون عن أن يخوضوا حربا أخرى.. يا أحمد ليس عندى ما أقوله لك ولنفسى فلنتوكل على الله، وليبارك خطانا ولينصرنا على أعدائنا إنه سميع مجيب. لقد صدقنا النية وأخلصنا العمل والله في عون العبد مادام العبد في عون نفسه.. وقد عاونا أنفسنا، فليعاونا الله.. مع السلامة.

وخرج أحمد إسماعيل يحمل أخطر قرار، قرارا بالقتال..

ولذلك قام محمد صادق قبل ذلك بإلقاء خطب فى القوات المسلحة يؤكد فيها، كالخبراء السوفيت تماما، أنه لا حرب. ولا فائدة منها، ولا قدرة لمصر عليها. وأنه أفضل لمصر ولقواتها المسلحة أن تظل هكذا فى محلها تسير. أو فى نومها تسير. أى أن تكون فى حالة اللايقظة واللانوم.. «وأن تنظر إلى القوات اليهودية على أرضها فى سيناء وتبتلع رمال الأرض وتحترق

من داخلها وتموت كمدا على ما أصابها.. وسوف تعتاد على ذلك وينتهى كل شيء» - هذه العبارة الأخيرة هي التي قالها موسى ديان.

فهو الذي أعلن أن المصريين لن يحاربوا لأسباب عديدة من بينها:

أولا: أنهم انهزموا أكثر من مرة. فقد اعتادوا على أن ينهزموا كما اعتدنا نحن على أن ننتصر..

وثانيا: لأن المصريين يعتادون على وجودنا في الضفة الشرقية للقناة. وهذا شأنه أن يخلق لديهم نوعا من الاستسلام الطويل للأمر الواقع..

وهذا ما كان يريده أبواق الانهزامية ودعاتها الخونة في مصر، أو الخونة لمصر..

وإذا كان وزير الحربية هو الذى يحطم معنويات الجيش المصرى، فمن الذى يرفعها؟ وما هو الفرق بينه وبين وزير الدفاع الإسـرائيلى.. إن وزير دفاع العدو يبنى قوته على ضعفنا.. ولكنه لا يبث روح الهزيمة بين قواته، إنه يبثها بين قواتنا إن استطاع..

فى هذا الاجتماع شرحت الموقف السياسي بجميع أبعاده – وهذا مسجل – وشرحت موقفى من الاتحاد السوفيت، والأسباب التى دعت إلى إخراج الخبراء السوفيت. وأنه إذا كانت هناك فجوة فى التكنولوجيا بيننا وبين إسرائيل، فليس معنى ذلك أن نستكين. ولكن معناه أن نملأ ذلك بتدريبنا وإيماننا بقضيتنا. وأننا يجب أن نتفوق على رغم كل الظروف بالأداء القتالى. وأن هذا قدر. وأن الموت خير من الهزيمة أو الاستسلام لها. وأن الحرب لا ريب فيها. وأن القتال مكتوب علينا. وعندما سألت عن مدى استعداد الجميع للقتال، وأيت وجوما، وكان هذا الوجوم الصامت، صارخا فى أذنى. فلم أتصور أى شيء آخر غير أن الاستعداد للحرب مستمر. وأن كل شيء جاهز. ولذلك جاء هذا الوجوم شيئا مفزعا. إن هذا الوسمت الرهيب حقا. وجوم؟ ما معنى ذلك؟

وسألت القادة. وسمعت العجب.

واعجب ما سمعته ما قاله واحد اسمه اللواء نوال سعيد قائد الشئون الإدارية للمعركة. أى الرجل الذى يتكفل بنقل الطعام والذخيرة للجيش كله. أى الرجل الذى فى يده حياة كل الناس. فوجئت به يرفع يده ويطلب الكلمة. قلت له: ماذا تريد أن تقول يا نوال؟

قال: يا أفندم أريد أن أسال.. سيادتك قلت إن هناك تعليمات أصدرتها لوزير الحربية لتبليغها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. ما هذه التعليمات. فأنا لا أعلم عنها أى شيء!

لا يمكن للعقل أن يتصور ما الذى أصابنى فى تلك اللحظة. لأن الذى أمامى الآن شىء يعجز العقل عن تصوره أو تصويره: فالرجل الذى بيده إطعام الجيش وإدارة محركات طائراته ودباباته لا يعرف أن هناك معركة وأن هناك أمرا بالاستعداد.

وتلفت إلى محمد صادق. يقترب منى ويهمس فى أذنى قائلا: والله يا أفندم أنا لم أشأ أن أفشى لهم أسرار الحرب. لأن هذه المسألة يجب أن تكون طى الكتمان.

طى الكتمان؟ سرية؟ لا يعلمها قادة الجيوش.. لا يعلمها الذين سيديرون الحرب.. والذين يتولون إطعام الجيش وأسلحته.. وإذا كان القادة لا يعلمون، فمن الذى يجب أن يعلم.. شيء عجيب جدا.

هنا فقط أدركت أن الأمر أخطر بكثير جدا من هذه البلاهة أو التظاهر بالسذاجة.

ولم يعد شيئا مهما أن أستمع لأحد بعد ذلك. ولكن كعادتى، ابتلعت غضبى وكظمت غيظى، وراح عقلى يعمل بسرعة. ولما طلب الكلمة واحد اسمه على عبد الخبير، وهو ضابط بالمعاش استدعوه وأعطوه مائة جنيه وسيارة وكان قبل ذلك مديرا لمكتب المشير عبد الحكيم عامر أيام النكسة وأعطاه محمد صادق وزير الحربية «قسم القاهرة». أى جميع القوات المسلحة التى فى قلب وحول القاهرة. منتهى الخطورة! ففى استطاعته أن يقوم بأى شىء فى أى وقت إذا طلبوا منه ذلك.. وهو ضابط من منازلهم فقال: إنه ليس لدينا سلاح وغير مستعدين للحرب.

وقال على عبد الخبير هذا أيضا: إن البلد إذا أرادت أن تدخل الحرب فعلى الشعب أن يحرم نفسه من أشياء كثيرة. أى إن الحرمان سوف يضاعف متاعب الشعب ومعنى ذلك أن الجيش غير قادر عسكريا والشعب غير قادر معنويا. والخلاصة: أنه لا ضرورة ولا مبرر لهذه الحرب.

وقلت له بالحرف الواحد وهذا مسجل أيضا: والله إذا نحن ابتدأنا الحرب فإن الشعب المصرى سوف يعطينا اللقمة التى في فمه.. سوف يعطينا الجلباب الذي يرتديه إذا طلبناه منهم. والمهم أن نحرك الموقف. وأن نؤكد للعالم أننا قادرون. والعالم لا يحترم إلا المقادرين الأقوياء.. وأنا لن أفرض على الشعب أية إجراءات. يكفى الشعب المصرى ما يعانيه من عناء وعذاب.. ولكن إذا نحن حاربنا، فإن الشعب سوف يضحى من أجلنا ومن أجل انتصارنا بأكثر مما نريد ومما نتصور..

وكان على عبد الخبير وعبد القادر حسن مساعدا وزير الحربية هما الشخصيتين اللتين دفعهما محمد صادق لإشاعة هذه الانهزامية في المجلس. وطلب عبد القادر حسن الكلمة وقال متسائلا: إن كنا سنطلب معونة السوفيت ففي أية مرحلة من مراحل القتال؟

وأدهشنى ذلك. وغضبت وثرت قائلا: ما هذا الذى تقول؟ إننى طردت الخبراء السوفيت. وللن يعودوا لأى سبب. فكيف أطالب بعودتهم، أو كيف تتصور أنت ذلك. ثم إنك قد خرجت عن حدودك. لأن طرد السوفيت أو دعوتهم هذا قرار سياسى. وليس قرارا عسكريا. وأنت هنا تحاول أن تشيع جوا من التعجيز. وأنا لا أسمح بمثل هذا الكلام. وأرفض مثل هذا الجو الكريه.

ثم قلت له: هذه هي المرة الثانية التي أخطأت فيها أمامي.. وكانت المرة الأولى ونحن في الطائرة قادمون من ليبيا!

فقد حدث وأنا عائد من ليبيا في صيف ١٩٧٢ وبعد طرد الخبراء السوفيت أن استدعيت عبد القادر حسن وكان معى في الطائرة وقلت له: الآن لم يعد لديكم أي عذر. طردت الخبراء السوفيت. وعليكم الآن أن تتولوا المسئولية وأن ترتفعوا إلى مستواها.

وفوجئت به يقول: والله يا أفندم الناس يتكلمون على ضرورة وجود السوفيت في أسوان..

فقلت له: أسوان؟ ماذا تقول؟ إن هذا قرار سياسى. وقد صدر وانتهى. وشمل كل مصر من أولها إلى آخرها بما فيها أسوان.

وفى هذا الاجتماع قلت لعبد القادر حسن: هل تذكر ما قلته لك فى الطائرة ونِحن قادمون من ليبيا.

قال: نعم.

قلت: لا أسمح لك بأن تتكلم في موضوعات سياسية. فقرار طرد الخبراء السوفيت قرار سياسي.. ونحن هنا نبحث القرارات العسكرية. هل أنت جاهز للمعركة. أو غير جاهز. وليس من المعقول أن أكون قد طردت السوفيت، ثم أستدعيهم مرة أخرى لأى سبب..

لقد اتضحت الصورة أمامى. وكانت صورة بشعة. ولكن أحمد الله أنسى عرفت أبعادها. وعرفت بسرعة ما الذي يمكن عمله ورفعت الجلسة.

ونزلت إلى مكتبى فى الدور الأول من بيت محمد محمود خليل. وجاءنى محمد صادق وزير الحربية يقول لى: سيادتك انفعلت وتضايقت جدا. أنا آسب لما حدث.

قلت له: ألم تسمع ما جرى. ألم تسمع ما قيل. هذا شيء خطير جدا.

قال: يا أفندم. نحن سوف ننفذ كل ما تريد..

وأنا أعلم تماما أنه اجتمع بهذين الاثنين وملأهما بما قالا وقال لهما بالحرف والواحد: إذا دخلت مصر حربا فسوف تذهب في ستين داهية!

وبعد ذلك بيومين قررت عزل محمد صادق. لأنه جندى خائف من القتال ولأنه كذب وهو وزير وهى كذبة قاتلة. لو كانت قاتلة له هو لهانت. ولكنها قاتلة لمر كلها! – ولكن الله سلم! وأرسلت سكرتيرى إلى محمد صادق ليقول له: بدلا من أن تخرج بإقالة مثل شعراوى جمعة، سوف أعلن اليوم أنك استقلت.

وكان ذلك فى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.. وإذا عزلت قائد القوات المسلحة، فيجب ألا يكون هناك فراغ. لأنه من المكن أن يحدث أى شيء، فمن الذى يعطى الأوامر لقواتنا. ولذلك فى اللحظة التى أعزله، يجب أن أعين قائدا فى مكانه فورا.

ولذلك فقد استدعيت اللواء سعد الشاذلي رئيس الأركان وقلت له: يا سعد.

قال: نعم.

قلت له: أنا أصدرت قرارا. وسوف أبعث بهذا إلى وزيسر الحربية والقائد العام للقوات المسلحة محمد صادق بأنه معزول. وعلى ذلك فمن هذه اللحظة وحتى يتم تعيين وزير آخر للحربية، فأنت تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة. حتى لا يكون هناك فراغ. وسوف يأتيك الوزير والقائد العام الجديد وربما كان ذلك في الساعة الثامنة مساء. وعلى ذلك فمنذ هذه اللحظة، أي الثالثة والنصف فأنت القائد العام بالنيابة. ومسئول أمامي. وإذا احتجت لأي قرار فاتصل بي فورا.

وكان لابد من ملء هذا الفراغ بمنتهى السرعة. فالعدو على أرضنا وأمامنا. ومن المكن أن يقوم بأى شيء.

واليوم أؤكد أن محمد صادق قد ارتكب «جريمة» لا يمكن اغتفارها. وأتمنى لو ذهب محمد صادق إلى المحكمة. هنا فقط يعرف الناس أبعاد «الجرم» الحقيقى الذى ارتكبه هذا الرجل، والكارثة التى كان من المكن أن تقع فى مصر. فقد كان فى استطاعة موسى ديان أن يتقدم إلى الضفة الغربية وأن يفعل بها ما فعله فى جنوب لبنان.. فى الوقت الذى نتحدث عن قوة مصر ووزنها العربى وثقلها العالمى.. كل هذا ظللنا نبنيه من عذابنا وعرقنا ودمنا وحرماننا وهواننا وتضحياتنا. كل ذلك كان من المكن أن يتبدد فى لحظات بسبب. « ارتكبه هذا الرجل فى حق مصر وشعب مصر..

41.

قلت لسعد الشاذلي: اذهب الآن وانتظر الوزير الجديد..

قال: حاضر يا أفندم..

وقبل أن يتجه خارجا استوقفته وقلت له: يا سعد.

نعم يا افندم.

أنت بينك وبين أحمد إسماعيل مشكلة.. وأنا أعرفها من وقت طويل.

تمام يا افندم.

من أيام الكونغو؟

تمام یا افندم.

قلت له: الذي سيجيء إليك في الساعة الثامنة وزيرا للحربية هو أحمد إسماعيل..

قال: حاضر يا أفندم.

قلت: تعليماتي لك أن تعمل رئيسا للأركان تحت قيادة القائد العام أحمد إسماعيل.

حاضر يا افندم..

هل تريد أن تسأل عن شيء يا سعد؟

لا يا افندم.

مع السلامة يا سعد..

وخرج سعد الشاذلي وقد اطمأنت نفسي إلى أنه لا يوجد فراغ ولو لمدة ثانية واحدة..

أما الخلاف بين سعد الشاذل وأحمد إسماعيل فيرجع إلى أيام الكونغو. يوم أرسلت قوات طوارئ على أيام لومومبا. وكان هناك سعد الشاذلى وأحمد إسماعيل. ودارت بينهما خلافات ومشادات. وطبيعي أن يحدث بين الضباط مثل ذلك. وتركت هذه الخلافات آثارا عميقة عند الاثنين ولم يتح لهما وقت كاف لتصفيتها. أو أنهما رأيا أنها من الشدة والحدة بحيث لا يمكن إزالتها. وهذا من المكن أن يحدث اليوم وغدا، لأى اثنين من الضباط أو من الناس.

وأذكر أن الرئيس الأمريكي نيكسون عندما كان في زيارتنا في مصر، كان على صلة بالولايات المتحدة. فقد كان في سيارته تليفون يربطه بالبيت الأبيض.. أي في استطاعته أن يتصل وأن يصدر أي قرار بالحرب.. فالحرب الذرية لا تحتاج إلا لثوان.. والذي يسبق هو الذي يستطيع

أن ينتصر، أو يحدث بالطرف الآخر أفدح الخسائر.. وكذلك كانت الطائرة الهليكوبتر التى كان ينتقل بها من استراحة المعمورة إلى قصر رأس التين كان بها اتصال مباشر بواشنطون. لأنه يجب ألا يكون هناك لحظة فراغ.. أى لحظة واحدة لا يمكن فيها الاتصال برئيس الدولة..

واستدعيت أحمد إسماعيل وهو الرجل المؤهل الوحيد لقيادة القوات المسلحة في غياب عبد المنعم رياض. وعبد المنعم رياض من دفعتي أنا. بينما أحمد إسماعيل من الدفعة التي بعدى وهي دفعة جمال عبد الناصر. وأحمد إسماعيل هذا رجل أمين ونزيه وصادق وعسكرى ١٠٠٪ وكان الأول على كلية ناصر العسكرية.

وقبل أن أستدعى أحمد إسماعيل ليكون وزيرا للحربية تذكرت ما الذى أصاب هذا الرجل. فأحمد اسماعيل رجل عسكرى فقط. حياته عسكرية، وثقافته عسكرية. ولا شأن له بالسياسة. فعندما كنا معا فى منقباد سنة ١٩٣٨ وما بعدها لم نقترب منه سياسيا. واقتربنا من كثيرين معه وحوله.. إلا هو. فقد عرفنا بالتجربة أنه مشغول بالعلم العسكرى فقط. هذا الرجل قد ضربته مراكز القوى ضربا لا هوادة فيه ولا رحمة. فبعد مقتل عبد المنعم رياض اختاره جمال عبد الناصر رئيسا للأركان لأنه أكفأ من يتولى هذا المنصب. وكان ذلك سببا كافيا لأن تتجمع حوله مراكز القوى حتى طرده جمال عبد الناصر. وأقعده فى البيت بمعاش شهرى ستون جنيها. وكان عليه فى ذلك الوقت أن يجهز بناته للزواج. ولكن الرجل احتمل هذه الإهانة البالغة، ولم يفتح فمه بكلمة أو شكوى. وإنما طوى نفسه على جرحه وألمه.

وقد زارنى فى ذلك الوقت فى بيتى بالهرم وقال لى وكان مصيبا فى ذلك: أنا أعلم علم اليقين أنهم لم يرتاحوا إلى — فقد كانوا يريدون محمد صادق لا واحداً مثلى وبالفعل كان ذلك ما يريدونه وتكاثروا عليه وأطاحوا به وأتوا بمحمد صادق واستدعيت أحمد اسماعيل وكنا فى شهر رمضان وللصيام عندى طعم خاص ففيه صفاء وشفافية وقرب من الله سبحانه وتعالى والصيام عندنا فى مصر علاقة بين الإنسان وربه فالصائم يقول إنه صائم وهو بالفعل كذلك ولكن فى بلاد إسلامية أخرى يتظاهرون بالصوم ويحاسبون بشدة كل من يجاهر بالإفطار ولكننا فى مصر صادقون فى أداء هذه الفريضة التى بها عظيم الاحترام ولا أزال حريصاً على متعقبة الصوم. فأنا أصوم كل يوم خميس وأرى فى ذلك راحة نفسية وجسمية وصفاء عقليا ولا استدعيت أحمد اسماعيل وكان ذلك فى أكتوبر سنة ١٩٧٧ طلبت إليه أن يرافقنى بعد الوقت فى رياضتى اليومية وهى المشى وأنا لابد أن أمشى ساعة كل يوم أى ما يعادل أربعة كليو مترات.

قلت له: يا إسماعيل.

قال: نعم.

قلت: أريد أن أذكرك بشيء.

قال: تفضل.

قلت: هل تذكر بعد ما عينتك مديرا للمخابرات في الساعة الأولى من صباح ١٣ مايو ١٩٧١ أنك قلت لي شيئًا ما: غريبا هل تذكره؟

قال: أذكر يا افندم.

قلت: ألا تذكر أنك جئت وقلت لى شيئا عن محمد صادق..

قال: أذكر يا افندم.

قلت: أنت قلت لى أن محمد صادق لا يستطيع أن يعمل معركة.. هذا بالضبط ما قلته لى في ذلك اليوم..

قال: تمام يا أفندم.

قلت: يا إسماعيل أريد أن أعرف منك الآن على أى أساس بنيت هذا الحكم.. أو ماهى حيثيات مثل هذا الحكم الخطير؟

قال: أريد أن أقول لسيادتك شيئا يا أفندم.. أنت عينتنى مديرا للمخابرات. وأنا سعيد جدا به ذا المنصب. ووجدت فيه ردا لاعتبارى. وأحمد الله على ذلك وأنت صديق عزيز على. ولذلك لن أكذب عليك في حرف واحد. لقد بنيت هذا القرار على أن محمد صادق ليس مؤهلا عسكريا لذلك.. وليست لديه مواصفات قائد المعركة التي تريدها..

قلت: أريد أن أعرف منك أساس هذا الحكم يا اسماعيل.

قال: يا أفندم اطلب من محمد صادق أن يقدم لك خطة. إذا قدمها، فهو إذن قادر على أن ينفذ المعركة التى تريدها. وفى هذه الحالة أكون أسأت التقدير، أو حكمت عليه من خلال غضبى وانفعالى وسخطى على مراكز القوة.. ولكنى أؤكد لك أنه لن يفعل. لأنه لا يستطيع أن يقدم شيئا من ذلك.

ونحن العسكريين يعرف بعضنا البعض، معرفة تامة. ونعرف أن فلانا هذا عسكرى وهذا لا علاقة له بالعسكرية.. وخصوصا إذا كان هؤلاء العسكريون من دفعة واحدة. والدفعة عندنا كالأسرة بل أكثر من العائلة. لأننا جميعا نعيش معا حياة كاملة. ولذلك فنحن نعرف كل شيء عن أى شيء يتعلق بنا جميعا.

وكان وضع الخطة وتنفيذها عملا عسكريا علميا شاقا. وقد تحدثت عن ذلك في مناسبات كثيرة.

وما توقعه أحمد اسماعيل قد حدث: فلم يقدم لى محمد صادق أيـة خطة. إذن فالرجل لا يستطيع أن يحارب!

وسوف يكتب التاريخ عن هذه العملية العملاقة التى حققناها فى أكتوبر. أن أكثر الناس على رغم ما قيل فى كل لغة، ينسون حجم ووزن ومساحة وقيمة العملية الجبارة التى تحققت على قناة السويس وعبرها.. على ١٧٠ كيلو مترا من بورسعيد إلى السويس. ودخلنا فيها بفرق ورءوس كبارى كما حدث تماما فى معركة نورماندى الشهيرة فى الحرب العالمية الثانية.. فهم أشعلوا معركة نورماندى بخمس جيوش ونحن اشتركنا بخمس فرق. وبمنتهى التنسيق بين البر والبحر والجو.. وهذا مالا تقدر عليه إلا الدول العظمى.و ليس هذا مبالغة فيما أقول. فقد قال المعلقون العسكريون المحايدون ماهو أكثر من ذلك.

وقد شاركت إسرائيل بضباطها الكبار في الحرب العالمية الثانية.. ولذلك فقد اكتسبوا خبرات واسعة أفادتهم في معاركهم ضدنا. ومثل هؤلاء الضباط يقال عنهم عادة إنه تم «تطعيمهم عسكريا» وهذا التطعيم معناه أنهم جربوا وتذوقوا واستفادوا وعادوا بخبراتهم إلى جيوشهم.. ومع ذلك واجهنا إسرائيل بأربعة آلاف مدفع بصورة مكثفة من ضفتنا الغربية تصب نارنا عليهم في ضفتنا الشرقية للقناة.. وكانت عندنا ٢٢٢ طائرة تدكهم دكا.. وخمس فرق بطولية، مفخرة لمصر وللأمة العربية ولتاريخ النضال القومي..

ولولا التنسيق العلمى الدقيق بين كل هذه القوى لما تحقق لنا النصر بل لأصابتنا مدافعنا، ولأسقطنا نحن طائراتنا، وقتلنا جنودنا.. ولكن العلم قد حمى إيماننا بالنصر، كما أن إيماننا بالنصر قد سدد علمنا ضد عدونا. فالحمد لله على ذلك.. وعلى أن اسم مصر، أصبح محترما عند الصديق وعند العدو أيضا.

ولو استعرضنا ضباط اسرائيل المطعمين بالقتال لوجدنا إيجال باديان الذى هو رئيس الحركة الشعبية للتغيير وموسى ديان الذى كان وزيرا للدفاع وهو الآن وزير الخارجية.. وكذلك اسحاق رابين الذى عمل في الجيش الأمريكي وهو أضعفهم جميعا..

ومضيت مع أحمد اسماعيل نتكلم فى موضوعات كثيرة ولكنى كنت أحاول أن أقترب من شىء ما فى نفسى وفى نفسه أيضا. وقد أدرك أحمد اسماعيل ذلك، وهو رجل ذكى وفى

نفس الوقت شديد الحيطة. وأعتقد أنه أدرك ما أريد، ولكنه تظاهر بأنه لا يعرف فسألنى: سيادتك تقصد ماذا يا أفندم. أنا لم أفهم شيئا حتى الآن.

قلت: يا إسماعيل أنت ابتداء من الليلة قائد عام للقوات المسلحة ووزير الحربية لأننى قد أقلت محمد صادق.

فقال لى أحمد اسماعيل: يا أفندم أنا سعيد بعملى ولا أطمع فيما هو أكثر من ذلك.. وهذه المسئولية التى تضعها على كتفى كبيرة وخطيرة. وتدل على مدى ثقتك فى قدراتى.. وباسم الصداقة وتقديرك العظيم وثقتك التامة، فإنى أقبل هذه المهمة الوطنية الجليلة.

وكان ذلك قبل مدفع الإفطار بقليل.

ولاحظت أن أحمد اسماعيل أصبح مهموما. وأنا أحب الرجل الذى يأخذ الأمور مأخذ الجد. وأكره الرجل الذى يستخف بالأشياء. أو ينظر لكل شىء على أنه سهل. ولكن الرجل الذى يقدر المسئولية ويرى أنها عبء ولأنها عبء يجب أن يتفرغ لها والتفكير فيها ليلا ونهارا، فلا يصرفه عنها أى شىء، هذا هو الطراز من الرجال الذى يعجبنى.. ولما رأيت أحمد اسماعيل مهموماً، أدركت أن الرجل قد حمل المسئولية منذ تلك اللحظة. وأشهد أنه رحمه الله كان رجلا جادا وصادقا.

والتفت إلى اللواء أحمد اسماعيل لأقول له: أنت الآن رجل مدنى. فليست عندك بدلة عسكرية. اذهب وأحضر بدلة عسكرية وعليها رتبة الفريق أول. وتعال في الساعة الثامنة لتحلف اليمين. وخرج الرجل مذهولا أو مشغولا لدرجة الذهول. وفي الساعة المحددة أقسم اليمين. وذهب إلى مكتبه ووجد سعد الشاذلي في انتظاره..

قال له سعد الشاذل: تمام يا افندم.. أنا رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وعندى أوامر من الرئيس بذلك.. وبأنك سوف تكون قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للحربية..

وتسلم أحمد اسماعيل مهام عمله. دون أن تكون هناك لحظة فراغ فى قيادة القوات المسلحة. وهذا عرف عسكرى وضرورة حربية حيوية - كما ذكرت. والتقى الرجلان على ما بينهما من خلافات شديدة، سوف تشتد وتحتد حتى تنقطع.. ولكنى على رغم ذلك قدرت فى سعد الشاذلي إحساسه بالمصلحة الوطنية، فجعلته سفيراً فيما بعد!

ومن الضرورى أن أعود قليلا إلى مركز القيادة بعد أن حدثت «التُغرة» . .

والثغرة في التعبير العسكرى: بالضبط هي أن نبحث في خط دفاعي عن فجوة.. عن ثغرة تدفع إلى داخلها بقوات. ففي سيناء كانت لنا خمس فرق، لم تتعرض واحدة للإبادة.. علما

بأنه فى الخطة الأساسية كنا نتوقع حتى لو حدثت خسائر فادحة فى فرقتين من الفرق التى هى رءوس كبارى على الضفة الشرقية، فإننا نكون قد كسبنا المعركة بدرجة ٩٠٪.. ولكن الذى حدث هو أن هذه الفرق لم تمس أثناء الثغرة. ودخلت الفرق الخمس وأخذت أماكنها.

وفى مركز القيادة رقم ١٠ الذى سنحوله إلى أحد المعالم السياحية. لأنه أصبح معروفا. ومن الطبيعي أن نكون قد بنينا مراكز أخرى فى أماكن أخرى كإن القائد على يمينى وعلى شمالى كان رئيس الأركان سعد الشاذلى فملت إليه قائلا: يا شاذلى.

قال: نعم.

قلت: تذهب فورا الآن إلى القناة وتتولى القيادة هناك لتغطية الثغرة بالشكل الآتى:

تقوم بحصار على البحيرات المرة التى تبدأ عند الدفرسوار وتنتهى عند كبريت.. تحاصرها وتترك اليهود ينزلون.. فإذا نزلوا حاصرهم تماما.. لأن كل قوة يهودية تتسرب هى غنيمة لنا. ولكن الشاذلي ارتكب شيئا خطيرا. فقد أضاع ١٦ ساعة.. هذا الرقم ليس شيئا قليلا، وإضاعة هذه الساعات ليست شيئا هينا..

فالدقيقة لها ثمن. والثمن حياة وخطوة إلى الأمام. وقد أضاعها سعد الشاذلى فى أن يبنى له مركز قيادة. بينما أنا أرسلته إلى الميدان ليوقف تقدم اليهود ويحاصر البحيرات ويحصرهم ويخنقهم ويتصيدهم.

صحيح، وأكرر ذلك، أن الثغرة كانت مقتلا لليهود. ولكن كان في الإمكان تفاديها.

وأذكر أننى عندما كنت في عمان لأول مرة بعد المعركة، كنت أرى أنوار القدس.. وانتهزت هذه الفرصة وأعلنت في الإذاعة الأردنية: أننى أتحدى إسرائيل أن تعلن عن خسائرها في الثغرة.. ولم تذع إسرائيل شيئا من ذلك..

وفيما بعد أعلنوا أن التغرة كانت «وادى الموت» لقواتهم.. وحتى بعد رفض اليهود فك الاشتباك الثانى وبعد ان أعلنوا أنهم استرجعوا كل جثث قتلاهم. أعددت لهم مفاجأة وكان عليهم وحدهم أن يفسروها ويبرروها ويدافعوا عنها. طلبت إليهم أن يستلموا جثثا مجهولة.. وأنهم جثة أخرى. وكانت صدمة لليهود. لأنهم يعلنون دائما أنهم يعرفون كل شيء.. وأنهم الدولة الوحيدة في العالم التي ليس فيها قبر للجندى المجهول لأنهم يعرفون قتلاهم..

وقد أدى ذلك إلى فضيحة في اسرائيل. وثورة على الحكومة. وكان من بين الجثث ضابطان أقيمت لهما جنازة عسكرية ضخمة.

وبعدها بدأ اليهود يراجعون حساباتهم.. ولكنهم لم يعلنوا عن خسائرهم في هذه الثغرة التي كان محكوما عليهم عسكريا بالفشل والإبادة لو طال بقاؤهم فيها وتمسكهم بها.. ولكنهم لم يفعلوا وهذا من الناحية العسكرية، معروف مقدما!

وقد وصف لنا أحد الأسرى من الطيارين اليهود فداحة الخسائر في هذه الثغرة.

وفى يوم ١٩ أكتوبر فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فوجئت بالقائد العام أحمد اسماعيل يطلبني لأمر هام. وفهمت منه أن الأمر سياسي وعسكرى معا. وأنه لابد من الحضور فورا..

وكان ذلك شيئا خطيرا. وراحت الأفكار تدور في رأسي وتدور به.. وفي مثل هذه الأزمات التي اعتدت عليها، فإنني استدعى احتياطي الصبر والهدوء.. فقد رأيت في حياتي الكثير من المواقف الصعبة والمشاكل المعقدة والأزمات الحادة. وقد أورثني ذلك أن أكون في مواجهتها هادئا حتى لا يزداد الخطأ فداحة، وحتى لا تهتز الصورة أمامي، أو حتى لا أهتز أنا أمام هذه المحن..

وفى هذه القيادة التى شيدت تحت الأرض ولا تصيبها القنابل النووية لو سقطت عليها مباشرة وجدت جوا من الوجوم.

وقبل أن أحضر إلى القيادة كان المرحوم أحمد اسماعيل مريضا. اشتد عليه مرض السرطان. ثم إن الموقف خطير. ولا يستطيع أن يبدى فيه رأيا. لأن القرار الذى يجب أن يتخذ ليس عسكريا فقط، وإنما هو قرار سياسى، وتقلب الرجل المريض فى فراشه. وامتدت يده وارتدت عن التليفون يريد أن يطلبنى وهو فى نفس الوقت يخشى من وقع هذه المكالمة على نفسى..

ولكن حسنى مبارك أصر على ضرورة الاتصال بى ليقف كل إنسان عند حده. فسعد الشاذلى قد جاء من الجبهة يطلب الانستحاب الكامل من سيناء. ولكن حسنى مبارك يرى أننا منتصرون ومحمد على فهمى قائد الصواريخ يرى كذلك.. ولكن سعد الشاذلى هو أول من بشرهم بالهزيمة والتسليم بها..

وخشى أحمد اسماعيل أن يطلبنى. ولكن حسنى مبارك طلبنى ثم أعطى التليفون لأحمد اسماعيل.

وعندما دخلت مركز القيادة وجدت هذا الصمت الرهيب! .

وكان الأطباء قد أخبرونى أن حالة أحمد اسماعيل لا تؤهله لأن يحمل هذه الأعباء. فآلام السرطان مروعة. ثم إن كمية الكورتيزون التي يتعاطاها لوقف استشراء السرطان، تجعله غير قادر على التفكير السليم واتخاذ القرار..

ولو جعلت أحمد اسماعيل نائبا لرئيس الجمهورية تكريما له، وفي نفس الوقت إبعادا له عن مركز القيادة واتخاذ القرار، فسوف يدرك أننى أبعدته.. أو أننى أقصيته عن موقعه.. مع أن الذى قصدته شيء آخر يعرفه الأطباء، وصارحوني به، ولم يصارحوا به أحمد اسماعيل. ونهض أحمد اسماعيل من فراشه.

وسألته: خير إن شاء الله.

قال: والله يا أفندم لقد عاد رئيس الأركان سعد الشاذلى من الجبهة يقول: إن الرئيس يجب أن يبحث له عن حل سياسى. وأنه من الضرورى أن نسحب الجيشين الثانى والثالث من سيناء لأن اليهود قد دخلوا الثغرة وأنهم سيطوقون هذين الجيشين.. وأن شيئا مروعا من المكن أن يحدث في أي وقت.. ولابد من الانسحاب حفاظا على مدينة القاهرة.

قلت لأحمد اسماعيل: هات القادة جميعا.

وجاء القادة كلهم..

وقلت لمدير العمليات: يا جمسي..

قال: نعم..

قلت: هات الخريطة. واشرح لى الوضع.

وحكى لى الجمسى صورة كاملة..

وقلت لحسنى مبارك: يا حسنى.. اشرح لى الوضع وطلبت من محمد على فهمى قائد الصواريخ أن يقدم لى صورة قواتنا..

لقد كان الوضع كله مطمئنا. والصورة مشرفة ومشرقة. وأدركت سر الوجوم في مركز القيادة فالانسحاب معناه أن نترك كل ما كسبناه في لحظة. إنها لحظة عار.. لحظة طولها مئات السنين من الهوان لمصر وللأمة العربية..

سألت أحمد اسماعيل: ما رأيك يا أحمد؟

قال: يا أفندم الوضع كله أمامك.

قلت لكل القادة: الآن.. أحب أقول لكم جميعا:

أولا: لا انسـحاب لعسـكرى أو بندقية أو دبابة من الضفة الشرقية. ويبقى كل شيء وكل الناس في مواقعهم..

ثانيا: تخطر جميع وحدات القوات المسلحة بأننا سوف نتعامل مع الثغرة على مستوى القيادة العامة، وعليهم أن يستمروا في خططهم.

ثالثا: يعزل سعد الشاذلى رئيس الأركان.. ويعين عبد الغنى الجمسى ابتداء من الساعة الواحدة من صباح ٢٠ أكتوبر رئيسا للأركان..

رابعا: الشاذلى يجب ألا يشعر بهذا القرار ولا القوات المسلحة، حتى لا يكون له أى رد فعل.. وسوف يعمل الجمسى رئيساً للأركان بدون إعلان.

وقلت لأحمد اسماعيل أن يجنب سعد الشاذلى أية مسئوليات. ثم قلت لجميع القادة الجالسين أمامى: لعلمكم جميعا، سأحارب فى طنطا وفى القاهرة وفى المنيا وفى أسوان. ولن أستسلم. سأحارب فى كل مكان. وحسنى مبارك هو أول من تنبه إلى أن اليهود يريدون أن يكرروا نفس الحيل التى أوقعونا فيها ١٩٥٦ و ١٩٦٧. وهيى أنهم يقومون بإرباك القيادة العسكرية. فإذا ارتبكت القيادة نفسيا، فإنهم يستدرجونهم إلى معارك أخرى وبذلك تنسى القيادة خطتها الأساسية. وتعمل على الخطة التى وضعها اليهود.

ولذلك فإن حسني مبارك هو الذي قال لأحمد اسماعيل:

إننا في وضع ممتاز. يريدون أن يستدرجونا إلى نفس المصيدة التي وقعنا فيها في حرب ٥٦ وحرب ٦٧.. ولذلك يجب أن نطلب الرئيس للحضور ليضع كل إنسان عند حده وفي مكانه..

وحسنى مبارك كقائد أعصابه هادئة وقادر على أن يتحرك وينفذ بهدوء شديد.. وعندما كلفته بالدفاع عن مصر من القاهرة إلى أسوان وألا يسمح لليهود أن يضربونا. فقد حقق ذلك تماما، على رغم التفوق التكنولوجي لليهود. ولو استطاع اليهود أن يتفوقوا علينا جويًا، هذه المرة، لكان لهم النصر المطلق علينا إلى الأبد!

وفى صباح ٢٠ أكتوبر جاءنى حسنى مبارك ومحمد على فهمى فى قصر الطاهرة. وأكد لى الاثنان: أن الوضع سليم. وأننا فى غاية القوة، وأنه لا خوف علينا. وأن مجيئى للقيادة قد أنهى وضعا رهيبا.

ولم يعلم سبعد الشاذلي أنه عزل في ذلك اليوم، وإنما شعر فقط أن أحدا لا يرجع إليه في شيء. وذلك لأنني عينت الفريق الجمسي بدلا منه وهو رجل منضبط تماما.

وبعد فك الاشتباك الأول طلبت من أحمد اسماعيل أن يخبر سعد الشاذلى بأنه تقرر تعيينه سسفيرا فى وزارة الخارجية. واعتبرها سعد الشاذلى إهانة بالغة أن يستدعيه أحمد اسماعيل زميله وخصمه ويخطره بهذا القرار. فرد عليه بأنه مستقيل..

وحدث قبل ذلك تكريم للقوات المسلحة في مجلس الشعب.

وبعد هذه الحفلة بيومين كان لابد أن نسافر إلى المؤتمر الإسلامي في لاهور.

۱ - غرفة عمليات حرب أكتوبر ۱۹۷۳ .



٢ – الرئيس السادات مع
 القوات السلحة .







 ٣ - الرئيس السادات وممدوح سالم والفريق أول الجمسى واللواء أحمد بدوى أثناء زيارة الرئيس لأحد مواقع الجيش الثالث . .

\$ - .. ويلقى كلمة أثناء
 زيارته للقوات السلحة . .



 ٥ - .. وهو في إحدى نقاط اللاحظة على الجبهة .



٦ - الرئيس السادات مع المشير أحمد إسماعيل بعد انتصار ١٩٧٣ .



 ٧ – الرئيس السادات يصافح الفريق حسن التهامى .



 ۸ – د. محمسود فسوزی یصسافح الفسیریق محمسد فسوزی .





 ٩ - الرئيسس السادات بالبزى الرسمي في أحد المناجد لأداء الصلاة .



١١ - الفريق سعد الشاذلي



١٠ - الفريق أول محمد أحمد صادق



۱۲ - الفسريق أحمسد بدوى .

# محطات مهمة في حياة السادات



- أحمد الله أن أحياني حتى أكتب هذه السطور.
- «أبو منقار» كان الاسم الحركى لجمال عبد الناصر.
- كيف اتهم أنور السادات بأنه عميل سوفيتي !!
- العبارة التى قالها المراغى وكانت سببا فى خروجه من الأزهر.

أعود إلى طفولتى أكتشف فيها الينابيع الحقيقية للاهتمام بالسياسة وبأن يكون كنكما لى دور فى إصلاحها أو تحريرها فإننى أتجه مباشرة إلى الريف إلى قريتى فما الذى أجده هناك؟ أجد الأراضى الخضراء الشاسعة.. أى الحياة المتجددة وأجد الانطلاق فلا شىء يوقف العين ولا شىء يعترض الخيال.. وكل أفكارنا ونحن صغار مثل طيور ينبت لها الريش.. فإذا طال الريش طارت فى كل اتجاه.

وربما كانت الأغانى الشعبية والمواويل هى هذه الأجنحة التى تحمل خيالنا وأحلامنا وتذهب بها بعيدا بعيدا وإن كانت كل هذه الطيور تحوم على شجرة واحدة هى مصر.

ونحن صغار كنا نسمع من أمهاتنا موال زهران ابن دنشواى ولم تكن دنشواى بعيدة عن قرية ميت أبو الكوم وكنت أسمع من أمى أيضا موال أدهم الشرقاوى وكان لهذه المواويل معنى واحد: أنها قصة جميلة حزينة ولكن فيها بطولة وفيها شجاعة فزهران وأدهم فلاحان قدد اختارا عدوا واحدا هو الإنجليز الذين يجب أن يخرجوا من مصر وأن يرفعوا أيديهم عنها فهم غزاة وهم أجانب وفى هذا المجال وحده يجب أن يكون الإنسان بطلا.

وكان منتهى أملى- وأنا طفل- أن أكون زهران المنوفى أو أكون أدهم الشرقاوي.

ونحن أطفال تكون أحلامنا وأوهامنا أيضا مبعثرة هنا وهناك ولا يجمعها إلا شخص وإلا حدث أى أن يكون فى حياتنا بطل يعجبنا أو يقع حدث كبير نتجمع حوله ولم يكن موال زهران أو أدهم مجرد أغنية وإنما كان حادثا جليلا وملحمة بطل وكان فى نفس الوقت «دعوة مفتوحة» لكل الأطفال المحبين للبطولة أن يساهموا فى المعركة ضد قوات الاحتلال الذى طال ويئس الناس من زواله..

وعلى رغم نبرة الحزن فى المواويل المصرية فإن الفلاح المصرى فى طول التاريخ وعرضه لم يعسرف اليأس عرف الصبر على مضض ولكنه أحنى رأسه كثيرا للعاصفة حتى تمر ثم رفع رأسه ليكون هو العاصفة التى تمر على جيش الغزاة الغاشمين.

وكان من آمالى أيضا أن أدخل الكلية الحربية فهذا هو المستقبل الوحيد المضمون فلم يكن لأى مصرى فلاح فقير مثلى أى مستقبل مضمون إنما المستقبل مضمون للناس الأكابر.. للطبقة القادرة أو الطبقة الحاكمة من الإقطاعيين والباشوات والأسرة المالكة وأتباعها وعملائها أما نحن فلا مستقبل لنا إلا إذا كانت هناك واسطة.

هـل الذى اجتذبنى إلى العسـكرية تلك البدلة الأنيقة؟ ذلـك المظهر الجميل الذى إذا رآه الناس عرفوا أن صاحبه ضابط بينما لا يعرف الناس طبيعة عمل أو وزن أو قيمة أى إنسان آخر مهما كانت ملابسه ربما كان ذلك شيئا مغريا؟

هل لأن قوات الاحتلال البريطانية قوات عسكرية ولا يمكن أن يخرجها أو يواجهها أو يقاومها إلا عسكريون مثلهم.. أنا وغيرى من أبناء مصر؟

هل لأن كمال أتاتورك كان مثلى الأعلى؟ وقد رأيت صورته فى بيتنا فى مصر ولا بد أنها كانت فى بيوت أخرى كثيرة فقد كان زعيما إسلاميا عظيما كان فى عظمة جمال عبد الناصر بعد ذلك يوم أمم قناة السويس.. لقد قرأت قصة حياة كمال أتاتورك وأعجبتنى جدا وظللت مبهبورا بها.. وقد ذكرت ذلك أكثر من مرة فقد قرأت الكتاب الذى ألفه أرمسترونج عن «الذئب الأغبر» أى كمال أتاتورك.. وأعجبنى جدا كتاب آخر قرأته لعباس العقاد وإن لم أكن من قرائه.. فأنا استريح إلى طه حسين والحكيم أكثر، هذا الكتاب عن حياة الشاعر الألمانى جيته وكان عنوانه «تذكار جيته».. والذى أعجبنى فى كتاب العقاد أنه راح يفرق بين صفات الأبطال فى التاريخ ويقارن بين «الرجل» العظيم وبين «الإنسان» العظيم أعجبتنى هذه التفرقة ووجدت فى كمال أتاتورك الكثير من الجوانب العظيمة التى استهوت طفلا وشابا الدقيقة ووجدت فى كمال أتاكر وأنا طفل كيف إن هتلر عندما زحف من ميونخ على برلين ورجلا مثلبي.. ولا أزال أتذكر وأنا طفل كيف إن هتلر عندما زحف من ميونخ على برلين وكنت فى تلك اللحظة أسبح فى ماء الترعة وأجفف ملابسي ولا بد أنهم ضحكوا لمثل هذه العبارة ولم أكن أضحك وإنما كنت أقولها جادا دون أن أعى معنى الذى أقول وكأن صوت القدر العبارة ولم أكن أضحك وإنما كنت أقولها جادا دون أن أعى معنى الذى أقول وكأن صوت القدر هو الذى يملأ جوانبى ويخرج مثل هذه العبارات الكبيرة من فمي!

صحيح كان فى حياتنا قبل ذلك زعماء من مثل مصطفى كامل ولكن مصطفى كامل ظهر بعد الحرب العالمية الأولى واتخذ من مذبحة دنشواى نقطة الانطلاق ضد الإنجليز لقد فضحهم فى أوروبا وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام فى ذلك الوقت كانت متواضعة فإن مصطفى كامل الستطاع وحده بالخطب التى ألقاها والرسائل التى بعث بها إلى الصحف الأوروبية أن يقلب

الدنيا على الاحتلال البريطاني حتى سحب البريطانيون رجلهم في القاهرة كرومر وكان طاغية جبارا وكان مصطفى كامل هذا بطلا يملأ عقولنا وقلوبنا.. وكنا نتغنى به في موال زهران ابن دنشواى..بل إن هذا الموال نفسه قد جعل لمصطفى كامل نهاية حزينة.. جعله شهيدا فقد وضع له الانجليز السم ثم مات في ريعان شبابه.. ولكن البطولة لم تمت وزهران لم يمت والموال نفسه لم يتلاش له صدى في أذن أحد منا نحن أبناء الريف في ميت أبو الكوم.

ولا بد أن نلقن الطلائع – أى الصغار حتى الثامنة عشرة – تاريخ مصر الحقيقى بل يجب أن ننبهم من الداخل يجب أن نجعل أعماقهم غنية قوية لا تهزها الأحداث وإنما تواجهها لا يزعزعها الألم وإنما يصهرها ويطهرها وبذلك يصبحون صامدين قادرين كما فعلت فى مواجهة الأهوال واجتيازها.

إن قريتنا لم يكن فيها أحد يقرأ ولخمسين عاما سوى والدى وكانوا يطلقون علينا أولاد «الأفندى» أى محمد أفندى السادات.. ولذلك فأنا أرى تطوير القرية وتعليم كل أبنائها ضرورة حيوية لأن هذا يخلق «جوا» صحيا لكى تزدهر المواهب وتنمو الملكات ويكون فى ريف مصر أبناء قادرون على تطويره وعلى إيقاظ مصر وتحريرها واستدراك ما فاتها فى أزماتها.. لا بد أن نقول لأبنائنا الشبان: يجب ألا نخاف من المستقبل يجب أن نواجه كل الصعاب فالصعاب ضرورة لبناء الإنسان والإنسان القوى ضرورة لبناء الوطن والوطن القوى ضرورة لكى نلحق بركب الحضارة الإنسانية فى كل مكان.. فبناء الشخصية هدف هام.

وقد دفعنى أبى وشجعنى على القراءة وكنت أحبها فعلا ولم أرفع عينى عن الكتب وعندما كنت فى السـجن كنت لا أرفع عينى عن الكتب إلا لكى أتأمل نفسـى وغيرى أو كنت أغمض عينى وأنظر فى داخلى وأعتقد أننى وجدت فى أعماقى كنزا هائلا ويسـتطيع كل إنسان أن يجد ما وجدت لو أنه نظر فى أعماقه وقد قال لنا سبحانه وتعالى ذلك ودعانا إليه عندما قال: ﴿ وَفَى أَنفسكم أَفْلا تَبصرون ﴾ صدق الله العظيم [سورة الذاريات – آية ٢١].

وهذه الفترة التى أمضيتها فى السجن قد أضاءت لى الكثير فى نفسى وأضاءت لى الطريق إلى حياتى السياسية وفى هذا الضوء اهتديت إلى حقيقة هامة هى: إن الإنسان قيمة كبرى وأنه لا شىء فى هذه الدنيا يساوى كرامة الإنسان وإن الإنسان حيث يضع كرامته إن رفعها ارتفع وإن وضعها اتضع وإن الجوع مع الكرامة أشرف من الهوان مع التخمة وكم شبعت كلاب فى بيوت الباشوات وكم جاعت ألوف فى الحقول من الآدميين!

وتعلمت أيضا أنه من المكن أن يهون أمرى على الناس وهذا يعذبنى ولكن أقسى درجات العذاب أن يهون أمرى على نفسى.. وقد عرفت فيما بعد معنى الهوان أن يهون الإنسان على غيره وعلى نفسه بعد نكسة ١٩٦٧ فتلك محنة مصرية عربية إنسانية كبرى!

وتقدمـت للكلية الحربية ودخلتها وتخرجت فيها وطردت من الجيش وعدت إليه ولكن سنوات خدمتى العسكرية لم تزد على خمس سنوات ونصف أما بقية عمرى فكانت في الشارع السياسي.

ومنذ سن صغيرة وأنا ألاحظ أن شبيئا في داخلي ينمو لا أقوى على معرفته ولكنه كان يدفعني إلى أن أشارك في الأحداث وفي التآمر على الإنجليز وأعوانهم حتى الموت. حتى أشارك في الموت وحتى كدت أنا أن أموت.

#### مفارقات في الحياة

يشاء القدر أن الذى أدخلنى الكلية الحربية واحد إنجليزى.. طبيب إنجليزى فأنا الذى تشبعت بكراهية الإنجليز وكنت أحلم بالزحف عليهم وطردهم وقد دخلت الكلية الحربية بتوصية من واحد منهم.. فكأنه هو الذى دفعنى خطوة إلى الأمام فى ذلك الطريق الطويل إلى طرد الإنجليز من مصر.. وطرد غيرهم من الأجانب الذين أرادوا سلب إرادة مصر والتسلط عليها.. فلكى يدخل الواحد منا نحن الفلاحين الفقراء أو المصريين من غير أبناء الباشوات الكلية الحربية لا بد أن تملأ استمارة هذا إجراء عادى.

وفى هذه الاستمارة يجب أن يقول كل واحد منا: من هو.. ومن هو أبوه وكم يملك من الأرض أو غيرها.. وأهم من ذلك كله من هو الشخص العظيم الذى يوصى بدخوله الكلية الحربية.. أى لا بد من «واسطة» أى من ضامن.. أما أنا فمعروف أنى فلاح من ميت أبو الكوم وأبى محمد أفندى السادات كان يعمل فى الجيش المصرى فى السودان ولا يملك إلا ثلاثة أفدنة ومرتبه من الحكومة.. أما «الواسطة» فهو الطبيب الضابط الإنجليزى «فتز جيرالد».. ويوم كشف الهيئة كان رئيس اللجنة فى ذلك الوقت إبراهيم باشا خيرى وكيل وزارة الحربية.. شخصية كبيرة ومتزوج من إحدى قريبات الأسرة المالكة شىء رهيب!

وأمام هذه الهيئة لا بد أن يقرأوا أسماء الطلبة المتقدمين وأن يعلنوا «الواسطة».. وأعلن قبولى طالبا في الكلية الحربية وكان ذلك حدثا جليلا وكنت في قمة السعادة.. ولكن بعد أن قبلوني في أول دور فصلوني في ثاني دور.. وهناك قصة: ففي صيف ١٩٣٦ بعد عقد المعاهدة سمحوا للنحاس باشا أن يتفاوض في إلغاء الامتيازات الأجنبية.

وأكثر الشبان لا يعرفون ما معنى أن تكون لإنسان على إنسان آخر أية امتيازات.. أى كيف يكون الإنسان مصريا وفي بلده ومواطنا من الدرجة الثانية.

أما المواطن من الدرجة الأولى فهو أى إنسان يحمل جواز سفر أجنبيا ويسمونه حامل «رعوية» إنجليزية.. وقد يكون حامل الرعوية سائق سيارة أى أجنبى أو طاهيا أو خادما.. فإذا جاء حامل الرعوية هذا وقتل أى مواطن مصرى لأى سبب.. فليس يحق لأهل الفقيد المصرى أن يقاضوه قبل الرجوع إلى السفارة الأجنبية.. فالسفارة هى التى تقضى فى الأمر.. وأكثر الأحيان ترى إخراج القاتل من مصر.. وإذا تلطفت بالقتيل عرضت الأمر على المحاكم المختلطة التى كل قضاتها أجانب.. وقلة نادرة من المصريين الذين تعلموا فى الخارج!

وهذه كانت حال مصر قبل ثورة يوليو.. واليوم نسمع من يتغنى بمصر التى كانت قبل شورة يوليو مصر الامتيازات الأجنبية التى لم يكن فيها للمواطن المصرى إلا الدرجة الثانية أو الثالثة في بلاده.. إن هؤلاء يزيفون التاريخ ويريدون إعادة عقارب التاريخ إلى الوراء حيث كنا غرباء في بلادنا!

وقد ذهب النحاس باشا ليتفاوض في مدينة مونترو على بحيرة ليمان في سويسرا وكان معه في ذلك الوقت حمدي باشا سيف النصر وزير الحربية.

وفى ذلك العام قبلت الكلية الحربية ٥٦ ضابطا ومن الصدف الغريبة أن يكون رقمى ٥٦ وكان عدد المتقدمين ألفين من المصريين. وذهبت فى اليوم التالى أدفع المصاريف وكانت مفاجأة لقد أنقصوا عدد المقبولين إلى ٤٥ فقط. إذن لست واحدا من هؤلاء لماذا؟ لأن سيف النصر باشا أرسل من مونترو يقول لهم: احجزوا لى سبعة أماكن! وأخرجوا سبعة وكان ذلك من أتعس الساعات التى مرت بى فى حياتى!

وذهبت إلى كلية الآداب ودرست فيها بعض الوقت.. ثم اتجهت إلى كلية الحقوق بعض الوقت.. ودخلت كلية التجارة ودفعت المصروفات.. ويجىء وزير الحربية من سويسرا ويذهب إلى الدكتور فتزجيرالد ليقدم اثنين من محاسبيه وطلب د.فترزجيرالد إلى والدى مدير مكتبه في ذلك الوقت: يا محمد أفندى املأ هاتين الاستمارتين.. وملأ والدى الاستمارتين ووقع عليهم د.فتزجيرالد دون الكشف على صاحب الاستمارتين وبعد أن شرب وزير الحربية فنجان القهوة خرج ليعود بعد ذلك باثنين آخرين.. ثم ثلاثة آخرين..

ولكن لكى أدخل كان لا بد أن يذهب للقاء إبراهيم باشا خيرى ولكن كيف؟ إنه باشا كبير وتذكر والدى أن «حاجب» خيرى باشا هذا كان زميلا له فى السودان فاتفق معه على أن يعرض الأمر على الباشا.

ووعــد الحاجــب بذلك ثم طلب إلى أبى أن نذهب معا إلى بيت الباشــا ونعرض عليه الأمر وأكد لنا أن الباثا رجل طيب.

وكانت هذه أول مرة أدخل فيها بيت أحد الباشوات وكان يسمى البيت «فيلا» وكانت هذه أول مرة أسمع فيها هذه الكلمة وأعرف أنها مبنى مختلف أشد الاختلاف عن الشقق والبيوت العادية.. ذهبنا إلى فيلا الباشا.. صعدنا السلم.. انفتح لنا الباب وقفنا وراءه بمسافة قصيرة ووجدت أمامى شيئا غريبا وجدت المقاعد تبدأ من وراء الباب مباشرة ثم رأيت مقاعد أخرى بعد ذلك ثم مقاعد ثالثة في جانب من المدخل.. وقال لنا «الحاجب» صاحب والدى وهو الذى يجلب عادة إلى جوار السائق إن المكان الذى نقف فيه اسمه الانتريه.. وكان شيئا عجيبا جيدا أن تكون هناك مقاعد كثيرة هكذا فالسذى أعرفه أنا في بيتنا غرفة واحدة اسمها «أوضة المسافرين» هذه الغرفة مخصصة لاستقبال الزوار والأقارب الوافدين من الريف وهم ينامون فيها أيضا وهي عادة بها مقاعد من الخشب الاسطامبولى.. وأعجب من ذلك أنني وجدت سلما في وسط الفيلا وهذا السلم من الخشب وهو يصعد إلى دور علوى.. شيء غريب!

وفجاة قيل لنا إن الباشا نازل وتقدمنا الحاجب ببنطلونه الذى له شريط أحمر على الجانبين ومد يده وأخذ الشنطة من الباشا.. وقال له: يا سعادة الباشا هذا هو محمد أفندى السادات الذى حدثت سعادتك عنه وهذا هو ابنه الذى يريد أن يدخل الكلية الحربية.

ووقف الباشا شيء رهيب ولم يتمكن أبي رحمه الله عنه أن ينطق بكلمة واحدة فقد ارتبك ولم يقدر إلا على كلمتين: سعادة الباشا.. سعادة الباشا.. ولكن الباشا نظر من فوق وقال: هو ده.. محمد أفندى.. وهو ده الولد بتاع الكلية الحربية.. آه.. ونزل من السلم يسبقه الصول الذي حمل الشنطة وفتح له باب السيارة الكاديلاك كان وزراء زمان لهم حاجب ولهم سيارات كاديلاك وليسوا مثل وزراء هذه الأيام مساكين مرهقين.. وانتهت هذه المقابلة – إذا اعتبرتها مقابلة—بعد نصف دقيقة! ودخلت الكلية الحربية..

حدث مرة أخرى أيام كنت رئيسا لمجلس الأمة أن جاءنى إبراهيم باشا خيرى فقد فرضت عليه الحراسة هو وأولاده وجاءنى الرجل وانتهز التاريخ أو القدر هذه الفرصة لكى

يعيد نفسه.. وقف الرجل أمامى مرتبكا تماما كما وقف أبى قبل ذلك ولم يفتح الله على الباشا بكلمة واحدة وأنقذته من هذه الورطة عندما طلبت إليه أن يتفضل بالجلوس ولم يكن يتوقع ذلك واستأذن في كوب من الماء لكى يبلل ريقه لقد كان أبى أحسن حالا منه فلم يجف ريقه إنما كان يقول: يا سعادة الباشا.

وأجلست الرجل وطيبت خاطره ورفعت عنه الحرج والفزع وقلت له: أنت كنت صاحب فضل على الثورة فقد كنت رئيس الهيئة التى أدخلت كل أعضاء مجلس قيادة الثورة.. فأنا وزكريا محيى الدين وحسين الشافعي دفعة واحدة.. وجمال سالم وعبد اللطيف البغدادي دفعة واحدة.. ثم بعد ذلك جمال عبد الناصر.. وحللت مشكلة هذا الباشا ولم يصدق الرجل أن ألقاه بهذا الترحيب فلم يكن بيني وبينه شيء وإنما هو النظام والطبقات في ذلك الوقت هو ابن طبقة وأنا ابن طبقة ولم يكن في استطاعته أن يفعل غير الذي فعل لا هو ولا غيره وتغيرت الدنيا والتركيبة الاجتماعية بعد الثورة وكان التسامح من أهم معالمها أو من أهم عناصر تركيبي النفسي فلا غل ولا حقد ولا مرارة ولا تشفي وإنما حب وتسامح وعفو عند المقدرة.

## إرهاصات الثورة!

دخلت إيطاليا الحرب العالمية الثانية إلى جانب ألمانيا وزحفت القوات الإيطالية حتى وصلت إلى سيدى برانى أى داخل الحدود المصرية بحوالى مائة كيلو متر وكان فى استطاعة القائد الإيطالى جراتسيانى فى ذلك الوقت أن يمضى حتى الإسكندرية .. إذا أراد فلم يكن لدى الإنجليز شيء. وإن كان تشرشل فى مذكراته قد اعترف بذلك وحاول أن يغالط.

وكذلك الكونت تشيانو فى مذكراته قد اعترف بأن جراتسيانى نفسه كان يرى فى الهجوم على مصر عملا شاقا وخصوصا أن خطوط الإمدادات طويلة وأن المواصلات صعبة وأنه لا يعرف بالضبط كم عدد القوات البريطانية. ولكن تشيانو فى مذكراته يقول: إن موسولينى تضايق من صراحة جراتسيانى. وقال: إنه لا يصلح لقيادة الحرب لأنه مشغول بأن يكون ماريشالا فقط. وإن الرجل الذى له هدف واحد تافه كهذا لا يحق له أن يكون قائدا فى حرب مظفرة كهذه وأمره موسولينى بأن يحارب وأن يتقدم فحارب وتقدم وراح موسولينى يرقص طربا لأنه صاحب الأمر وأن النصر كان حليفه فى النهاية.

ويقول الكونت تشيانو في مذكراته: إن جراتسياني حاول أن يطلب تأجيل الزحف المتوالى بضعة شهور ولكن موسوليني رفض.

وفى ١٣ سبتمبر زحف الجيش الإيطالى بست فرق مشاة وثمانى كتائب دبابات واكتسحوا القوات الإيطالية كل ما اعترضها.. ولكن الإنجليز جمعوا قواتهم بعد ذلك ونظموها واكتسحوا الإيطاليين حتى راحوا يتساقطون أمامهم أسرى بعشرات الألوف ومعهم كل أسلحتهم.. وعندما وصل الإيطاليون إلى سيدى برانى كنت في مرسى مطروح.. وكانت مرسى مطروح مقسمة إلى ثلاثة قطاعات.. كان الإنجليز يحتلون قطاعين وكان القطاع الثالث معنا.

وفى ذلك الوقت كان على ماهر رئيسا للوزارة.. وكان ينادى وأقره البرلمان «بتجنيب مصر ويلات الحرب».

وأعلن الشيخ مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر عبارته المشهورة: إن هذه الحرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل! وقد أدت هذه العبارة إلى إخراج الشيخ المراغى من الأزهر. وصدرت إلينا نحن الأوامر بالنزول. فطلب إلينا الإنجليز أن نترك أسلحتنا وهذا الطلب-من وجهة النظر العسكرية – شيء فظيع فالذى يترك سلاحه كالذى يفرط في عرضه وكانت عندنا بطارية مدفعية هاوتزر ومدافع ماكينة وكانت معنا كل أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وكنت المسئول عنها.

وفوجئ الإنجليز بأننا رفضنا هذا الأمر. ولم يكن لدى الإنجليز أسلحة كالتى لدى الجيش الإيطالى فقد أنتجت لهم شركة فيات أسلحة حديثة. أصبحت هذه الأسلحة في حوزة الإنجليز بعد ذلك عندما انتصروا على الإيطاليين وأسسروهم. ولكن هذا الموقف أضاء شيئاً في نفوسنا.. فالإنجليز ليس عندهم سلاح وفي استطاعة الإيطاليين – لو أرادوا – أن يستولوا على مصر ثم إن معنا سلاحاً وأمامنا القاهرة ويمكن الزحف عليها والاستيلاء على كل شيء. وهنا ولدت الإرهاصة الأولى لثورة يوليو. فقد اتفقنا أن نتجمع وراء فندق مينا هاوس وهناك بعد أن تجتمع صفوفنا نوزع واجباتنا. وفي طريقي إلى مصر تخلفت ليلة عند العجمي.. ولما وصلت إلى ميناهاوس حيث اتفقنا لم أجد أحدا.. وبعد ذلك ذهبت إلى سلاح الإشارة عند المعادى وقوبلت أسوأ مقابلة ووضعت تحت المحاكمة.. ولأول مرة في حياتي بكيت فأنا لا أعرف الدموع وقد مسرت بي أحداث كثيرة تقطع القلب وتزلزل العقل ولكن عيني لم تستجب للموقف فتنزل معة أو دمعتان.. إلا هذه المرة عندما وجدتني عاجزا عن الدفاع عن نفسي.

### صاحب قرار الثورة

يجب أن نعترف بأن جمال عبد الناصر هو مفجر ثورة يوليو وهو الذى اتخذ القرار بموعد قيامها وفق حسابات دقيقة راعي فيها كل الاعتبارات فقد كان جمال عبد الناصر

داهية سياسيا.. وكان من المفروض أن تقوم الثورة في نوفمبر.. أى بعد أن يكون الملك والوزارة والأحزاب قد عادوا جميعا من الإسكندرية إلى القاهرة وبذلك نواجههم جميعا ونحتويهم مرة واحدة.. بدلا من أن نخوض معركتين واحد في القاهرة والأخرى في الإسكندرية.. وكنا قد اتفقنا على ذلك في يناير ١٩٥٧ عندما التقينا في بيت حسن إبراهيم بمصر الجديدة.

وفى يوم ٢٠ يوليو سنة ١٩٥٢ اتصل أحمد أبو الفتح بجمال عبد الناصر يقول له: إن الملك كلف أحمد نجيب الهلالى بتشكيل الوزارة وسوف يكون مرتضى المراغى وزيرا للداخلية واللواء حسين سرى عامر وزيرا للحربية. وقد روى جمال عبد الناصر كيف إنه ذهب لقتل حسين سرى عامر وكان معه اثنان آخران هما حسن التهامى وكمال رفعت وتسلق حسن التهامى مواسير البيت ووصل إلى غرفة النوم وأطلق الرصاص ولكن لم يصب حسين سرى عامر.

وكان الحرص على التخلص من حسين عامر سببه أنه يعرف سبعة من أعضاء اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار وكان من بينهم جمال عبد الناصر وعبد الحكيم وأنا.

وحسين سرى عامر هذا هو رجل فاروق وهو الذى قال للملك: أعطنى فرصة وأنا ألبسهم الطرح! ولو كنت مكان جمال عبد الناصر: ما فعلت غير الذى فعله.

وكان موقف جمال عبد الناصر: أننا يجب أن ننتهى منه قبل أن يقضى علينا.. وقد أعجبتنى عبارة قالها جمال عبد الناصر فى ذلك: لقد اتفقنا على يوليو.. ونحن الآن فى يوليو وقد جاءنا واحد يعرفنا جيدا فإما أن نقضى عليه أو يقضى علينا فإذا قضى علينا فإن هذا سوف يؤخر الثورة خمسين عاما.. ولذلك فهو الذى اتخذ قرار الثورة.. وفى هذا الوقت أعلن عبد اللطيف البغدادى أنه لا شأن له بالثورة ولكن إذا قامت فسوف يشارك فيها وكذلك أعلن جمال سالم..

وفى هذا اليوم أرسل لى جمال عبد الناصر برقية فى رفح يقول فيها: يا أنور.. انزل العريش لأن هناك رسالة.. رسالة من «أبو منقار» وأبو منقار هذا هو جمال عبد الناصر. وكنت أنا وعبد الحكيم قد أطلقنا عليه هذه التسمية لأننا لو نظرنا إلى أنف جمال عبد الناصر نجده كالمنقار ثم اتخذنا هذه الصفة اسما «شفريا» لجمال عبد الناصر.. وجاءت الرسالة مع حسن إبراهيم الذى جاء بطائرة كنا نطلق عليها «حمار البوسطجى» لأن مواعيدها منتظمة جدا وتجىء كل يوم.

وقال لى حسن إبراهيم: إن جمال عبد الناصر يريدك أن تنزل إلى القاهرة غدا يوم ٢٣ يوليو.. لأن الثورة قد تحدد موعد قيامها ما بين غد ٢٢ يوليو وه أغسطس..

ومال حسن إبراهيم على جمال سالم فى المطار وقال له شيئا لا أعرفه. وذهبت إلى قائد سلاح الإدارة وقلت له: إن والدتى تعبانة وإننى فى حاجة إلى إجازة لكى أطمئن عليها. وكنت قد استنفدت مدتى من الإجازة. فوافق الرجل، وكان إنسانا طيبا رحمه الله.

ووصلت إلى محطة القاهرة، وعلى غير العادة لم أجد جمال عبدالناصر في انتظارى، فقلت لعل شيئا شغله، وأخذت تاكسي وذهبت إلى البيت..

وأسرتى معقدة من جمال عبدالناصر، لأننى عندما أجىء فى إجازة لمدة أسبوع فإننى أقضى مع جمال عبدالناصر خمسة أيام ومع أسرتى يومين، وأحاول أن أبرر ذلك عادة بأننا فى كلية أركان الحرب وأننا ندرس وأنه لا مجال لنترقى إذا لم نحصل على شهادة أركان الحرب. وكان ذلك عذرا مقبولا بعض الوقت. ولكن عندما عرفوا جمال عبدالناصر، وجدوه إنسانا طيبا هادئا، بل إن «حماى» عندما تحدث إلى جمال عبدالناصر فى إحدى المرات يقول له: إنه يبحث عن شقة، أخذه فى سيارته الصغيرة وراح يفتش معه عن شقة.

ومن المناسب أن أعود إلى أول يناير سنة ١٩٥٧ وكان ذلك في بيت حسن إبراهيم بمصر الجديدة وقال لنا جمال عبدالناصر في ذلك الوقت: ياجماعة إن تنظيمنا الآن يقوم بتدريب المقاومة.. وكان كمال رفعت الله يرحمه قبل انحرافه إلى الماركسية، من ألمع النجوم عندنا الذين تولوا تدريب المقاومة ضد الانجليز في القناة.

قال عبد الناصر: ياجماعة إن الإخوان المسلمين قد طلبوا منى سلاحا وتدريبا.

وكان بالفعل يعطيهم السلاح ويمدهم بالقدريب.

وكنا، ونحن في رفح، نسرق الأسلحة والذخائر من الجيش المصرى، ثم نشترى من الفلسطينيين المدافع الرشاشة لكى نعطيها للإخوان المسلمين وللعناصر التى تكافح الإنجليز في القناة. ومن بين هذه العمليات التى قمنا بها عملية اسمها عملية «التيتل» – وهو اسم كودى – فقد أطلقنا هذا الاسم على لغم بحرى صنعه أحد الضباط الأحرار وهو صلاح هدايت، وكان الغرض من هذا اللغم أن نضرب به إحدى السفن في القناة التى يدعى البريطانيون أنهم موجودون هناك للدفاع عنها وعن الملاحة الدولية بقواتهم التى تبلغ ٨٥ ألفا. ونحن نريد أن نثبت لهم عجزهم عن ذلك.

وكان المفروض أن يذهب التيتل إلى القنطرة شرق، ولكن لم نستطع فجاءنا إلى رفح، ومن رفح إلى العريش، ثم إلى القنطرة شرق.

وفى إحدى الليالى كنت فى السينما أتفرج على فيلم أحببته كثيرا اسمه «ليلة الحنة» بطولة أنور وجدى وشادية، فوجئت بعبد الحكيم عامر يدخل السينما وينادى ويقول لى: التيتل وصل!

وكان الهدف من وراء هذا كله ما أعلنه جمال عبدالناصر من أن إلغاء المعاهدة قد خلق موقفا جديدا فلماذا لانخلص من الإنجليز مباشرة، إن إلغاء المعاهدة قد أصبح مادة للمزايدة بين الأحزاب. وقال جمال عبدالناصر أيضا: ليس من الضرورى أن نقوم نحن بهذه الثورة، وإنما علينا أن نجهز لها، وإذا لم نستطع نحن، فإننا نكون قد خلقنا الجو المناسب والمقدمات الضرورية لجيل من بعدنا!

وفى يوم ٢٥ يناير: عملية البوليس المصرى في الإسماعيلية، فقد هجم الإنجليز على البوليس المصرى وكان فؤاد سراج الدين وزيرا للداخلية، وكانت الأحزاب مستمرة في المزايدات، وطلبوا من البوليس أن يقاوم لآخر طلقة، وجاء الإنجليز مستخدمين مدافع ٢٥ رطلا وهي من أحسن المدافع في العالم في ذلك الوقت، وهدموا الإسماعيلية.

وفى يـوم ٢٦ يناير: حريق القاهرة، أحس جمال عبد الناصر أن هذه هى الفرصة، ولكن ساعات حظر التجول جعلت من الصعب عليه الاتصال بالوحــدات. وهذا الحريق هو الذى كرره الشيوعيون بعد ذلك يومى ١٨ و١٩ يناير، ولكن لم يجدوا الفرصة المواتية لذلك. وانتهز الملك هذه الفرصة وطرد الوفد من الحكم وأتى بوزارة على ماهر..

وكنت فى ذلك الوقت على صلة بالدكتور يوسف رشاد، وهو من أصدقاء الملك، وكنت أطلعه على منشورات الضباط الأحرار، وقد أقنعناه، وقد جلست طويلا مع د. يوسف رشاد وعرفت منه الكثير عن الملك.

وفي مارس قلت لجمال عبدالناصر: يا جمال..

قال: نعم

قلت: لمعلوماتك.. إن الملك بعد حريق القاهرة عمل الآتى – وأنا قد أتيت لك بالأخبار من مصدرها الأصلى – لقد أخبرنى يوسف رشاد وهو الصديق الشخصى للملك أن الملك قد جمعهم وقال لهم: اسمعوا يا جماعة لم يعد لى عيش في هذا البلد..!..

وكان الملك فاروق يعنى ما يقول..

ولذلك فقد استخدم طائرة خاصة يقودها طيار اسمه عاكف يبعث بها إلى سويسرا لينقل له سبائك الذهب. وأخبرنى د. يوسف رشاد أن الملك فاروق قد أعد قائمة بأسماء الذين سيخرجون معه من مصر، وكان اسم يوسف رشاد في مقدمة القائمة.

ولم يضيّـع الملك الوقت، بل كان يلعب على عنصر الوقت ليتمكن من تهريب كل مايحتاج إليه.. ولم يكن أحد يعرف ذلك سواى أنا وجمال عبدالناصر.

#### سعادتي مطلقة

وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى، أن جعلنى أعيش لأكتب هذه السطور.. فقد كنت أول من أذاع قيام الثورة في مثل هذا اليوم منذ ٢٥عاما.. هذا البيان كتبه جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر.

وفى تلك الليلة التى لم ينم فيها أحد، وكان البعب أرهقنى تماما فأغفيت دقائق، وفى الساعة السادسة والنصف أيقظونى، فصحوت والبيان فى يدى اليسرى، وذهبت للإذاعة فى مبنى ماركونى، وصعدت السلم، وكنا قد استونينا عليها، وهناك واجهنى الرقيب أنور حبيب – وهو وكيل النيابة – الذى وقف معنا فى قضية أمين عثمان.

وسألونى فى الإذاعة إن كانوا يوقفون إذاعة القرآن الكريم لكى أذيع أنا البيان، فرفضت، وبعد أن انتهت تلاوة القرآن الكريم جاءنى أنور حبيب يريد أن يعرف، فرفضت، ثم أذعت البيان: أول صوت يسمعه الشعب المصرى والعربى يتكلم باسم الثورة.

ولما نزلت من الدور الثالث قابلنى صحفى مصرى يهودى، هذا الصحفى قابلته سنة ١٩٧٥ فى لندن وأنا فى طريقى إلى الولايات المتحدة، ولم أجد فى رأسه شعرة بيضاء.

سألنى: هل تذكرنى؟

قلت: أعرفك أنت أول صحفى أعطيته حديثًا صحفيا صباح ٢٣ يوليو..

#### جر شكل مع الملك!

كان المطلوب أن نتحرش بالملك.. أن نستدرجه إلى موقف ولا أقول إلى معركة، فقد انتهت المعارك مع الملك، وكان الملك في الاسكندرية ونحن في القاهرة. وكل ما نريده هو أن نتحرش به. وثانيا.. نريد أن نكسب الوقت لكي نتمكن من إرسال قواتنا إلى الإسكندرية لنسيطر على

\*\*

الموقف في حالة ما إذا أراد الملك أن يفعل شيئا. واهتدينا إلى الحل يوم ٢٣ يوليو.. وذلك بأن نبدأ بالتحرش بالملك، بأن نعرض عليه رئيس وزراء لا يريده.

وكان رئيس الوزراء في ذلك الوقت نجيب الهلالى، وقد استمرت وزارته من ٢٠ إلى ٢٣ يوليو، وكان وزير الداخلية مرتضى المراغى وكان من الوزراء المرموقين، وقد اتصل بمحمد نجيب يسأل عن الذى جرى، فأنكر محمد نجيب صلته بما حدث وقال له: لا علم لى بشىء..! وفى فجر يوم ٢٣ يوليو أبلغت جميع القوات المسلحة: تمام..

فالضباط الأحرار يسيطرون على جميع القوات المسلحة شمالا إلى الإسكندرية وجنوبا إلى أسوان وغربا إلى حدود ليبيا وشرقا إلى حدودنا مع إسرائيل. واستدعينا محمد نجيب في عربة مدرعة من بيته في الزيتون إلى القيادة العامة في كوبرى القبة. ولم نجد رئيسا للوزراء تنطبق عليه الشروط المطلوبة وهي أن الملك لا يريده ولايقبله، سوى على ماهر، وقد أفلح أحمد حسنين في أن ينسف كل ما بين على ماهر وبين الملك، أما الأحزاب فقد دخلت في تنازلات ومزايدات حتى الرجل العنيد مصطفى النحاس هو الآخر قد أنهى دوره تماما.. فقد كان عنيدا ضد الإنجليز، وكان عنيدا في استسلامه للسراى.. عاند الإنجليز واستسلم في عناد للملك.

حتى يوم ٤ فبراير.. كيف يقبل النحاس باشا مثل هذا الموقف.. كيف يقبل أى إنسان مصرى أن تفرضه قوة أجنبية على بلده..

وقد كان سر إعجابنا بالنحاس باشا هو عناده مع الإنجليز، وهو بذلك قد اكتسب شعبية أكثر من الملك. هذا الرجل يقف ويقول: نحن نتجه إلى كابرى! نتجه إلى «قبلة» جزيرة كابرى حيث اللهو.. حيث فاروق المنحل! ولكنه العناد من النحاس باشا، وهو عنيد بتكوينه في أى اتجاه يختاره.

انتهى مصطفى النحاس من حسابنا، والوفد انتهى أيضا.

وكلفونى يوم ٢٣ يوليو أن أذهب إلى على ماهر، وأطلب إليه تشكيل الوزارة، ونفرضه على الملك، ونأخذ معه مرحلة صراع إلى أن ننتهى منه، ثم تحدث مشكلة نستدرج إليها الملك حتى نتخلص منه فى النهاية هو أيضا. إذن كان لابد أن أذهب إلى على ماهر، وأنا لا أزال أذكر كيف ذهبت إلى فيلا إبراهيم باشا خيرى، ولكن لابد أن على ماهر باشا هذا يسكن فى بيت أضخم وأفخم.

اتصلت بصديقي إحسان عبد القدوس.

قلت: يا إحسان..

قال: نعم..

أنت تعرف بيت على ماهر باشا؟

قال: نعم..

وكان إحسان عبدالقـدوس في قمة السـعادة، فهذه الثورة جاءت بعد معركة الأسـلحة الفاسدة، والحملات ضد الملك فاروق.

واتجهنا إلى بيت على ماهر باشا في شارع الجيزة، وهو البيت الذي تشغله الآن سفارة فيتنام، ودخلنا البيت وجلسنا في البلكونة المطلة على شارع الجيزة، الجو حار.

جاء معى إحسان عبدالقدوس، ولكنى كنت المفوض من مجلس قيادة التورة بأن أطلب إلى على ماهر أن يشكل الوزارة الجديدة وتعرض على اللك.

وقلت له: السلام عليكم.

- عليكم السلام.

- أنا أنور السادات جنت إليك من مجلس قيادة الثورة لأقول لك: إننا قررنا تعيينك رئيسا للوزراء.

ولكن على ماهر كان سياسيا، أخذ يفكر بسرعة في هذه اللحظة كان يجلس بالقرب من إدجار جلاد صاحب جريدة الزمان وهو رجل الملك فاروق في الصحافة

ولما دخلت لاحظ إحسان عبدالقدوس وكذلك لاحظت أيضا أن على ماهر أحس بحالة من الذهول، ولكنه كرجل سياسى قديم حاول أن يخفى مشاعره وأن يفكر بسرعة. وفى هذه اللحظة مر سرب طائرات أربع قاذفات من ذوات المحركات الأربعة وكانت منخفضة واتجهت إلى النيل.

وسألنى على ماهر: هذه الطائرات معكم..

قلت: نعم.

لقد أراد أن يطمئن.

وفى ذلك الوقت كان على مأهر يريد أن يقبل الوزارة وأن يرفضها، أن يقبلها لأنه مركون منذ إحدى عشرة سنة.

49.

لقد أفلح أحمد حسنين زوج الملكة نازلى أن يفسد ما بينه وبين فاروق تماما، وكان على ماهر شديد الحقد على أحمد حسنين.. وفى نفس الوقت يريد أن ينتقم من الملك فاروق.. ولايريد أن يقبل الوزارة، لأنه ليس على يقين من قدرتنا أو من نجاحنا.. وطلب أن أعفيه بعض الوقت لكى يفكر.. وقال: أعطوني فرصة لكى أتصل بمولانا جلالة الملك فاروق..

فقلت له: اسمع يا رفعة الباشا، لقد اخترناك رئيسا للوزراء..

وهنا أحسست بإحسان عبدالقدوس يضغط على رجلى تحت الترابيزة بما معناه: اسكت حتى لايسمعك إدجار جلاد.

فقلت لإحسان: ماذا جرى لك يا إحسان؟!

إنى أريد إدجار جلاد أن يسمع وأن يقول للملك.

وعدت لعلى ماهر أقول له:

إننى أبلغك بتكليف مجلس قيادة الثورة أن تكون رئيسا للوزراء.

ووقفت.. وكان على ماهر في غاية السعادة..

فقد انتصر على غريمه أحمد حسنين وعلى فاروق أيضا، مع أن على ماهر هذا هو الذى جعل فاروق ملكا قبل الأوان لأن فاروق كان يجب ألا يتولى العرش بالحساب الميلادى، فحسبها على ماهر بالسنة الهجرية!

ثم قال: لا أملك إلا أن أوافق!

وأذعنا النبأ

واتصل على ماهر باللك، وأعلن اللك: أنه لا مانع عنده.

واتصل بى على ماهر فى القيادة وقال لى فى التليفون: لقد اتصلت بجلالة الملك، وأعلن أنه لامانع عنده مطلقا، وهو يريدنى أن أقابله الليلة فى الإسكندرية. لكى أتحدث معه وقبل أن أسافر إلى الملك أريد أن ألتقى بأحد منكم لأعرف ما الذى سوف أعمله.

ووضعت سماعة التليفون وقلت لأعضاء مجلس قيادة الثورة:

على ماهر اتصل بالملك، والملك قبل التحدي.

وكنا نظن أن الملك سيرفض، وأنه سيستعمل سلطته الدستورية في أن يعين من يشاء.

وطلب منى جمال عبدالناصر أن أتصل بعلى ماهر وأن أخبره أننا معا سوف نلقاه قبل سفره إلى الإسكندرية. وذهبنا إلى بيته في الجيزة، وقبل أن نذهب إليه درسنا الموقف ووجدنا أن

الملك كان ذكيا. والمفروض أن القوى يريد أن يفوض رأيه وأسلوبه، وهذا ما أردناه ولكن الملك استسلم، إذن لابد أن نبحث عن شئ آخر لنستدرجه إليه لكي نقضي عليه تماما..

فقدمنا لعلى ماهر ستة مطالب؛ ومن ضمن هذه المطالب مسائل تتعلق بحياة الملك الخاصة جدا، وكان المطلوب أن يرفضها الملك وبذلك يجاهرنا بالتحدى. ثم وصل على ماهر إلى الإسكندرية. وفي المساء اتصل بنا وقال لنا: الملك وافق على جميع طلباتكم.

قلت لإخواننا: الملك وافق! فماذا نعمل؟!..

واقترح على ماهر بهذه المناسبة: أن يجىء واحد منكم يكتب اسمه فى دفتر التشريفات لشكر الملك على قبوله الطلبات فسيكون لها أثر عظيم عند جلالته.

وجاءنا محمد التابعي، الله يرحمه، في القيادة؛ وقال: ياجماعة ماذا تعملون؟

قلت له: لا شيء سوى أننا نريد أن تجرى الأمور بصورة سليمة هادئة..

قال: إذا مضيتم بهذه الصورة فسوف يقضى عليكم الملك، إننى أحذركم.

وكان التابعي يظن أننا شبان سذج وأننا لا ندرى ما نعمل.

ولكنه كان شجاعا عندما قال: خلصوا عليه قبل أن يخلص عليكم.. لاتضيعوا الوقت! ولم نشأ في ذلك الوقت أن نطلع أحدا على خطتنا.

وكان ردنا على طلب على ماهر: إننا سوف نفكر في أمر إرسال واحد منا لشكر مولانا على العطف السامي.

يـوم ٢٥ يوليـو بدأ على ماهر يتشـكك في الأمـر، لأن أحدا لم يذهـب ويوقع في دفتر التشـريفات شـاكرا للملك تفضله الكريم علينا بالموافقة على مطالبنا.. واتصل بي على ماهر، واستعجلني.

وقلت له: إنى سوف التقى به اليوم، وركبت الطائرة ومعى محمد نجيب.

وقبل السفر قال لى جمال عبدالناصر: اسمع يا أنور خلصنا من الملك.. لأننا نريد أن نتجه إلى شيء آخر في هذا البلد.. كفي وجع دماغ.

قلت: طيب يا جمال.

وقبل السفر قلت: يا جماعة هل معقول أن أدخل على رئيس وزراء هكذا دون أن يكون في يدى شيء.. ولو شنطة.. وأعطاني جمال عبد الناصر شنطته، ودخلت بها على على ماهر

\_\_\_\_\_محطات مهمة في حياة السادات \_\_\_

وأمام الصحفيين، ونشرت الصحف أننى أحمل حقيبة مليئة بالوثائق.. وللحقيقة لم يكن بهذه الحقيبة شيء.. لقد كانت مليئة بالورق الأبيض.. مجرد منظر!

وكان مقررا أن نرسل الإنذار إلى فاروق يوم ٢٥ يوليو وليس يوم ٢٦ يوليو لمغادرة البلاد والتنازل لابنه. وقبل الملك الإنذار الساعة الحادية عشرة مساء، واتصل بى على ماهر، بل إنه اتصل بى في الساعة السادسة مساء وقال لى: مبروك لقد قرأ الإنذار وسيغادر مصر وسيوقع التنازل لابنه.

وسألنا على ماهر: ماذا ستعمل؟

قال: سأرسل المستشار القانوني سليمان حافظ ليكتب التنازل ليوقع عليه الملك.. وإذا شئتم عرضت عليكم صيغة التنازل.

قلت: لامانع أن يتنازل لابنه ويرحل.

قال: ولكن الملك يطلب شيئا واحدا.

قلت: ماذا؟

قال: أن يخرج بالسفينة المحروسة إلى إيطاليا بشرط أن يقودها له اللواء بحرى علوبة. وعلوبة هذا كان قائدا بحريا وصديقا للملك.

وهنا حزنت أشد الحزن، فأنا الفوض من مجلس قيادة الثورة بإخراج الملك، وقد أخبرونى أن المحروسة في حاجة إلى ست ساعات لكي تكون موتوراتها جاهزة للإبحار.

فقلت لهم: لقد أعطيت الإنذار للمحروسة وسوف تكون جاهزة:

أرسلت للواء علوبة، وقلت له: إن الملك طلبك بالذات واختارك أنت شخصيا لقيادة المحروسة في رحلته هذه.

والذى ضايقنى.. أنه تردد.

تُم قال: والله أنا بلدى مصر، وأنا لا أعرف هل إذا خرجت أستطيع أن أعود بعد ذلك؟!

قلت له: يجب أن تعرف الآتى:

أولا: أن توصل الملك إلى الميناء الإيطالي الذي يريده.

ثانيا: أن تعود بالمحروسة لأنها ملك للدولة.

ثالثًا: لا عليك ولا ضدك شيء، فلا خوف، أنت مواطن مصرى.

ولما استراح إلى ذلك قال: إذن أقود المحروسة وأعود بها..

وخرج الملك وكان قد أدرك، بل كان أسرع من كل الذين حوله، أن كل شيء قد انتهى... وأنسه لاحياة له في مصر بعد ذلك، وكان أسرع وأبرع من كل الذين حوله في الوصول إلى هذه النتيجة.

ولذلك لم يحتج منا إلى «جر شكل» معه.. فقد أسلم واستسلم وخرج لأنه لا أمل له إلا في النجاة.. فمن يدرى ما الذي كان يحدث له لو قاوم وركب رأسه وركبنا نحن أيضا رءوسنا؟

## باختصار : سنة بسنة إ

#### سنة ١٩٥٢

فى ٢٧ يوليو: كان الاجتماع التاريخي الذي ناقشنا فيه شكل الحكم: دكتاتورية أم ديمقر اطية؟..

وطلبنا إلى الأحزاب بعد ذلك أن تطهر نفسها لتتسلم مسئولية الحكم. ولكن الأحزاب لم تتلكأ فقط بل قامت بعملية تصفية لحسابات شخصية. والأهم من هذا كله والأخطر أنهم رفضوا جميعا الإصلاح الزراعى، فقد كان فى مصر ٩٠٪ من الشعب لايملكون إلا قراريط أو لايملكون مطلقا.. بينما بقية الأرض تملكها الأقلية.

كل الأحزاب رفضته.. ورفضه الذين يريدون إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء؛ وعلى رأس هذه الأحزاب حزب الوفد. ولذلك كان أمرا حتميا أن تتولى الثورة السلطة!

ولذلك شكلت وزارة محمد نجيب.

وبسرعة بدأت الأحزاب تتسلل إلى الجيش على أساس أنه ما دام بعض الضباط قد استطاعوا القيام بثورة فلماذا لا يحاولون أن يستميلوا ضباطا آخرين ليثوروا على الثورة؟!

وقبضنا على الضباط المتآمرين مع الأحزاب.

#### سنة ١٩٥٢

انتهينا إلى مهلة ثلاث السنوات كفترة انتقال من ١٦ يناير ٣٣ إلى ١٦ يناير سنة ١٩٥٦ يوم أن يصدر الدستور، وقد صدر دستور مؤقت.

وحدثت صراعات حزبية.. لأننا في يناير ألغينا الأحزاب. وقد صدر أخيرا قانون بإلغاء الإلغاء سنة ١٩٧٧ للأسف. وبدأ صراع محمد نجيب مع مجلس قيادة الثورة. وبدأ الدخول

\_\_\_\_\_محطات مهمة في حياة السادات \_\_\_\_

فى محادثات مع بريطانيا من أجل الجلاء عن مصر. والجلاء عن مصر يمثل حجر الزاوية فى الوطنية المصرية كلها.

وهناك فرق كبير بين الأحزاب القديمة وبين الثورة في النظر إلى جلاء الإنجليز.

الأحــزاب أخذتها على أنها «قضية» ينشــغل بهــا رجال القانــون ويبحثون عن نصوص ودساتير.

ولكننا أخذنا الجلاء على أنه معركة وليس للانجلين الحق مطلقا في البقاء ولا في الامتيازات، وقد حاول الإنجليز أن يتصلوا بنا وأن يعرفوا قادة الثورة ثلاثة شهور فلم يتمكنوا مع أن لهم في مصر ٨٥ ألف جندي بكامل معداتهم.

في نفس الوقت الذي كان فيه زعماء الأحزاب يركعون تحت أقدام الإنجليز..

وفى الإسكندرية حاولت المخابرات الإسرائيلية الإيقاع بيننا وبين أمريكا، في قضية «لافون» وزير الدفاع الإسرائيلي، ولما فشلت اضطر وزير أن يذيع تفاصيلها..

#### سنة ١٩٥٤

لم يعسرف الإنجليسز طبيعة هذه الثورة إلى أن قامت حركسة المقاومة إلى جانب المفاوضة، ونحن منذ سسنة ١٩٥٣ نتفاوض معهم، واسستعنا بأمريكا في ذلك وبسفيرهم كافرى بالذات. لنقول للأمريكان والإنجليز معا: إن لنا إرادة وصاحب الإرادة لن يسلم بها.

ووضح للإنجليز أنهم فى حاجة إلى الدفاع عن قاعدتهم فى القناة. وليس عن مصالحهم. وذلك بسبب العمل الفدائى الكامل الذى قام به المصريون وبتوجيه من قيادة الثورة لأننا كنا حريصين على أن نؤكد لدى البريطانيين أنهم مهددون وأنهم أولى بالدفاع عن أنفسهم، قبل أن يدعوا أنهم باقون للدفاع عن مصالح العالم كله.

عندمــا تأكد لديهم ذلك اضطروا إلى توقيع اتفاقية الجلاء الذى يتم في يونيو ٥٦، أي بعد حوالي عشرين شهرا.

أذكسر أن جمال عبدالناصر جمعنا في استراحة الهرم التابعة لـوزارة التربية والتعليم وعرض علينا ما وصل إليه الإنجليز. بدأت المزايدات على جمال عبدالناصر.

قال: أنا وصلت مع الإنجليز إلى أنهم لابد أن يجلوا عن مصر، ولكنهم يخافون من أن يقع عدوان روسي على المنطقة.. وسألتهم ماذا تريدون؟ قالوا: نريد سبع سنوات بعد توقيع

الاتفاقية نجلو عن كل مكان في القاهرة ونبقى في القناة لمدة سبع سنوات ببعض الفنيين المدنيين، حتى إذا حدث عدوان شيوعي استطعنا الدفاع عنكم وعن العالم العربي.

وهنا سألنا جمال عبد الناصر: ما رأيكم؟

وأخذ كل واحد منا الكلمة..

جمال سالم زاید علیه..

وكان جمال عبد الناصر في غاية الوعسى، فقد كان حريصا على تسلجيل هذا الاجتماع ومعرفة كل الآراء وقد خشى من الانتقادات إذا هو وافق دون مناقشة منا جميعا.

وجاء دوري فقلت له:

أنا أوافق على سبع سنوات مع بقاء ١٢٠٠ خبير مدنى بريطانى.. بل إننى أوافق على عشر سنوات.. هذا لا يخيف مطلقا، لأن المشكلة عندى هي أن يجلوا.

وقلت له: على بركة الله.

ووقع الاتفاق على سبع سنوات مع بقاء ١٢٠٠ خبير مدنى في قاعدة القناة بدلا من ٨٥ ألف جندى بطائراتهم ودباباتهم.

#### سنة ١٩٥٥

وقع عدوان اليهود في ٢٨ فبراير ١٩٥٥ على غزة التي هي تحت الإدارة المصرية، ومات أكثر من أربعين نسمة، وخرج بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل وأعلن أمام العالم كله وأمام مجلس الأمن أن هذا الأمر قد وافق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي، ويتخذ مجلس الأمن قرارا مائعا. ولكن تبقى الحقيقة الهامة وهي أن إسرائيل تعترف أنها ارتكبت هذه الجريمة دون أن تكترث بالعالم كله وبموافقة الغرب وأمريكا وبريطانيا.

هذه نقطة تحول هائلة..

ولقد عاش بن جوريون هذا إلى سنة ١٩٧٣ ليعرف أن كل ما غرسه فى الشعب الإسرائيلى من حدود آمنة وهم فى وهم.. ويوم تهاوت بالكامل كل أساطيره وأحلامه المجنونة عندما قتل حفيده فى حرب أكتوبر، وانكشف بذلك الغطاء عن جميع تناقضات المجتمع الإسرائيلى، وازدادت إسرائيل تمزقا وتصدعا. ولاتزال تعانى حتى اليوم وغدا وبعد غد – وهذا ما يقولونه هم عن أنفسهم!.

وهى نقطة تحول هامة: لأن أمريكا وبريطانيا رفضتا أن تمدنا بالسلاح، وأعطتا إسرائيل كل ما تحتاج إليه لتقوم بدور الكرباج في الشرق الأوسط.

وبعد ذلك بحثنا عن مصدر آخر للسلاح خارج الكتلة الغربية، وهذا ما عرف بكسر احتكار الغرب للسلاح، ولم يبق أمامنا إلا الإتحاد السوفيتي والفضل في ذلك يرجع إلى شوان لاى على نحو ما ذكرت في «الأوراق» قبل ذلك.

## سنة ١٩٥٦

عندما عاد الإنجليز إلى العدوان على مصر لم يكن لهم في القناة غير ١٢٠٠ خبير مدنى مجردين من السلاح والقاعدة خالية ولا خطر منها على أحد. وسحبت أمريكا معونة السد العالى وأصدر دالاس بيانا اتهم فيه مصر بالإفلاس وأن اقتصادها لايتحمل السد العالى، ومن المهم التخلص من النظام القائم فيها. رد جمال عبد الناصر على ذلك بتأميم قناة السويس، أكبر معقل احتكارى استعمارى في العالم.

#### سنة ١٩٥٧

وفى يسوم أول يناير أصدر جمال عبد الناصر، أى بعد جلاء بريطانيا وفرنسا عن القناة بسبعة أيام، قرارين هامين جدا:

القرار الأول: سـقوط معاهدة التحالف بيننا وبين بريطانيا، وبذلك سـقط الألف والمائتان من المدنيين الإنجليز أسرى عندنا.

القرار الثاني: تمصير جميع المصالح الأجنبية في مصر، وكان هذا بداية «القطاع العام»..

ففى أول يناير أممت أو مصرت جميع المصالح الأجنبية وكان على رأسها شركة مصر الجديدة، هذه الشركة كان رأس مالها اثنين أو ثلاثة ملايين من الجنيهات وتملك مئات الملايين من الجنيهات من أرض مصر.

وتم تأميم جميع البنوك والبيوت الإنجليزية والفرنسية في مصر.

وبدأ القطاع العام بما قيمته ألف مليون جنيه استرلينى وفى هذا العام ظهر الاتحاد السوفيتى كقوة مواجهة. وسافر الملك سعود إلى أمريكا، وعاد من رحلته مارا بالقاهرة، وقد أحضر معه دوسيها من ألان دالاس مدير المخابرات الأمريكية وهو أخو فوستر دالاس.

وفي هذا الدوسيه أن أنور السادات عميل سوفيتي!!

وسبب ذلك أننى أثناء معركة القناة ١٩٥٦ كنت أهاجم فوستر دالاس يوميا في جريدة «الجمهورية».

وعرفنا فيما بعد، وكما ادعى فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا؛ أن الأمريكان اتفقوا مع أحد الملوك العرب على ما يسمى «بخطة الغزو من الداخل» لمصر، وكانت هذه الخطة وكتبت عنها التايم والنيوزويك – معناها أن بعض الأنظمة العربية تحاول إسقاط النظام في مصر! وكانت النتيجة المباشرة الأولى: سقوط حكم النابلسي في مارس ١٩٥٧ في الأردن وكان حكم النابلسي يرحمه الله وطنيا.

وحدد دالاس منتصف سنة ١٩٥٧ لسقوط الحكم في مصر، وبدلا من أن يسقط الحكم في مصر كما أراد كان السقوط يهدد كلا من الملك سعود والملك حسين!

وفى سبتمبر كانت تركيا تحشد قواتها على حدود سوريا وهبت مصر تساعد سوريا، ويسمع العالم كله فجأة أن قوات مصرية نزلت إلى الشواطئ السورية فى شرق البحر الأبيض بينما الأسطول السادس موجود بالقرب من هذه المنطقة، ولم يدر الأسطول السادس ولا إسرائيل ولا العالم كله إلا عندما أعلنت مصر ذلك. وذهبت إلى سوريا على رأس وفد برلمانى مصرى إلى البرلمان السورى وكان رئيسه أكرم الحورانى، وتبادلنا الخطب، واتفقنا على قيام أول وحدة عربية تحدث فى التاريخ الحديث وكان ذلك فى نوفمبر.

#### سنة ١٩٥٨

توالت الأحداث في يناير وفبراير وبلغت منتهاها عندما قامت الوحدة في ٢٢ فبراير على أروع صورة. وبدأت القوى الخارجية تتآمر على هذه الوحدة.

#### سنة ١٩٥٩

وسنة ١٩٥٩ تميزت بالمعركة التى بدأت بين جمال عبدالناصر وخروتشيف ذلك أن الوحدة أغضبت خروتشيف، فهو ضد القومية العربية وضد القوميات.. والشيوعية تدعو إلى العالمية وإلغاء القوميات.. وهذه الوحدة قومية عربية، فهاجم خروتشيف جمال عبدالناصر وهاجمه عبدالناصر أيضا وبنفس العنف.

## سنة ١٩٦٠

بدأت بوادر الفشل في الوحدة المصرية السورية.

#### سنة ١٩٦١

فى ٢٣ يوليو صدرت القرارات الاشتراكية، التى أراد بها جمال عبد الناصر أن يضرب جميع الجبهات المعارضة للوحدة وأن يقضى على جميع عناصر التآمر والتخريب للوحدة بين مصر وسوريا. ولكن الذى حدث كان عكس ذلك: فقد أذكت هذه القوانين شرارة التآمر المكثف على الوحدة، ولذلك وفي ٢٨ سبتمبر، أى بعد ذلك بشهرين، وقع الانفصال.

وبدأ العالم العربي مرحلة معاناة. ومصر على الخصوص بدأت مرحلة تخبط.

#### سنة ١٩٦٢

هذه سنة الميثاق الوطنى والمناقشات في مجلس الشعب والتي أريد بها امتصاص سخط وغضب الشعب على أسلوب الحكم.

ولابد أن نقول: إن الشعب يمكن أن يعيش جائعا في حرية، ولكنه لايقبل أبدا أن يأكل وحريته ناقصة.. والخطر الحقيقي هو أن تتحقق التخمة مع الكبت، التجربة تؤكد ذلك؛ والتاريخ أيضا.

ولذلك فإن الميثاق لم يكتب له أن ينفذ على الإطلاق؛ وإنما كان فقط نوعا من «ورق النشاف» ليمتص غضب الشعب الذي يريد حريته.

وفي ٢٦ سبتمبر قامت ثورة اليمن.

وفى هذه السنة اضطر بعدها عبد الناصر أن يخضع لإرادة الشعب وأن يخرج على صبرى بعد ذلك فى سنة ١٩٦٥، بعد أن كاد الشعب ينفجر من الداخل ففى ١٥٠ مقالة كتبها على صبرى بجريدة الجمهورية أعلن أن كل مصر تحتاج إلى إعادة تكوين من أصغر إنسان إلى أكبر إنسان من القضاة إلى الحرفيين المهنيين إلى العمال.. الكل فاسد ويجب إصلاح اعوجاج كل الناس، ولم يدرك أن هذا الذى يقوله هو قمة الاعوجاج والخلل، وأنه بذلك أشعل السخط والغضب العام فى مصر.

#### سنة ١٩٦٥

جاء زكريا محيى الدين رئيسا للوزراء وكان معه د. عبدالمنعم القيسونى وزيرا للاقتصاد، وأراد زكريا محيى الدين أن يقف وقفة من شأنها إعادة النظر في أمور البلاد فلم يتمكن، وكان زكريا محيى الدين من المؤمنين بالنظام الغربي، وهذا يبين لنا لماذا استخلفه جمال عبدالناصر

فى خطاب التنازل سنة ١٩٦٧، لأن جمال عبد الناصر لم يستطع أن يغير لغته، ولذلك اختار زكريا محيى الدين.. وخرج زكريا محيى الدين لأنه لجأ إلى سياسة انكماشية فى الوقت الذى يحتاج فيه اقتصاد البلاد إلى أسلوب آخر. ثم مؤامرة الإخوان المسلمين.

#### سنة ١٩٦٦

جاء صدقى سليمان رئيسا للوزراء.

وهنا لابد أن أذكر أن مجىء صدقى سليمان كان نتيجة لصراع القوى الذى كان قائما منذ أوائل الستينات أو ما قبلها، أو على الأصح منذ معركة ٥٦ بين عبدالحكيم عامر وجمال عبدالناصر. جاء صدقى سليمان مؤيدا من عبدالحكيم عامر، بل إن الذى اتصل به لتشكيل الوزارة كان عبدالحكيم عامر. جاء صدقى سليمان وسار على نفس النهج الذى سار عليه زكريا محيى الدين. ثم لم يلبث أن جاءت النكسة ١٩٦٧.

وللتاريخ يجب أن أذكر أن جمال عبد الناصر عندما جمع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي من أجل إقفال المضايق سنة ١٩٦٦ فإن الوحيد الذي عارض في ذلك هو صدقى سليمان رئيس الوزراء، على الرغم من أن عبد الحكيم عامر حينما سأله جمال عبدالناصر سؤالا مباشرا: هل أنت جاهز يا عبد الحكيم؟

رد عليه عبد الحكيم؛ قولا وإشارة: أنا جاهز برقبتى!

وبرغم ذلك ظل صدقى سليمان معارضا، ووافق أعضاء اللجنة الآخرون وأنا واحد منهم، فأنا مسئول أيضا عن هذا القرار وشريك فيه.

وأنا أعلم أن الكثيرين ينكرون أنهم وافقوا على قرار إقفال المضايق، ولكنى أعترف بأننى وافقت! وفى هذه السنة شكلت لجنة رهيبة اسمها لجنة تصفية الإقطاع!

## سنة ١٩٦٧

النكسة...

#### سنة ١٩٦٩

حـرب الاسـتنزاف؛ وكان الاتحاد السـوفيتى غير راض عن هذه الحـرب. ولذلك طلب السـوفيت من جمال عبدالناصر وقف الحرب. وأكثر من ذلك وللتازيخ أقرر على مسـئوليتى أمام الله والشعب أن الذخائر التي استنفدها جمال عبدالناصر في حرب سنة ١٩٥٦ وكنا نتفوق

على اليهود في الدفعية إلى يومنا هذا، هذه الذخائر تعمد السوفيت أن يعوضوه عنها بعد وقف إطلاق النار في أغسطس سنة ١٩٧٠!

وكان ذلك نكاية فينا وإعلانا لنا: أننا يجب أن نعلم أننا لانستطيع أن نستمر في حرب الاستنزاف أو أن نتخذ أى قرار دون أن نرجع إليهم، للأسف؛ وهذا ما جعلني أثور عليهم حتى هذه اللحظة.

والذى لايعلمه الناس أن جمال عبد الناصر كان ثائرا عليهم أكثر منى ألوف المرات. ولكن لم تكن لديه إمكانيات الحركة، لأنه قطع علاقاته بأمريكا، وقطع علاقاته بالغرب، وقطع علاقاته بالعالم العربي. فلم يكن أمامه من أمل إلا أن يعود السوفيت إلى رشدهم يوما ما.

وفى سبتمبر سنة ١٩٦٩ أصيب جمال عبد الناصر بأزمة قلبية حادة، وعندما استدعيت الطبيب السوفيتى الذى يعالجه لأنه لم يرد أن يشمت فيه الغرب، لاحظت شيئا غريبا جدا، فقد بدأ الاتحاد الاشتراكى والتنظيم الطليعى بقيادة على صبرى فى الترويج لعملية أن جمال عبد الناصر ليس ولى أمر هذا الشعب، ولا مجلس الشعب، وإنما نحن أمناء الشعب أصحاب الكلمة. وعندما اهتزت الأوضاع فى البلاد نتيجة لذلك، فاضطررت أن أخطب من أسوان إلى الاسكندرية. واكتشف جمال عبد الناصر ذلك أيضا من متابعة لقاءاته بأساتذة الجامعات.

#### سنة ١٩٧٠

يكاد جمال عبد الناصر أن يكون قد أعد نفسه للرحيل.. يسافر سرا إلى الاتحاد السوفيتى في يونيو ويوليو ويقبل مبادرة روجرز أمام القادة السوفيت. وفي أول مايو يوجه خطابا إلى نيكسون رئيس الولايات المتحدة لأول مرة، وذلك بعد أن يئس من القادة السوفيت. وتقع مذبحة الفائتوم، وتصرخ إسرائيل وتوافق على مبادرة روجرز.

ويحضر جمال عبد الناصر ويقول تعليقا على ماحدث فى موسكو: إن الحالة ميئوس منها تماما، قالها باللغة الإنجليزية. ويموت جمال عبد الناصر. وأتولى الحكم من بعده، وبعد شهرين أصدرت قرار تصفية الحراسات.

#### سنة ١٩٧١

تصفية مراكز القوى. وإقالة على صبرى.

والوقوف إلى جانب الرئيس جعفر نميري وشجب الثورة الشيوعية.

## سنة ١٩٧٢

قرار إخراج الخبراء السوفيت ١٥ ألف خبير سوفيتي في أسبوع واحد.

# سنة ١٩٧٣

مواجهة كل التيارات المضادة التي كان ولايزال يتزعمها من يلبسون قميص عبدالناصر..

قرار الحرب الذي كان يرفضه الاتحاد السوفيتي على قدم الساواة مع الولايات المتحدة.

تخلص العالم العربى من المزايدات والشعارات والتصنيفات، وظهر جليا في معركة أكتوبر أن العالم العربى بملكياته وجمهورياته عالم واحد، ولا مجال للصراع تحت أسماء التقدمية والرجعية.

### سنة ١٩٧٤

الانفتاح الاقتصادي.

#### سنة ١٩٧٥

فتح قناة السويس.

# سنة ١٩٧٦

إنهاء المعاهدة السوفيتية والتسهيلات البحرية.

## سنة ١٩٧٧

التجهيز للحل الشامل للقضية.

لقد كانت الخمسينات إنجازات

وكانت الستينات هزائم متوالية

والسبعينات بدأت القرارات الحاسمة والانتصارات الكاملة.



 ١ - على ماهير رئيس وزراء مصير بعيد الثيورة يظهر معه الرئيس الراحل محمد نجيب وحسين الشافعي .



٢ – الـود قبـل انقطاع
 الوصـل بين نجيـب وعبد
 الناصر .

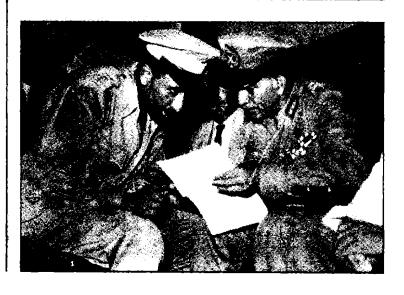

 ٣ - اللواء محمد نجيب يناقش بيان قيادة الجيش الجديدة مع البكباشي أنور السادات.

1 – مجلس قيادة الثورة برئاسة اللواء محمد نجيب وإلى يمينسه حسسن إبراهيم وخالسد محيى الديسن وإلى يسساره جمسال عبد الناصر والبغدادى وحسين الشافعى.



ه - الرئيس السادات مع
 حفيده .



٦ - أثناء افتتاحه بعض
 المثاريع في ميت أبو الكوم .





 ٧ - الملك فاروق وبجواره مصطفى النحاس باشا .



 ٨ – الرئيسس السادات وسط أهل قريته .

2.0

٩ –على ماهر باشا .



١٠ - مصطفى النحاس
 باشا .



۱۱ - زكريامجيى الدين .



٤٠٦

# خفايا اليومر الكبير في ثورة مايو

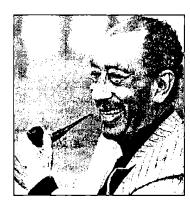

- اكتشاف محاولة لاغتيال السادات في مديرية التحرير.
  - الصدمة الأولى في حياة السادات.
    - كيف بدأت ثورة ١٥ مايو؟
  - السادات يعتزل الحياة السياسيت.
  - انتهاء أكذوبة الانهيار الدستورى.

مثل يقول: إن الطريق الطويل يبدأ بخطوة قصيرة.

هنائي وهو مثل صحيح وينطبق هذا المثل على السلوك العام لأى شخص، وأى شعب. وينطبق أكثر على الثورات .. التي هي خطة شاملة لتغيير عام في الحياة والسلوك العام للشعوب.

فهل يمكن أن يقال إن ثورة مايو قد بدأت بسطر ونصف سطر نشر فى الصفحة الأولى من كل الصحف المصرية . وهذا السطر ونصف السطر هو: إقالة على صبرى من جميع مناصبه؟ وأنا أرى أن هذا تبسيط شديد وفى نفس الوقت أرى أنه لا يعطى لما حدث وزنه الحقيقى، بل يعطى لعلى صبرى وزنا أكبر وقيمة لا يستحقها وفى نفس الوقت يخصم من حساب الشعب المصرى الكثير من رصيده التاريخي العظيم..

ومن المؤكد أن ثورة يوليو ٥٢ هى الثورة الأم. وأنا شريك فى قيامها ومسئول مع جمال عبد الناصر عن كل ما فيها من حسنات وسيئات. وقد أعلنت هذا كثيرا. ولكن من العدل أن أذكره. إحقاقا للحق. وتأكيدا لهذا المعنى عند الأجيال الجديدة وعند الذين يهتمون بدارسة التاريخ.. وثورة يوليو هذه لها ثورة أم .. فإذا نحن استعرضنا ثورات القرن العشرين أى الخمسين عاما التى سبقت ثورتنا، فأننا نجد ثورتين: الثورة الشيوعية.. وثورة كمال أتاتورك..

وأعتقد أننا تأثرنا بثورة كمال أتاتورك. فهو زعيم تركى مسلم. وعلاقتنا بتركيا قديمة. ثم لأنه مسلم فقد استهوى العالم الإسلامي كله. الذي تطلع منذ وقت طويل لأن يرى زعيما إسلاميا يهز العالم الاسلامي ويوقظه من نومه الطويل ويدفعه من القرون الوسطى إلى العصور الحديثة. ومن الشرق القديم إلى الغرب الحديث.

وقد كان مصطفى كمال – الذى أطلق على نفسه لقب أتاتورك أى أبى الأتراك – بطلا عظيما ورأى فيه المسلمون ذلك الأمل المنشود. وإن لم يكن مصطفى كمال متمسكا بمبادئ الدين الإسلامي. ولكنه استطاع أن يطرد الغزاة. وأن يوحد شعبه الممزق وأن يكرهه على النهوض.

وأن يرغمه على التقدم وأن ينقله، وأحلام العالم العربى والإسلامى أيضا، إلى أوروبا الحديثة. وقد أحدث كمال أتاتورك تغييرات جذرية فى السياسة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية. وكان الإعجاب به قد سبق وعينا السياسي.. فقد كبرت على الاستماع إلى بطولات مصطفى كمال.. فعندما جئنا إلى القاهرة وجدت صورة مصطفى كمال فى بيتنا.. فى مواجهة الذى يدخل البيت.. وكان يرتدى ملابسه العسكرية ويضع على رأسه ذلك الغطاء الذى يسمونه القلبك..

ومعنى هذه الصورة أن والدى معجب بهذا الرجل، ولا بد أن اختياره لأسمائنا أنا وأخوتى له علاقة بذلك فأسماؤنا: أنور وطلعت وعصمت. وفى مصر وفى العالم العربى أسماء تركية كثيرة لهذه العلاقة التاريخية القديمة بالأتراك. وبسبب كمال أتاتورك. وهذه الثورة الكمالية هى الثورة الأم لنا. ما فى ذلك شك.

وأرى أيضا أنها الثورة الأم للفاشية الايطالية بزعامة موسوليني. وكان من المنطقي أن يتأثر موسوليني كرجل أوروبي بالثورة الشيوعية في روسيا التي اعتمدت على فلسفة كارل ماركس الألماني – أى الأوروبي ولكن ما كتبه موسوليني يؤكد أنه مختلف عن الثورة الشيوعية اختلافا جذريا. فهو يمجد الثورة القائمة على العقل، وليست القائمة على القول وهو يرى أن الثورة الشيوعية هي ثورة قائمة على «النظريات» تعيش بها وتنتشر بسببها، ثم تعتقل اتباعها في قوالب نظرية.. فالنظرية أولا والإنسان ثانيا أو ثالثا.

وفى سنة ١٩٢٤ تقدم موسولينى هذا برسالة دكتوراه إلى جامعة بولونيا موضوعها (تعليق سينة ١٩٢٤ على كتاب الأمير لماكيافيللى).. وماكيافيللى هذا هو فيلسوف سياسى ايطالى .. أو هو أول سياسى له تفكير علمى فى التاريخ ومن الطبيعى أن يتحمس له موسولينى ولكن حماس موسولينى لمواطنه ماكيافيللى سببه أنه رجل على دراية عظيمة بطبائع البشر وليست عنده الشجاعة أن يصارح بذلك. لماذا .. لأن السياسى بطل جبان حتى تكون فى يديه القوة.. لأن الفكر السياسى بلا قوة يعتبر نوعا من الشعر، فإذا أصبحت للشاعر قوة أو للفيلسوف قوة فهو رجل السياسة.. وهو الزعيم.. ولذلك رأى موسولينى: أن الثورة عمل، وليست قولا.. وأن الثورة التغيير وليست التنظير..

وأعتقد أن مصطفى كمال ذا النزعة الأوروبية هو الرجل الذى استهوى موسولينى أيضا. والنازية، فلسفة هتلر، قد تأثرت بالفاشية. وتأثرت بالجانب الألماني من الفاشية.

فموسولينى قد أعجب جدا بفلسفة القوة عند الفيلسوف الألمانى نيتشه. وموسولينى له دراسات مطولة عن فلسفة القوة. ومن كل ما كتبه نيتشه هذا أعجب موسولينى بعبارة تقول: الشعوب أطفال يجب أن تكرهها الأمهات على تناول الدواء والشعوب لا تعرف مصالحها، وإنما يعرف ذلك رجال التعرف. رجال الثورة.

ولذلك تأثر هتلر بموسوليني، وكلاهما تأثر بمصطفى كمال أما الثورة الصينية فلا شك أنها تأثرت بالثورة الشيوعية الروسية..

وكان اشتغالى بالسياسة مبكرا.. ولو أننى أحصيت سنوات خدمتى فى الجيش لوجدتها خمس سنوات ونصف سنة، بينما حياتى السياسية قد بلغت خمسة أمثال ذلك.

وهذا يفسر أشياء كثيرة في سلوكي السياسي، ومذهبي الثورى بعد ذلك. وليس من قبيل الصدفة أن أجد بين يدى كتابا اسمه «الذئب الأغبسر» – أي مصطفى كمال ومن تأليف أرمسترونج. وقد بقى هذا الكتاب في يدى طويلا .. وبقى في خيالي أطول وعلى كثرة ما قرأت في السياسة شرقا وغربا فإن مثل هذا الكتاب بأسلوبه ومعانيه وقدرة مؤلفه على النفاذ إلى أعمق أعماق مصطفى كمال لا يغيب عن خيالي .. هذا الإعجاب بمصطفى كمال بالذات؟ هل هو الإعجاب بالبطولة؟ هل هو الأمل في أن يكون عندنا مثل هذه القدوة أو الموهبة العظيمة هل أملى في أن أكون شيئا من ذلك؟

لا أعرف.. ربما كل ذلك أو بعض ذلك ولكن في ذلك الوقت كنت مغرما بهذا الرجل ولست إلا واحدا من بين ملايين .. وأنا كنت واحدا من الذين تنبهت فيهم الحاسة السياسية في سن مبكرة.. فكان اشتراكي بالعمل السياسي واصطدامي بالسلطة ودخولي السجن ونشر قصتي في كل الصحف عند اعتقالي وعند محاكمتي وعند الافراج عني.. ويوم قامت ثورة يوليو كنت الوحيد الذي يعرفه الناس. وقد سبب لي ذلك بعض المشاكل. وأقول بعض المشاكل. ولكني فيما بعد سوف أقول: بعض المتاعب. وأحمد الله أنها سببت لي ذلك، فقد كانت صدمة عنيفة أفقت بعدها على فهم جديد لتورتنا.. واهتديت بعد ذلك إلى سلوك خاص..

ومثل هذه الصدمات هى التى تجعل الإنسان يرى الدنيا أوضح .. أو يرى نفسه أوضح . هذه الصدمة مثل البرق الذى يسبق الرعد الذى يسبق المطر ، فالرعد يكشف الأرض والسماء في لحظة واحدة..

وفى هذه اللحظات البارقة يكتشـف الإنسان ذاته. وأعظم ما يكتشفه الإنسان فى حياته: أن يكتشف ذاته. أن يعرف من هو؟ قليلون جدا عرفوا ذلك. لأنه من الممكن أن يعيش الإنسان. بالطول والعرض. ولكن لا تتاح له فرصة يجلس فيها إلى نفسه.

وفجأة تبرق الدنيا فإذا هو يرى نفسه ويعرف: من أنا؟ ومن هؤلاء الذين حولى؟ ما الذى أستطيع وما الذى يريدون؟ أين الصديق وأين العدو؟ وأهم من ذلك: أين الطريق.. أسلم الطرق.. أصح الطرق؟ ثم على أى شيء يختلف الناس حولى؟ ما الذى يريدون وما الذى أريد؟

فى لحظات قليلة يهتدى الإنسان إلى نفسه .. وقد تضيع هذ اللحظة التى لا يمكن تعويضها. ومن هنا كان توفيق الله عظيما، عندما انكشفت لى نفسى وعندما هدانى الله لأن أعرف بالضبط ما الذى أساويه وما الذى يساويه غيرى.. ما الذى أريد وما الذى أقدر عليه.

في مناسبتين اثنتين يستطيع الإنسان أن يعرف نفسه:

- عندما يكون وحده في السجن.
- وعندما يكون الإنسان في الحرب.

ففى السجن ليس معى إلا نفسى.. والعالم كله ابتعد.. والناس والخلاف والشقاق والزحام والتضارب بالأكتاف .. كل ذلك بعيد عنى .. وراء الجدران السميكة والأبواب الخرساء .. الدنيا كلها إلا: هذه الغرفة المظلمة.. إلا هذه الزنزانة رقم ١٤٥.. وإلا أنا .. وفي هذه الوحدة، في هذه العزلة، أجد نفسي . وأحاسبها. واستريح إلى تصفية الحساب اليومي .. وانهى كل ليلة حسابي بهذه العبارة: من أجل مصر فعلت كل شيء وأنا مستريح الضمير تماما.

ها أنا ذا نادم على فعلتى، أبدا لست نادما. ولو عادت بى الأيام، ما فعلت غير الذى فعلت..

وفي الحرب: كل شيء في الحرب يهون.

الموت يهون، الطعام الأسرة، لذة الدنيا فنحن جميعا أمام معركة واحدة وقد نذرنا أنفسنا لله وللوطن.. وفي أية لحظة يمكن أن تنطلق رصاصة لتصيب واحدا دون واحد. فالموت قريب إذا شاء الله، يبعد إذا أراد الله.. ولا تملك نفس لنفس شيئا.. وفي هذا التجرد التام. وفي هذه الصلابة النبيلة، تحت السماء. وتحت النار وعلى الرمل.. هنا يجد الإنسان نفسه. فإذا وجدها فليتمسك بها.. فليس يحدث كثيرا أن يجد الإنسان نفسه.

وأحمد الله أنني وجدت نفسي، أو بعض نفسي في مرحلة مبكرة من حياتي..

ثم جاءت بعض الصدمات التي سـأرويها بعد قليل، فتفتحت الدنيا أمامي أوسع وأعمق.. فرأيت الآخرين، وفي صوتهم وفي ظلالهم ومعهم وبهم وضدهم: عرفت نفسي..

إن ثورة ٥٢ ثورة بكل معانى الكلمة. وكان جمال عبد الناصر هو دينامو هذه الثورة.

وفى الوقت الذى كنا جميعاً متفرقين فى الجبهة.. وفى الوقت الذى كان آخرون فى أماكن نائيـة لكى يتقاضوا أجراً مضاعفاً، كان جمال عبد الناصر يعمل ويتصل ويخطط فى القاهرة. وكان شخصية. وكان تفكيره جباراً.

والشورات كالناس. فهناك أناس يموتون وهم أطفال وهناك أناس يشيبون ثم يموتون. وهناك أناس مثل ثورتنا هذه يشبون قبل الأوان. وقد شابت ثورتنا. وبلغت شيخوختها فى الستينات.. أو فى نكسة ٦٧. وجمال عبد الناصر هو أول من تنبه إلى أنه لا بد من قيام ثورة أخرى على الشورة. كتب ذلك بخطيده. وهى حادثة معروفة .. ومن مظاهر شيخوختها: الانحرافات والتسيب والنكسة..

# البحث عن البداية..

أما كيف بدأت ثورة ١٥ مايو؟ فالإجابة عن هذا السؤال نجدها في تورة يوليو.

وفى تكوينى النفسى والسياسى. وكما قلت لا يمكن أن نبدأ هذه الثورة بسطر ونصف سطر في الصحف عن إقالة على صبرى الذى كان على رأس مراكز القوى .. وإنما المسالة أخطر وأكثر جدية من ذلك.. والثورة مثل الأنهار الكبيرة. صحيح أن لها منبعاً واحداً.. ولكن منابع الأنهار، كمنابع الثورات عبارة عن أمطار غزيرة تنزل على جبال بعيدة.. وهذه الأمطار تتجمع فى نهيرات صغيرة.. ثم تتجمع النهيرات والجداول لتصب فى المجرى الكبير متجهة بكل حيوية وقوة وخصوبة إلى الوادى لتكون فيه حياة جديدة للناس.

هناك من يرى أن بداية الثورة فى نفسى، أو الثورة على شخصى قد بدأت عندما اختارنى جمال عبد الناصر النائب الوحيد لرئيس الجمهورية قبل سفره بلحظات إلى مؤتمر القمة فى الرباط سنة ١٩٦٩. يومها فوجئت بقرار جمال عبد الناصر. فقد قلت له: إننى اكتفى بلقب مستشار. ولكنه أصر وحلفت اليمين. ونشرت الصحف ذلك، وسافر جمال عبد الناصر.

يومها، قد أثار هذا الاختيار حقد الكثيرين.

ربما كانت هذه هي البداية النفسية ، لعدد من المواقف المعادية لشخصي والمعادية للبلد كلها بعد ذلك. . والذين يهتمون بالتفسير «السيكولوجي» للتاريخ ، سيجدون في هذا الحدث بداية

لخيط جديد من تصارع الأشخاص أو العقول أو بداية لتفجير الحقد بين مراكز القوى وبينى.. أو على الأصح بين حقدهم على فلم أكن حاقداً على أحد. وأكره الحقد. ولا أزال أرفع شعار الحب بيننا كأفراد عائلة واحدة. وشعار العلم والإيمان كدولة، أى حب الله. وحب العلم .

وأنا لا أرفع الشعار فقط. وإنما أعمل به وأشجع عليه وأؤكده فى مناسبات كثيرة، لو ذكرتها الآن لأفسد المعنى النبيل الذى أقصده، لأنها سوف تكون نوعاً من المن، هذا ما أمقته تماماً..

هل تبدأ ثورة مايو بعد قيام ثورة يوليو مباشرة عندما اجتمعنا بعد نجاح الثورة. وجلسنا ننهى الجمعية التأسيسية لثورتنا، ونختار – مجلس الثورة. لأننا بعد نجاح الثورة اكتشفنا فجأة أننا القوة المسئولة عن مصير مصر.. فجأة ودون أن ننتبه لذلك، ودون أن تكون لنا تجارب في الحكم وإدارة شئون الدولة..

اجتمعنا مساء ۲۷ يوليو ۵۲، أى بعد رحيل الملك بيوم واحد وأصر جمال عبد الناصر على أن تؤخذ الأصوات على شكل الحكم: هل يكون حكماً ديمقراطيا شعبياً أو دكتاتورياً فردياً؟ وكنا ثمانية .. أما التاسع خالد محيى الدين، فلم يكن حاضراً، فقد كان أعضاء الهيئة التأسيسية قبل قيام الثورة تسعة .. وكان غريبا أن يطالب جمال عبد الناصر بأخذ الأصوات. فهو يعلم مدى تقديرنا له واعزازنا لشخصه واعجابنا به .. فلم يكن هناك أى داع للتصويت على شيء.. فالذى يريده هو ما سوف نقره عليه .. وكان من الطبيعي لشبان مثلنا قد تجاوزوا الثلاثين بقليل، ومعجبين بكمال أتاتورك الذى أعجب به موسوليني وهتلر، أن نختارها دكتاتورية. طبيعي فنحن شبان. ثم إننا حريصون تماماً على أن يتم كل شيء بسرعة. فقد جربنا الأحزاب والبرلمانات والجلسات والخطب والبيانات. جربنا صناعة الكلام الذى غرقت فيه مصر.. إذن لا بد من أسلوب جديد.

هو: العمل. والعمل السيريع والقرار الواحد.. لقد حقق هتلر في سيت سنوات ما لم تستطع أن تحققه ألمانيا في عشرات السنين .. وكذلك فعل مصطفى كمال.. إذن يجب أن يكون الحكم دكتاتوريا فرديا سريعا.. وقلت: لا داعي لأخذ الأصوات .. فالموقف لا يحتاج إلى شيء من ذلك..

# صدمة حياتي كلها!

وبكل حسن نية وبساط وحب عميق لجمال عبد الناصر ، حاولت أن أتفادى التصويت وأخذ الآراء.. فلخصت ما قاله كل أعضاء مجلس قيادة الثورة .. لكى أنتهى إلى نتيجة واحدة هى:

لا داعى لأخذ الأصوات. فنحن نعرف ماذا تريد.. وفى نفس الوقت وجدناها فرصة لتأييد جمال عبد الناصر، وتأكيد زعامته.. وجمال عبد الناصر هو صديق عمر لعبد الحكيم عامر بل هو صديقه الأوحد.. وهو أيضا صديقى. فالذى بينه وبينى احترام ومحبة وتقدير وفى نفس الوقت كنت حريصاً على ألا أدخل فى صراع معه أو مع أى أحد. منذ ذلك اليوم..

وفجأة .. وأقولها مرة أخرى: وفجأة وجدت جمال عبد الناصر في حالة غضب. وسخط ومرارة لم أرها من قبل وفجأة وجدته يقول: يا أخى أنت تتكلم كما لو كنت رئيسا لمجلس الثورة! هذه هي الصدمة الأولى في حياتي ..

صدمنــى جمال عبد الناصر. فقد كنت حسـن النية.. ولم يفهـم. وكنت أريد أن أجنبه أن يكون «موضوعاً» للمناقشة.

أو يكون «رأيه» موضوعاً للخلاف والتصويت.. فقد أردت أن «أثبته».. أى أن أجعله حقيقة ثابتة ولكنه لم يفهم هنا لمعت في رأسي معان كثيرة. وعرفت بالضبط من أنا ومن هو. ومن هم. وحمدت الله أن كان هذا الاكتشاف أو الانكشاف مبكرا..

وأخذت الأصوات السرية فكانت سبعة أصوات: دكتاتورية وكان هو صاحب الصوت الوحيد الذى يطالب الديمقراطية ودارت مناقشات بعد ذلك. لا تختلف عن التى أثرتها قبل التصويت ومعناها: أننا يجب أن نكون دكتاتوريين وأنه ما كان ينبغى أن نختار الديمقراطية... فهو يعلم جيدا ما الذى حدث في مصر.

وغضب جمال عبد الناصر لأننا اختلفنا عنه .. أو للمناقشات التى دارت. وتركنا وأرسلنا من يصلحه. ويقول له: أفعل ما تشاء لا داعي لأن تغضب!

وهناك صدمة ثانية أعنف قد وضعت قدمى على الطريق الصحيح، وبمنتهى العنف، وليس من المناسب أن أذكرها الآن هذه الصدمة من الممكن أن تكون بداية للخيوط التي يتكون منها نسيجى النفسى باعتبارى شريكا في ثورة يوليو إلى جانب مسئوليتي عن ثورة مايو ..

وقد لا حظ بعض المؤرخين الأوروبيين المعاصرين أننى لم أشسارك فى الحكم، بينما اشترك كل زملائي في الوزارة. وذهبوا في تفسير ذلك إلى بعيد جدا.

فمنذ ٥٦ حتى ٦٩ لم أشترك في السلطة التنفيذية.. ولا شأن لي بالوزارة .. بل إننى عملت في مجلس الأمة وكيلا بينما كان الرئيس عبد اللطيف بغدادي. وقد تساءل كثيرون كيف قبلت ذلك ..

والحقيقة أن جمال عبد الناصر طلب منى ذلك وقال: إن المصلحة تقتضى الكثير. فوافقت.. ولم أجد ضيقا ولا مرارة فى أن أكون مرءوسا لزميل فى مجلس قيادة الثورة. ثم عملت رئيسا لمجلس الأمة مرتين: برلمان الوحدة مع سوريا وبرلمان ٦٤.

وقد اتفقت مع جمال عبد الناصر على أن أعتزل الحياة السياسية بعد ذلك. فأقيم فى قريتى ميت أبو الكوم. واقترحت على جمال عبد الناصر أن يزورنى فى نهاية كل أسبوع، لعله يستريح بعض الوقت، ولعلنا نتحدث فى شئون مصر.. بعيدا عن الضوضاء وعن الزحام.. وعن الحساسية التى بدأت منذ سنوات عندما أحس الكثيرون أننى عند بدء الثورة كنت معروفا شعبيا قبلهم جميعا..

وهنا تحضرنى عبارة للحكيم الصينى كونفوشيوس تقول: احترس من الشهوة فى شبابك، والمزاحمة فى رجولتك، والجشع فى شيخوختك..

هذه الحكمة مكتوبة في كراستي التي احتفظت بها وخرجت بها من السجن..

ففى رجولتنا كثير من الزحام. والزحام يجعلك تضرب الناس وتدوس عليهم. والزحام يخلق المنافسة والمنافسة هى أخت الكراهية، والكراهية أم الحقد.. والحقد هو الأب الحقيقى لكل الحروب بين الناس وبين الشعوب..

وعندما اكتشفت ذاتى، أو عرفت الكثير من جوانب نفسى .. تراجعت إلى الوراء لكى أرى الصورة أمامى أوضح.. أو تراجعت، كما نفعل فى الريف، عندما يحاول الإنسان أن يقفز من فوق قناة .. يتراجع لكى يقفز أوسع وأرفع.. خطوة خطوتين إلى الوراء.. ثم تسلقت سلما ورحت أتأمل الناس من فوق ومن بعيدا ما هذا الزحام. بل ما هذه الشهوة على الزحام.. وما هذا الجشع على الأماكن والمناصب والسلطة..

لقد كنت صادقا مع نفسى ومع جمال عبد الناصر، عندما طلبت إليه أن أعتزل فى نهاية المادكة وأن أذهب إلى قريتى إلى أرضى وأهلى وحياتى العادية. وأجد نفسى هادئا مستريحا أتفرج دون مشاركة، إلا إذا طلب منى جمال عبد الناصر رأيا أو فكرا أو قرارا.. والله يعلم أننى كنت جادا.

ولكن يبدو أن جمال عبد الناصر لم يفهمنى، أو لم يدرك المعنى الذى أدركته قبل ذلك بسنوات يوم التصويت على شكل الحكم فى مصر.. ويبدو أن الآخرين أيضا لم يفهموا ذلك.. وكعادتى دائما.. فإننى طويت نفسى على ما فى نفسى، وانتظرت .. ولم يكن انتظارى سليبا،

وإنما كان ما يملؤنى هو أن حلم طفولتى قد تحقق بقيام الثورة. وكنت سعيدا أكثر بأن على رأسها صديقا أتبادل معه التقدير والصداقة ..

وهناك بعض المؤرخين يرون أن ثورة مايو قد بدأت في عيد العمال في أول مايو عندما أضفت عبارة لجمال عبد الناصر لم تكن في الخطبة المطبوعة التي قرأتها مراكز القوى قبل أن القيها على العمال.. وكانت هذه العبارة مفاجأة لهم أدت إلى صراع عنيف بينهم..

هـل هذه العبارة هى بداية ثورة ١٥ مايو؟.. فقد قلت فى العبارة التى كتبتها: إن جمال عبد الناصر قال وأنا من ورائه أردد: إن الشـعب هو المعلم وهو القائد وهو الخالد أبدا، وإن الشـعب هو صاحب هذا البلد، وهو الذى سـيخوض مع قواته المسـلحة معركة الحياة بكل مسئولياتها، وما تفرضه من تضحيات.

إذن فليس من حق أى فرد أو جماعة مهما كان هذا الفرد أو تلك الجماعة أن تزعم لنفسها قدرة منفصلة عن قدرة هذا الشعب أو أن تدعى لنفسها موقعا تستطيع أن تفرض من خلاله رأيها على جموع الشعب أو أن تنشر شعارات أو مناورات تحاول أن تشكل من خلالها مراكز قوة تفرض منها وصايتها على الشعب بعد أن أسقط هذا الشعب مع جمال عبد الناصر، كل مراكز القوى ليبقى الشعب وحده سيد مصيره..

ربما كانت هذه بداية .. ولكنها ليست إلا إحدى البدايات.. وإنما هناك خيوط وروافد تبدأ منها ثورة مايو..

ويكفى أن أذهب إلى أبعد من ذلك بكثير.. أبدأ وعلى مسئوليتى أنا في التفسير والتقدير إلى يوم وفاة جمال عبد الناصر .. والأيام التالية.

جمال عبد الناصر مات يوم الاثنين ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٧٠ فقد كان ذلك اليوم رهيبا. وقد اهتزت مصر والأمة العربية. وكان الموقف عصيبا.

وكانت الجنازة يوم أول أكتوبر مهيبة.. وقد أعطيت خمس حقن فى مجلس قيادة الثورة حيث بدأت الجنازة عندما سقطت من الإعياء، ولم استطع الاشتراك فى الجنازة، وعندما أفقت سألت إن كان جثمان عبد الناصر قد دفن. فقيل إنه دفن. فحمدت الله. فقد كنت أخشى أن يفلت الموقف من أيدينا فتندفع موجات الجماهير بنعش جمال عبد الناصر. وقد حدث شيء من ذلك..

دف عبد الناصر يوم الخميس أول أكتوبر سنة ١٩٧٠.. وقررت دعوة اللجنة التنفيذية العليا يوم السبت ٣ أكتوبر. وفي يوم الجمعة ٢ أكتوبر جاءني شعراوي جمعة وسامي شرف

ليقولا: إن أحد أعضاء اللجنة سوف يثير مشكلة. وهذه المشكلة سوف تؤدى إلى انقسام. وهذا الانقسام سوف يشعل البلد عن الظروف الصعبة التي تمر بها.

سألت: ما الذي سوف يثيره؟

قالا: إنه سوف يقول إنه لا داعى للاستعجال فى اختيار رئيس للجمهورية الآن.. وهل المقصود هو أن تختار اللجنة واحدا بالذات.. كان هذا العضو هو العضو الوحيد المتبقى من أعضاء مجلس قيادة الثورة.. وفى تقديرى أنهم هم الذين دفعوه لأن يقول ذلك.. لأنهم لا يستطيعون أن يرشحوا على صبرى .. وفى نفس الوقت لا يستطيعون أن يقولوا: إنهم لا يريدوننى..

وقد عرفت متأخرا جدا، أنه على رغم الكلام اللطيف الرقيق الذى قاله كوسيجن أثناء جنازة جمال عبد الناصر، فإن السوفيت قد خططوا من اللحظة الأولى أنهم لا يريدونني.

أما تفصيل ذلك فليس الآن موعد إذاعته.. في الأيام الأولى بعد وفاة جمال عبد الناصر وقبل تشييعه، خطر لي أن أبقى رئيسا للجمهورية بالنيابة حتى تنتهى فترة ولاية جمال عبد الناصر في سنة ١٩٧١.

كان في ذلك تكريما مني لجمال عبد الناصر، وتفاديا لأية مشكلة عاجلة.. وقد كنت حزينا على وفاة جمال عبد الناصر على رغم أننى قد توقعت هذه النهاية.. ولكن هذا التوقع لم يخفف من هول الحادث.. فعلى ما يبدو كانت، وبالذات مراكز القوى رقم ٢ وهى الثلاثي على صبرى وسامى شرف وشعراوى جمعة، يعرفون من الطبيب الروسى الذى جاء لعلاج جمال عبد الناصر أنه لن يعيش أكثر من عام. وهذا ما حدث فعلا وهذا هو الذى دفع مراكز القوى إلى الهجوم على جمال عبد الناصر على كل المستويات والدعوة والتمهيد للخلاص منه وقبل تشييع الجنازة تحدثت مع الرئيس هوارى بومدين فى هذه المسألة. فلم يوافقنى بومدين. ورأى فى الانتظار البلبلة وأن أية بلبلة فى مصر سوف تهز العالم العربى كله. فمصر قلب العالم العربى. وهذه البلبلة هى «لغط» لقلب الأمة العربية كلها.. ولذلك فإنه لا يوافقنى على رئاسة الجمهورية. وكان هذا الحديث يجرى بينى وبين بومدين فى قصر القبة قبل تشييع عبد الناصر، وبعد أن مضى يومان على الحديث، وقبل تشييع عبد الناصر، وبعدما رأيته من مناورات خارجية وداخلية، إلى أن ظلبت من شعراوى جمعة باعتباره أمينا للتنظيم أن يدعو اللجنة التنفيذية العليا لتسمية من تراه رئيسا للجمهورية يوم السبت أمينا للتنظيم أن يدعو اللجنة التنفيذية العليا لتسمية من تراه رئيسا للجمهورية يوم السبت أكتوبر. وبعد ذلك تنزل التسمية

يوم الاثنين ه أكتوبر إلى اللجنة المركزية.. وفي يوم الخميس التالى مباشرة يجتمع مجلس الشعب ليعرض عليه اسم رئيس الجمهورية. أو أية أسماء أخرى.. وقد أدى هذا القرار إلى ارتباك مراكز القوى.. أول مراكز القوى هذه هو الصحفي محمد حسنين هيكل، وكان الأول أيام جمال عبد الناصر.. ولكنه أصبح الثاني في عهدى. أما مركز القوة الثاني في أيام جمال عبد الناصر، والأول في عهدى، فهو شعراوى جمعة وسامي شرف وعلى صبرى..

وكلما تصورت أن هؤلاء من مراكز القوى هم الذين يطمعون فى حكم مصر، أشفقت على مصر العزيزة الغالية.. هل صحيح إنها محكوم عليها أن يتحكم فيها الأغوات فقد حدث أن مات السلطان أيام الفاطميين فجأة فالتقى الأغوات واتفقوا على حكم مصر حكما جماعيا، وكان هذا الحكم الجماعى هو أعظم إهانة وجهت إلى مصر فى كل العصور.. وسوف تكون هذه الإهانة الثانية. لو حكمها هؤلاء التافهون، أو الذين وصفهم ممدوح سالم يوم طلبت إليه أن يكون وزيرا للداخلية بأنهم ورق وقش!

وحاول شعراوى جمعة وسامى شرف أن يثنيانى عن انعقاد اللجنة التنفيذية العليا. فرفضت. فطلب الاثنان منى: إن كان لدى مانع أن يخرج معى فى طريقى وفى سيارتى إلى مبنى الاتحاد الاشتراكى، حيث تعقد اللجنة التنفيذية العليا، عضو مجلس الثورة السابق الباقى وعلى صبرى اللذان ظلا يقيمان معى فى قصر القبة من ليلة ٢٨ – ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٧٠، وهى ليلة وفاة جمال عبد الناصر إلى يوم تشييع جنازته الخميس أول أكتوبر. قلت: لا مانع..

وفى طريقنا من مصر الجديدة إلى مبنى الاتحاد الاشتراكي سألت عضو مجلس الثورة الباقى، وقد كان معى فى السيارة هو وعلى صبرى، عن وجهة نظره هذه، فأعاد ما سمعته من سامى وشعراوى من أنه لا داعى للاستعجال فى تسمية أو انتخاب رئيس الجمهورية، فإن هذا الاستعجال يدل على أننا نريد اختيار شخص بالذات.

قلت: لا مانع من أن أسمع رأيك في اللجنة التنفيذيــة العليا. وأنا أحب المواجهة. وأن يكون كل شيء واضحا.

وللتاريخ أقول: إن ما قاله بومدين كان له أثر عميق في نفسي. وقد نبهني إلى أشياء كثيرة.. وهناك سبب آخر لم يكن في حسابي فقبل انعقاد اللجنة التنفيذية العليا بيومين جاءني من القوات المسلحة أننا في حاجة سريعة إلى قائد أعلى يكون مسئولا عن إعطاء الأوامر من أجل متابعة المعركة، فلابد من هذا القائد فورا وبسرعة..

وأنا باعتبارى نائب رئيس الجمهورية ، لست قائدا. لأن القائد هو رئيس الجمهورية المنتخب. وفى اجتماع اللجنة التنفيذية العليا حدث ما توقعته فقد طلب الكلمة العضو الباقى من مجلس قيادة الثورة. وكرر ما سبق أن قاله من أنه لا داعى للاستعجال. فالاستعجال معناه أننا نريد أن نضع شخصا بالذات. ونفرض أن الجماهير رفضته. ألا يكون ذلك رفضا لثورة يوليو نفسها وقد يكون هناك تجريح على هذا الشخص؟!.

وطبعا كان يقصدني.

وطلب د. محمود فوزى الكلمة وقال: إن جنازة جمال عبد الناصر التى كانت أول أمس تؤكد خروج خمسة ملايين من الشعب ليس لجمال عبد الناصر وحده وإنما لثورة يوليو أيضا.. فإذا نحن سمينا شخصا ورفضته الجماهير فهى قد رفضت الشخص ولم ترفض الثورة!

وتكلمت أنا قائلا: أنا جمعتكم هنا في اللجنة العليا لكى تسموا واحدا حسب النظام الذي نسير عليه ولم أقصد أن تسموني أنا بالذات. وأحب أن أؤكد لكم الآن. إنني لن أترك قيادة مصر. لن أترك قيادة مصر إلا لشخص اختاره الشعب. وإذا فرض أنكم سميتموني ورفضني الشعب، فعندى من الشجاعة ما يجعلني أجمعكم هنا مرة أخرى ونسمى شخصا آخر.. إلى أن يوافق الشعب، وكررت أنني لن أترك مكاني إلا لرئيس منتخب من الشعب. فهذه أمانة. وأنا أقدس الأمانة.

ولم يرد أحد على ما قلت. وهنا رفع عبد المحسن أبو النور يده قائلا: أنا أرشح أنور السادات.. ونسميه رئيسا للجمهورية..

قلت: إن عبد المحسن أبو النور يرشحني..

فوافقوا على ذلك بالإجماع!

وليس من الصعب على من يتابع سير هذه الأحداث وسرعة تلاحقها أن يعرف أى نوع من الناس هؤلاء. وكيف يفكرون وكيف يسهل ايقاعهم وتخبطهم. وكيف إنهم ليسوا صفا واحدا ولا قلبا واحدا .. وإنهم يتربصون بعضهم ببعض.. وكل واحد منهم يراقب الآخر ويسجل له مكالماته التليفونية.. وتشاء إرادة الله أن تكون هذه التسجيلات سندا لى فى اتخاذ قراراتى الحاسمة بعد ذلك .. لقد أرادوا شيئا، وأراد الله شيئا آخر .. فالحمد الله على ذلك.

ويمكن أن تكون بداية الصراع المكشوف بينى وبينهم بعد يوم الأربعين لوفاة جمال عبد الناصر. وأقول من الممكن أن تكون بداية. فان لم تكن البداية الحقيقية فهى تصلح أن تكون إحدى البدايات للصراع المفتوح المفضوح بين مركزى القوة الأول والثانى.

## بداية الصراع..

فقد صدر مقال فى ذكرى الأربعين لجمال عبد الناصر فى جريدة الأهرام بعنوان «جمال عبد الناصر ليس اسطورة» وقد اعتبره لبيب شقير – ممثلا لمركز القوة الثانى – عضو اللجنة التنفيذية العليا نوعا من الخيانة العظمى وقد ترافع لبيب شقير بمنتهى الفصاحة والبلاغة. وكان الغرض واضحا أمامى أن مركز القوة الثانى: شعراوى جمعة وسامى شرف وعلى صبرى يريدون التخلص من مركز القوة الأول محمد حسنين هيكل. وإن هذه هى الفرصة المواتية. وقد أجمعوا آراءهم على ذلك فإذا ما اتخذ قرار ضده فى اللجنة المركزية تكون الأغلبية له وبذلك ينتهى مركز القوة الأول الذى لم يستطيعوا التغلب عليه فى حياة عبد الناصر.

هـذا هو الهدف الأول. هناك هدف أهم من ذلك. أنهـم يريدون أن ينتهزوا هذه الفرصة ليؤكدوا لى أنهم مصدر السلطة فى صدور القرارات، لأن لهم الأغلبية، وعلى ذلك فإذا أردت أن أتخـذ قرارا فلا بد أن أرجع إليهـم. أى لا رأى لى ولا قرار. الرأى والقرار لهم وحدهم.. أما أنا – أى رئيس الدولة – فلست إلا صوتا ضمن أصوات أخرى..

وانتهزتها فرصة لكى أؤكد أسلوبى فى الحكم أو فى التفاهم مع الآخرين: المواجهة .. أى لا بد أن يتواجه هؤلاء جميعا مع ذلك الصحفى الذى أدانوه .. ولا بد أن يدافع عن نفسه. أى لا حكم بلا محاكم. ولا قرار بلا مواجهة. ولا اتهام بلا مبرر. والإنسان برىء إلى أن تثبت إدانته.. وليس مدينا حتى تثبت براءته..

وفتحت باب المناقشة لكى أعرف الحاضرين أكثر.. وأذكر أنى قرأت أن الفيلسوف سقراط هو الذى كان يقول لتلامذته عندما وجد واحدا لا يتكلم فقال: تكلم حتى أراك..

فطلبت إليهم أن يتكلموا لكي أراهم أوضح .

فقد لاحظت أن هناك ترتيبا أو اتفاقا بين الجميع .. ولكن لا أعرف مضمون هذا الاتفاق أو تفاصيله.. وأجمع الحاضرون على الهجوم على صاحب المقال: المعتدلون هاجموه وأدانوه وطلبوا ألا تذاع أسرار هذه الجلسة والمتطرفون أيضا وهذا أمر طبيعى. إلا الدكتور محمود فوزى فقد كان معتدلا.. وكان الغرض أن يتخلص مركز القوة رقم واحد من مركز القوة رقم بعد أن استمر في السلطة وفي الحكم الفعلى طويلا .. وانتصر عليهم في أكثر من معركة أيام عبد الناصر بل إنهم اعدوا محاميا شابا ليكون رئيس تحرير الأهرام، بدلا منه..

أما د. محمود فوزى اتخذ موقفا وسطاً وتكلمت أنا فقلت: أحب أن أقول للجنة العليا إننى لا أحكم على أحد قبل مواجهته.. أى لا بد أن نواجهه لكى يتمكن من الدفاع عن نفسه.

ورفعت الجلسة. وأدى ذلك إلى ارتباك مركز القوة هذا. فلم يكن فى الحساب ألا يتخذ قرار. أو على الأصح ألا يفرضوا قرارهم على ..

وفى الجلسة التالية فوجئ أعضاء اللجنة العليا، وأنا أضغط على زر الجرس وأطلب رئيس تحرير الأهرام. فقد أبلغ بضرورة الحضور إلى اللجنة. ولذلك كان موجوداً فى مبنى الاتحاد الاشتراكي. وأدخلوه. وجلس على الطرف الآخر من التربيزة.. كنت على رأسها والأعضاء على الجانبين فجلس فى مواجهتى. وتكلمت وقلت: يا دكتور لبيب شقير أعد ما سبق أن قلته فى الجلسة الماضية عن المقال الذى نشر فى الأهرام.

أما الذى حدث فهو أن لبيب شقير لم يعرف ماذا يقول. راحت الفصاحة والبيان. وقد حاول أول الأمر أن يوجه أسئلته إلى كاتب المقال، فرفضت هذه الصورة وقلت: ليس المطلوب هو أن تناقشه.. وإنما أن تعيد على مسامعه ما قلته للجنة .. أما الأسئلة فسوف تتولى اللجنة العليا توجيهها إليه..

وقال كلاماً مفككاً ولم ترد فيه كلمة «الخيانة» .. وطلبت إلى كاتب المقال أن يدافع عن نفسه.. فأخرج المقال من جيبه وراح يناقش فقراته طويلا.. وانتهى بأن قال: إنه كان أقرب واحد إلى جمال عبد الناصر.. وطلبت إليه أن يخرج بعد أن دافع عن نفسه. ونزل إلى مكتب سامى شرف فى الدور الأسفل ليسمع بقية المناقشة وقد كانت الجلسة مسجلة. ولم أفهم كيف سمح له سامى شرف أن يتابع بقية المناقشة.

وقلت لأعضاء اللجنة العليا: لقد سمعنا رأى رئيس التحرير ورأى لبيب شـقير أحب أن أسمع آراءكم.

فلم يعلق أحد بشيء..

وكان واضحا أن مركز القوة الأول خسر معركته مع مركز القوة الثاني.

وقد علمت بعد ذلك كيف عنف ضياء داود صديقه لبيب شقير.. وأنا أرى أنه ليس من الواجب أن نندفع إلى اتهام أحد بالخيانة دون بيئة، أو دون محاكمة.. حتى لا يتشكك الشعب في آرائنا أو في الوزن الحقيقي لهذه الهيئة رفيعة الشأن..

وقبل أن أنهى المناقشة كررت عليهم ما سبق أن قلته. أسلوبي هو المواجهة. أسلوبي هر المصارحة. لا تقارير سرية. لا اتهامات بلا أدلة. لا إدانة بلا محاكمة.

وكانوا في غاية الغيظ.. لقد تكرر فشلهم مرة بعد مرة.

# الصراع الثاني

وهناك معركة أخرى مكشوفة خسرتها مراكز القوى. وكانت هذه المعركة صراعا مفضوحا هزيلاً وكان ذلك بسبب الوحدة مع ليبيا وسوريا والسودان عرضت الاتفاق الذى تم فى بنغازى على اللجنة التنفيذية العليا. فرفضته بخمسة ضد ٣ أصوات. وظنوا أن هذا قرار نهائى. ولكن قلت لهم إن القرار النهائى للجنة المركزية. ولم يكن هذا فى الحساب أيضا. وأنهم لن يتعلموا. فهم ليسوا سياسيين فالسياسى هو الذى يضع حسابات. وأهم مبادئ الحساب السياسي أن تكون هناك احتمالات. أو تكون هناك بدائل.. ولكن الرجل الذى لا يرى إلا طريقاً واحداً لحل مشكلة واحدة هو رجل قصير النظر أو قليل الحيلة. وقد تأكد لى تماماً أنهم جميعاً كذلك.

وطلبت إلى شعراوى جمعة أمين التنظيم بعد هذا القرار، أن تنعقد اللجنة المركزية. وجاءتنى المعلومات من الأقاليم تقول: إن التعليمات لديهم بأن يعارضوا وأن يرفضوا.

واجتمعنا وبدأ على صبرى الكلام. وكما وعدهم فى التسجيلات، التى سجلوها على أنفسهم بأصواتهم، بأن يكون قليل الأدب فى حديثه معى وسوف تؤدى قلة الأدب وقلة الحياء إلى أن أفقد أعصابى. فإذا فقدتها تكاثروا هم وتغلبوا على الموقف. فأخسر هذه المعركة. وكان من رأى على صبرى أنه سوف يبدأ بإخراجى عن هدوئى. وعليهم أن يكملوا الخطة.. وبعد أن تكلم على صبرى فى اللجنة المركزية تبعه ضياء الدين داود فكان أكثر وقاحة. (ضياء داود حر وهو يعمل فى المحاماة آمن على يومه وغده وحياته ورزقه مع معاش استثنائى قرر لعائلته أثناء سجنه.، وباق إلى اليوم) ..

ولاحظت أن خمسة فقط من أعضاء اللجنة المركزية، وعددهم ٢٢٠ يمسحون الأرض بأقدامهم، كما يفعل تلامذة المدارس عندما يدق جرس نهاية الحصة والمدرس ما يزال ماضيا في الشرح.. أو كما يفعل جمهور كرة القدم يتعجلون الحكم أن يطلق صفارته وإنهاء المباراة..

هؤلاء الذين يدبدبون بأقدامهم كانوا خمسة من ٢٢٠ عضواً..

انتهت هذه المعركة أيضاً بالتسليم بما أردت. وحاول شعراوى جمعة أن يصلح ما بينى وبين على صبرى. ولكن لم أقبل أن يكون هذا هو الأسلوب في الخلاف. فأنا أقبل الخلاف في الرأى، وأرفض الصراع، مثل هذا النوع من الصراع..

وإذا حاولنا أن ننظر إلى هذا الذى جرى فسوف نجد أنها عدة معارك كل واحدة من المكن أن تكون بداية: معركة بعد دفن جمال عبد الناصر بيوم واحد.. ومعركة ثانية بعد وفاته بأربعين يوماً ومعركة على الوحدة في أبريل سنة ١٩٧٢.

ومن المكن أن تكون كلها معركة واحدة على من الذى يستطيع أن يتخذ القرار.. هل هو رئيس الجمهورية أو هو مراكز القوى المزقة المتطاحنة والمتهالكة أيضاً.

وانتهت المعركة بتأكيد فشلهم جميعاً..

فاذا قلت إنها جميعاً معارك واحدة.. أو معركة واحدة متعددة المواقع، فمن المؤكد أن شورة مايو قد تأكدت قواعدها الثورية التصحيحية ابتداء من شهر مايو نفسه.. وإن كنت أرى أن يوم ١٣ مايو هو اليوم الكبير حقاً بما فيه من قرارات كان لها أعظم الأثر في نفوس الناس.. أما يوم ١٥ مايو فهو يوم فرحة الشعب صاحب المصلحة الحقة في تعديل مسار الثورة الأم، والثورة عليها، من أجل المزيد من الأمن والأمان، والحريات والعدل، وقيام المؤسسات الدستورية والدستور الدائم لأول مرة، وانتصارات أكتوبر، وقيام الأحزاب والتطلع بثقة إلى غد مشرق وسلام قائم على العدل في المنطقة كلها..

# أول مايو ١٩٧١

هذا اليوم قد بدأ يوم ٣٠ أبريل. وكان يوماً طويلاً. فقد أعطيت فكرة الخطبة التي سوف ألقيها لمحمد حسنين هيكل، كما كان يفعل جمال عبد الناصر..

وكما يفعل كل رؤساء الدول فى العالم. فكل واحد له كاتب لخطبه. وهذا الكاتب معروف. وقد قابلت فورد ومعه كاتب خطبه. فالحاكم ليس عنده وقت كاف لكى يكتب الخطبة فى أسبوع أو أسبوعين فعنده من المشاكل الكثير. ولذلك. فقد جرى العرف الدولى، على أن يستعين الحاكم بالخبراء فى السياسة والقانون والاقتصاد والكتابة، يعطيهم أفكاره ويتركهم بعد ذلك يصوغون فكره وأسلوبه فى العمل..

وجاءت الكلمة التي سوف ألقيها..

أرسلت الكلمة إلى سامى شرف، وزير الدولة لشئون رياسة الجمهورية، لكى تكتب على الآلة الكاتبة.

بعد أن راجعتها. ومادامت قد أرسلت إليه فقد عرفها وقرأها بقية مراكز القوى..

وطلبت من محمد حسنين هيكل باعتباره مركز قوة أن يضيف هذه العبارة الخاصة بمقاومة مراكز القوى. فرفض وقال: أنا لا أستطيع. اكتبها سيادتك.

ولذلك فقد ظللت ساهراً حتى الساعة الواحدة من صباح أول مايو سنة ١٩٧٢ ، اكتب هذه الكلمة ..

وذهبت إلى حلوان ألقى كلمتى. ووجدت أن مركز القوة رقم واحد قد أعد العدة لإفشال الاجتماع، وأنه قدد أعد في مواجهة المقصورة مجموعات تحمل صور عبد الناصر اعتقادا منهم أن ذلك يضايقني. ولم يضايقني ذلك فعندما ذهبت إلى السودان استقبلوني بصور جمال عبد الناصر. ولم أجد في ذلك ما يضايقني وإنما هي تحية لمصر وثورة مصر..

وفى حلوان أيضا، وفى هذا الاجتماع رفض مذيع أن يقدمنى لجماهير العمال. هذا الذيع سافر إلى ليبيا، وطلب أن يعود إلى مصر، فسمحت له بعودته إلى وطنه مصر. وفوجىء رجال البروتوكول بمجىء على صبرى. وهم يعلمون ما جرى منه فى اللجنة المركزية، ولم يعرفوا أيسن يضعونه.. وألقيت كلمتى. وصفق الناس طرباً. ثم قرأت الكلمة التى كتبتها بخط يدى، ولم يكسن مركز القوة يعلم عنها شيئا. وكانست مفاجأة لمركز القوة الأول لأننى أعلنت أنه لا وصاية لأحد أو لمجموعة من الناس على هذا البلد. وذهب شعراوى جمعة وسامى شرف مركز القوة الأول إلى محمد حسنين هيكل مركز القوة الثانى الذى يريدون القضاء عليه. وسألاه: كيف كتبت هذه العبارة.

فأعلن: أنه لم يكتب ذلك وإنما الخطبة التي كتبها هي التي أرسلها لهم..

وهـو فعلاً لم يكتب هذه العبارة. وإنما قال لى: اكتبهـا أنت بيدك. فأنت كاتب وتعرف في صناعة الكلام..

ومن المؤكد أنهما لم يصدقاه. وقد أضاف عدم التصديق هذا إليهما مزيداً من الغيظ والتربص تمهيداً للانقضاض عليه. وأنا الذي خلعته من مراكز القوى الأخرى.

اتصلت بمحمد حسنين هيكل أقول له: يا أخى أرهقتنى. فبدلاً من أن تكتب أنت هذه العبارة جعلتنى ساهراً أكتبها وأعيد كتابتها حتى الصباح.. ولم أعرف إلا منه بعد ذلك بشهر أن شعراوى جمعة وسامى شرف قد ذهبا إليه معلنين براءته من تهمة كتابة هذه الفقرة.. فقد كانوا يسجلون عليه مكالماته كما كانوا يسجلون على أنا أيضاً.

وقد أخذته وقلت له: يا أخسى لماذا لم تخبرنى بأنهما جاءا إليك مساء يوم أول مايو.. لو فعلت لجعلتنى أتخذ قراراً آخر.

قال: لم أكن أعرف أين مركز القوة!

ولكنه كان خانفا. فعلا فقد أفزعوه فى ذلك اليوم وقالوا له: إن لديهم تسجيلات لكل إنسان فى مصر. وإن لديهم من التسجيلات ما يجعل أى إنسان يحنى رأسه خجلاً، ويهرب خوفاً. وبالفعل كان يخاف منهم حتى عندما كانوا فى السجن.

وفي اليوم التالى لخطبة أول مايو ١٩٧١ طلبت سامي شرف في التليفون وقلت له:

يا سامي.

- أفندم.

حضر لى قرارا بإعفاء على صبرى من جميع مناصبه على أن تبلغ به الصحف، وينشر فى سطر ونصف فقط فى الصفحة الأولى من كل الصحف.

- حاضر يا أفندم.

روى لى أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة.. أنه كان ساهراً فى منزل أحد أصدقائه وفى الساعة الثانية عشرة دخل علينا واحد ومعه جريدة الجمهورية وكانت تصدر مبكراً وكان منشوراً فى صفحتها الأولى هذا الخبر.. وكان هذا الخبر مفاجأة لهم، وظلوا جالسين يعلقون ويفكرون فى الخطوة التالية لى ولمراكز القوى. وقد تولاهم الفزع..

فقد انخدع الناس فيه. فالناس قد ظنوه قوة كبرى، وأنه أخطبوط له أطراف، وهذه الأطراف قد أمسكت مصر كلها من أولها لآخرها. ولذلك فإن أحداً لا يستطيع أن يرحزحه من مكانه.

وقد جرت العادة أن الرئيس جمال عبد الناصر، أو أنا، عندما نتخذ قراراً فإنه يعلن أولاً. وبعد ذلك يعرض علينا لنوقعه.. إلا في هذا القرار. فلما اتصلت بسامي شرف أبلغه بنشر هـذا القرار.. فقد فوجئت به وقد حمل إلى القرار في يده وفي منزله لكي أوقعه. فأدهشني ذلك. ووجدت منه نوعاً من السـذاجة والبلاهة.. فقد ظن هؤلاء السـذج أن هذا يخيفني. وأن التوقيع على القرار مستند ضدى..

ووقعت قرار إعفاء على صبرى من منصبه كمساعد لرئيس الجمهورية لشئون الطيران.. وهـو منصب اخترعه له جمال عبـد الناصر.. أما منصبه كعضو فى اللجنـة التنفيذية العليا فقد أخرجه منه جمال عبد الناصر بعد فضيحة السـجاجيد والشنط التى أتى بها من موسكو.. أمـا عضويته للجنة المركزية فهذا من شـأن اللجنة نفسـها.. وكانت فرحة الشـعب عظيمة

جداً لإخراج على صبرى. فقد استطاع على صبرى أن يجعل كل مواطن فى مصر يكرهه ويمقته ويحتقره عندما نشر سلسلة يومية من المقالات ملأت قلوب الناس بالحقد بعضهم على بعض، وملأت قلوبهم أيضاً بالاحتقار له.. فلما سقط، كان لسقوطه ارتياح عظيم.. وكانت هذه الفرصة أصدق استفتاء شعبى فورى على صحة هذا القرار. وكنت أعلم بحسى السياسى وحاستى السادسة أن على صبرى هذا لا شيء، لا قمة له ولا قاعدة.. وجاءت الأيام تؤكد صدق فراستى..

#### ۱۱ مايو

لقد تحدد هذا اليوم للقاء الجيوش على جبهة قناة السويس..

وقابلت القوات وجلست إليها، وتحدثت..

# نصف الليل ١١ مايو

كنت فى البيت. جاءنى من يقول لى أن ضابط بوليس يريد مقابلتك فوراً لأمر هام. لأن لديه معلومات خطيرة ولابد أن أعرفها..

قبل ذلك وابتداء من إعلان إقالة على صبرى تجىء لى خطابات عليها توقيعات من أصحابها ينقلون فيها تعليمات الاتحاد الاشتراكى ضد رئيس الجمهورية. فقد نشط الجهاز الطليعى التابع لشعراوى جمعة.. وكنت أكتب على هذه الخطابات: ترسل إلى شعراوى أمين التنظيم وإلى عبد المحسن أبو النور أمين الاتحاد الاشتراكى: للتحقيق والإفادة.. والناس حولى فى ذهول من موقفى هذا. والذى لم يعرفه الذين حولى هو أننى حريص على أن يعتقد مركز القوة الدى أصبح الأول وزعيمه شعراوى جمعة أننى لا أعرف وأننى حسن النية. وأننى كما يتصورون، رجل سانج غائب عن حقيقة ما يجرى حولى.. ولم يكن يعرف هؤلاء أيضا أننى أعطيت تعليمات إلى مكتبى بأن يتصلوا بكل واحد من أصحاب هذه الخطابات ويقولوا له: لا تخف.. وإذا أصابك شيء فأبلغنا!

وكان الغرض من ذلك أن أعرف من الذى سوف يعاقب هؤلاء، لكى أعرف بداية الخط.. وبداية مراكز القوى. ومدى سرعة الفعل ورد الفعل عندهم. ولم يحدث أن عاقبوا أحدا، وهذا مالم أكن أتوقعه.. ولكن استنتجت فيما بعد، أنهم ليسوا على هذه الدرجة من التنظيم والتماسك والمتابعة.. أما ضابط البوليس هذا فيعمل في جهاز الرقابة في وزارة الداخلية. وقد

جاءنى عن طريق أحد أزواج إخواتى البنات. ومعه شريط مسجل يريدنى أن أسمعه. وفجأة اكتشفت أنه لا يوجد فى بيتى جهاز تسجيل. فأرسلت إلى بيت أحد أقربائى. وجاء جهاز التسجيل. وضعت الشريط. وحتى هذه اللحظة لم أكن قد رأيت هذا الضابط. لقد كان الشريط تسجيلاً من شعراوى جمعة وزير الداخلية لأعضاء اللجنة المركزية. وفى هذا التسجيل حوار بين اثنين.. أحدهما محكوم عليه بالسجن ٢٥ سنة مؤبد فى قضية مراكز القوى هو فريد عبد الكريم أمين الجيزة والآخر هو محمود السعدنى صحفى من روز اليوسف. وفى هذا التسجيل يحكى فريد عبد الكريم عضو اللجنة المركزية عن جلسة اللجنة المركزية التى كانت صراعا مكشوفا مع مراكز القوى، انتصرت فيه. وفى التسجيل أيضا وصف للطريقة التى تحدث بها على صبرى وكيف إنه كان رائعاً.

ومن تسجيلاتهم أيضا لعلى صبرى تحس أن على صبرى أيضا كان يعتقد أننى إنسان ساذج لا عندى فكرة ولا لدى قدرة على النظر إلى الأمور ولا على حساب أى شيء من حولى.. كأننى غائب عن الدنيا. وقد أخطأ في ذلك، هو وكثيرون ولا يزالون.

وكان يقول لهم: لا تخافوا منه.. إنه لن يستطيع عمل أى شيء.. ولكى يحمسهم ويثيرهم: أسرعوا حتى لا يصفيكم واحدا واحدا.

وكان شعر اوى يقول: سيادتك طول بالك.

وسامى شرف يقول: عندنا تكتيك..

ولكن شيئا في الحديث قد استوقفني وأثارني. ومددت يدى أوقف التسجيل.

لقد سمعت الصحفي يقول: هه.. وعملتم حساب الإذاعة.

قال له: لا.. كانت محاصرة لكيلا يتحدث السادات للشعب.

وأوقفت التسـجيل ونظرت إلى سكرتيرى الذى نظر إلى زوجتى. وكأنهما يريدان أن يقولا شيئا.. ثم أمسكا عنه..

إن حصار الإذاعة معناه: انقلاب. فماذا جرى؟ ..

لقد كنت أنتظر المعركة.. أن تنفتح المعركة وأدخلها.. وأنا فى مثل هذه المواقف: عندما أقرر دخول معركة فإننى أدخلها إما غالبا وإما مغلوبا.. ولابد أن أذهب فيها إلى نهايتها.. لا شيء يخيفني. ولا شيء يشد أزرى وينفخ فى صورتى، ويملؤني حيوية مثل مواقف التحدى. جربت هذا فى شبابى وعرفت أشكالا وألوانا من العذاب والصبر عليها. ولا أزال قادراً على ذلك.. حتى الموت!

إذن أنا كنت أنتظر المعركة. لقد جاءت المعركة إلى بيتى في نصف الليل.. مسجلة واضحة تماما. فما الذي أنتظره الآن..

سألت سكرتيرى استوضحه بعد أن أوقفت التسجيل عن (حصار الإذاعة) والحركات التى صدرت منه.

فقال لى: يا أفندم السيد حسنين هيكل جاءنى هنا يوم اجتماع اللجنة المركزية وقال لى: إن محسراً من الأهرام كان موجودا في مبنى الاتحاد الاشتراكي في مكتب معين. وسمع أن الإذاعة محاصرة فذهب إليها على قدميه.. ثم هرول إلى الأهرام وروى لهيكل ذلك فنزل بسيارته ورأى المنظر بنفسه وجاء بسرعة وطلب منى أن أنقل إليك ذلك وطلبت إليه أن ينقل إليك ذلك بنفسه.. فرفض. وقلت له: لا أستطيع.

وسألته: ولماذا لم تقل ذلك في نفس اللحظة؟

قال: يا أفندم إن جميع الشكاوى التى تجىء إلينا من الشعب بتعليمات الاتحاد الاشتراكى والتنظيم فإنك تؤشر عليها وتعيدها إلى شعراوى جمعة وعبد المحسن أبو النور للتحقيق.. فأنا لا أعرف ما الذى أفعله.. وأدرت جهاز التسجيل وتلمست لهم العذر. ثم طلبت إلى سكرتيرى أن يعطى الشريط للضابط لكى يعيده إلى مكانه في وزارة الداخلية.. وطلبت من سكرتيرى أن يحضر هذا الضابط لكى أراه ثم رأيت الضابط طه ذكى وقلت: لقد عرفتك الآن، فلا تخف. وأنت آمن تماما على نفسك. اذهب وأعد هذا الشريط إلى مكانه.

## الساعة ١٠ صباح ١٢ مايو

ذهبت إلى انشاص كما كان متفقا. وقابلت قوات الطيران وقوات الدفاع الجوى. كان يجلس إلى يمينى وزير الحربية محمد فوزى وإلى يسارى قائد الطيران حسنى مبارك. الذى اخترته من سنة لمنصبه هذا.. والذى هو الآن نائب رئيس الجمهورية.. ولم يغب عن بالى لحظة، وأنا أتحدث إلى قوات الطيران عن الوضع السياسى..

لقد أحسست أنهم يسبقوننى.. وتحركوا أسرع منى. وأننى يجب أن أفكر بسرعة.. صحيح إننى أرى أوضح منهم.. وأعصابى أهدأ. وتفكيرى مركز. وطريقى أوضح.. ولكن أحسست أنهم فتحوا المعركة، فى الوقت الذى كنت أستعد فيه لذلك.. وكنت أتحدث إلى القوات الجوية من صميم قلبى. أما عقلى فكان يعمل بسرعة فى مكان آخر.. وفى اجتماعى معهم قلت عبارتى المشهورة: والله من يخرج على إرادة الشعب فسأفرمه.. وكان من المفروض أن أزور مديرية التحرير فى اليوم التالى. ولكنى أحسست بإرهاق شديد بعد هاتين الزيارتين.

ولما عدت من انشاص كان يوم ١٢ مايو سنة ١٩٧١. قد أوصلنى محمد فوزى وزير الحربية كالمعتاد إلى بيتى. وقبل أن أنزل من السيارة قلت لسكرتيرى فوزى عبد الحافظ:

يا فوزى قل لهم يؤجلوا رحلة مديرية التحرير.. فأنا متعب.

وكان مقررا لهذه الزيارة يوم الخميس ١٣ مايو سنة ١٩٧١. وكنت حريصا على أن يسمع محمد فوزى ذلك. فهو واحد من مراكز القوى.. والذى لم أكن أعرفه هو أنهم قد أعدوا لهذه الزيارة منذ أسابيع.. وأعدوا شيئا هاما: اغتيالى! وحدث ما توقعته. فقد ذهب محمد فوزى إلى بعض مراكز القوى وأخبرهم أننى أجلت زيارة مديرية التحرير. وانزعجوا لذلك فقد توهموا أننى عرفت ما أعدوه لى هناك. ثم عادوا فرفضوا فكرة أن أدرى بأى شيء. أو أن أعرف كل ما دبروه لى.

كل هذا لم أعرفه إلا من تسجيلاتهم هم!

## يوم ١٣ مايو وهو اليوم الكبير

طلبت من إحدى بناتى وهى فى طريقها إلى المدرسة الساعة السابعة صباحا أن تمر على محمد حسنين هيكل وأن تخبره أن يجىء فورا. ولم أشأ أن أطلبه بالتليفون، لأن التليفونات مراقبة. ولما حضر بعد ذلك سألته عن حصار الإذاعة وكيف عرف بها من المحرر الذى اعتقله جمال عبد الناصر وسجنه هو وزوجته وأفرجت أنا عنه. فأكد الواقعة.

ومن المضحك أنه، أى محمد حسنين هيكل، كتب مقالاً يوم ١٣ مايو ١٩٧١ يفسر هذا الاستدعاء على أنه استنجاد به!!

طلبت من فوزى عبد الحافظ سكرتيرى الخاص: يا فوزى

– أفندم.

اتصل بممدوح سالم محافظ الإسكندرية واطلب منه أن يركب سيارته ويجىء فوراً إلى هنا دون أن يتوقف في الطريق أو يمر بأحد..

## الساعة ٨ مساء يوم ١٣ مايو ١٩٧١

جاءني ممدوح سالم.

قلت له: يا ممدوح أنا أثق فيك تماما.

قال: شكرا تحت أمرك.

قلت: يا ممدوح أنا سأقيل اليوم شعراوى جمعة وقصة شعراوى ومراكز القوى سأرويها لك كاملة.

ورويتها له كلها وبالتفصيل.

وقلت له: يا ممدوح أنا واثق منك. وأريد أن أعرف منك هل تريد أن تدخل معى معركة ضدهم. إذا كنت ترى ذلك فاقعد معى. مع العلم بأننى لا أعرف حتى الآن نتيجة هذه المعركة بوضوح. لا أضمن أى شىء. ولكن أنا طبعى إذا دخلت المعركة لا أخرج منها إلا عند النهاية: نهايتى أو نهاية خصمى!

وبعد أن شرحت له الصورة كاملة قلت: أنا عرضت عليك الوضع. إذا أحببت فادخل معى على بركة الله، وإلا فارجع إلى الأسكندرية في مكانك. وأنا أشكرك. وأنت آمن تماما. وموضع ثقتى الكاملة.

قال: يا أفندم. أنا معك تماما. والدنيا كلها معك. ولا تفكر في أي شيء. إنهم بلا قوة. أنا أعرفهم جيدا.. إنهم ورق وقش!

قلت له: تحلف اليمين يا ممدوح وزيرا للداخلية.

قال: أنا جاهز يا أفندم.

قلت: الساعة الرابعة تكون جاهزا لحلف اليمين أمامي وبحضور رئيس الوزراء..

وطلبت سامى شرف، وجاءنى: قلت له: يا سامى.

– نعم.

اذهب لشعراوي جمعة.

وأنا أعرف أن شـعراوى جمعة وسـامى شرف شىء واحد. وأن شعراوى هو الزعيم وليس علـى صبرى. فهو الذى يريد أن يسـتأثر بكل شـىء وحده. وأعلـم أن على صبرى مكروه من الناس ١٠٠٪.

ثم قلت لسامى: قل لشعراوى جمعة باعتبارك وزيرا لشئون الرياسة.. يا شعراوى مع السلامة وأكرم لك أن تجعلها استقالة بدلا من أن تكون إقالة.

فانهار سامى شرف. وسامى شرف يعلم جيدا أنه إنسان محدود. وأنه لا يستطيع أن يكون فى المقدمة. وإنما لابد أن يعيش فى ظل أحد.. أى أن يكون الرجل الثانى.. أو الظل لأى أحد.

وامتقع وجه سامى شرف وتساقط أمامى تماما.

وقلت: يا سامي.

– نعم.

القرار صدر.

وأخذ سامى شرف يبكى ويقول: يا أفندم. القرار.. يا أفندم انتظر..

إنه صورة من الغباء.. ولكن اكتشفت أنهم أيضا. وربما مرة واحدة فقطهى التي اثبتوا فيها أنهم على درجة من الذكاء.

هذه المرة عندما طلبت من سكرتيرى فوزى عبد الحافظ استدعاء ممدوح سالم. وكانت تليفوناتى مراقبة. فاجتمعوا، ووصلوا فى استنتاجهم إلى احتمال أن يجىء ممدوح سالم وزيرا للداخلية. وكان ذلك الاستنتاج صحيحا. ولكنهم مع ذلك استبعدوا أن أقدر على خلع شعراوى جمعة.. فقد حالفهم الذكاء فى الاستنتاج، وخانهم الذكاء عندما شككوا فى قدرتى على الإحاطة بشعراوى أو غيره..

وأحسست أن حاستى لم تخنى.. وأنا أعتمد على حاستى السادسة فى الحكم على الرجال. وتصورت أن سامى شرف هذا قد انهار لأنه مرتبط بشعراوى جمعة.. ولكنه من المكن أن يرتبط بأى إنسان آخر.. لأنه لا يستطيع أن يقف على رجليه.. فهو كالأطفال التى لم يتم فطامها بعد. وقد صدق حدسى. فلما سألنى: وأنا أين أذهب؟

قلت: كما أنت!

وبعد أن ضمن مركزه ذهب إلى شعراوى جمعة. واجتمعوا في القوات المسلحة في مكتب محمد فوزى وزير الحربية. وحدث في هذا الاجتماع شيء واحد أذكره لمحمد فوزى من أجل ذلك. يوم أن انتصرنا في معركة أكتوبر ٧٣ كان أول واحد أخرجته وكرمته.. وهو الآن يعمل في التجارة حراً آمنا على نفسه وأهله ورغده ورزقه..

فى ذلك الاجتماع يـوم ١٣ مايو وبعـد إقالة شـعراوى جمعة زعيمهم كان سـعد زايد وزير الإسـكان.. وهو واحد من الذين عينهم جمال عبد الناصر فى الوزارة فى مارس سـنة ١٩٧٠ مع مركز القوة محمد حسنين هيكل على سبيل إفهام هيكل أنه لا يعدو أن يكون واحداً كهؤلاء ليس أكثر وكان هذا مما أغضب هيكل كما حكى لى بعد ذلك.

فى هذا الاجتماع طالب سعد زايد بعدد من الدبابات.. ولو عشــر دبابات لمواجهة رئيس الجمهورية وإثارة الناس عليه..

وهنا قال له فوزى: لا أستطيع أن أقنع جنديا واحدا بأن ينقل دبابة واحدة من مواجهة اسرائيل إلى مواجهة الشعب المصرى.. لو أصدرت أمرا بذلك فلن يطاوعنى أحد.. وكل ما أستطيعه هو شيء واحد: أقدم استقالتي!

وقـد ذكرت له هذا الموقف فلم يدخل السـجن، وإنما دخل مستشـفى المعادى حتى أفرج عنه.. وقد استدعيته بعد ذلك إلى برج العرب. ووبخته على ما فعل..

## الساعة ٨,٣٠ مساء يوم ١٣ مايو ١٩٧١

كنت جالساً فى بلكونة البيت والدنيا حارة جدا.. استمعت إلى نشرة الأخبار وجاء فيها خبر استقالة شعراوى جمعة وقبولى لها. وهذا هو المهم. وبعد النشرة جاءنى مركز القوة الأول فى حياة عبد الناصر، والثانى بعده إلى هذا التاريخ محمد حسنين هيكل فى حالة نفسية فظيعة. وعرفت فيما بعد أنه قبل أن ينزل من بيته أوصى زوجته على أولاده.. ولابد أنه جاء إلى بيتى يحتمى فى هذا البيت.. وبعد نشرة الثامنة والنصف مساء يتصل بى سامى شرف ويبكى ويقول: قرار شعراوى جمعة يا افندم صعب.. صعب!.

قلت له: يا سامى أنت تعبان خذ لك أجازة يومين أو ثلاثة..

## الساعة ١٠,٥٧ مساء يوم ١٣ مايو ١٩٧١

جاءني أشرف مروان مساعد سامي شرف ومعه خطاب موجه لي باستقالات.

#### الساعة ١٠٫٥٩ مساء يوم ١٣ مايو ١٩٧١

خطاب استقالات جماعية تضم لبيب شقير رئيس مجلس الشعب، ضياء الدين داود عضو اللجنة التنفيذية العليا وسامى شرف وزير شئون رياسة الجمهورية.. سعد زايد وزير الإسكان، محمد فائق وزير الإعلام.. ومحمد فوزى وزير الحربية.. ووزيرا آخر واثنين آخرين من الاتحاد الاشتراكي على صلة بالاتحاد السوفيتي.

وقلت لأشرف مروان: يا أشرف لماذا لم ترسل هذه الأسماء مبكرا؟ ..

لكى أقبلها وأذيعها فورا..

قال: هم يقصدون أن تذاع فى نشرة الساعة الحادية عشرة ومحمد فائق وزير الإعلام ينتظر ذلك فى مكتبه ثم ينصرف مباشرة إلى بيته لأن استقالته معهم. وانتظرت إلى أن أذيعت النشرة بعد دقيقة واحدة، وفى صدرها الاستقالات..

وطلبت سكرتيرى وقلت له: يذاع في آخر النشرة أننى قد قبلت هذه الاستقالات..

وطلبت ممدوح سالم بعد أن كان قد حلف اليمين. وتسلم عمله. وطلبت منه أن يتحفظ على الذين استقالوا، وأن يتحفظ على على صبرى من باب الاحتياط أيضا. وطلبت إليه أن يبلغنى ذلك بعد خمس دقائق..

#### الساعة ١١,٥ مساء

اتصل بي ممدوح سالم يقول: يا افندم. تحفظت عليهم جميعا..

أسجل هنا تعليقا مضحكا لتوفيق الحكيم.. سمعته بعد ذلك.. وهو رجل لطيف.. وهو يأخذ الأمور من الجانب الساخر قال: دول جماعة سذج. كان أسهل شيء يقومون به هو الاستيلاء على الإذاعة.. ويعلنون أنهم عزلوا السادات.. وعلى ما يرجع السادات.. ويتأكد أنهم لم يفعلوا هذا تكون قد مضت ساعتان أو ثلاث.. وبذلك تتحقق لهم البلبلة المطلوبة.. ولكنهم سذج!

والـذى يؤكد سـذاجتهم أنهم جمعوا أنفسـهم فى ورقة واحدة.. فى سـلة واحدة.. ومن البلاهة ألا أنتهز هذه الفرصة وأتخلص منهم جميعا فى نشرة إخبارية واحدة..

وهنا لابد أن أذكر حادثة معروفة فى الريف.. فهم يقولون أن الثعلب عندما يمتلىء جسمه بالبراغيث فإنه يحار فى التخلص منها.. فيتقلب على الأرض.. ويهرش ظهره فى الحائط وفى الأشجار وفى الأحجار.. وأحيانا ينزل الماء.. ولكن البراغيث لا تموت.. ولذلك هددته الغريزة إلى حيلة ذكية.. وهى أن يظل يجرى فى الحقول يجمع بقايا القطن..

ثم يضع هذا القطن في فمه.. وينزل إلى ماء الترعة بذيله وببطء شديد.. وكلما اقترب الماء من الذيل.. فإن البراغيث تصل إلى مكان آخر. ولا ينزال الثعلب ينزل في الماء حتى يتغطى كل جسمه ولا يبقى إلا قطعة القطن في فمه.. فتصعد كل البراغيث والحشرات الأخرى إلى قطعة القطن.. وهنا يلقى بها الثعلب في الماء.. وقد تجمع كل براغيث مراكز القوى في قطعة القطن، ولم يكن صعبا إلقاؤهم في الماء بعد ذلك!

تُـم نزلت إلى صالون البيت.. وكنت قد طلبت اسـتدعاء وزير الخارجية محمود رياض... ولاحظت أن محمود رياض يدافع عن زميله محمد فوزى.

وشرحت له القصة، فلم يكن يدرى عنها شيئا..

ووجدت اللواء أحمد إسماعيل أيضا..

أهلا يا أحمد.

– أهلا يا افندم.

وكان أحمد إسماعيل فى المعاش منذ سينتين. لقد فصلوه بصورة شيائنة من رياسة الأركان بعد بعد أن عين فيها بعد استشهاد عبد المنعم رياض. وأحمد اسماعيل هو المؤهل رقم ٢ بعد عبد المنعم رياض. باعتراف الجميع فصلوه. وأتوا بدلا منه بمحمد صادق لأنه أحد رجالهم وكان يقدم تقاريره بانتظام لسامى شرف..

وطلبت من أحمد إسماعيل أن يذهب إلى المخابرات العامة مديرا لها..

#### الساعة ٧ صباح ١٤ مايو ١٩٧١

أيقظوني لأن الرئيس جعفر نميرى في طريقه إلى القاهرة ليطمئن على الوضع في مصر. ولم يأت الرئيس نميرى بطائرة خاصة. وإنما بطائرة عادية. وقد نام في الطائرة.

وظللت أنتظره أمام سلم الطائرة نصف ساعة حتى أيقظوه وارتدى ملابسه.

وكنت مرهقا تماما فقد أويت إلى فراشى متأخرا. وكما هي عادتي لا أتعاطى الحبوب المنومة. ولكني صحوت في هذه الساعة المبكرة.

شكرا للرئيس جعفر نميرى جاء يطمئن وملأت قلبه بالطمأنينة على كل شيء..

واتجهنا معا إلى سراى القبة التي نزل بها. وكنت مشغولا بتشكيل الوزارة الجديدة وعندما التقطت لنا الصور بعد حلف اليمين. كان الرئيس نميرى واقفا بيننا..

وعند الظهيرة بلغني خبرا غريبا.

لقد اجتمع مجلس الأمة وعزل رئيسه لبيب شقير و ١٦ عضوا آخرين. وقد أسعدنى هذا الخبر وأذهلنى. وكان مفاجأة تامة. ولم يكن فى حسابى مطلقا. فقد كان من الضرورى موافقة ثلثى أعضاء المجلس على هذا القرار وأشهد أن مصطفى كامل مراد، الذى هو اليوم زعيم المعارضة، كان وراء هذا الموقف كله.

وكانت سعادتي لا حد لها...

وانتهات أكذوبة «الانهيار الدستورى» الذى أرادته مراكز القوى: بأن يستقيل هذا العدد من الوزراء.. ويستقيل رئيس مجلس الشعب.. ويستقيل آخرون.. فلا يبقى إلا رئيس

الجمهورية وحده.. وظن هؤلاء السنج أن الدنيا قد انتهت.. وأن هذا هو الطوفان الذى ليس بعده شيء.. ولم يكن طوفانا وإنما كان زوبعة في فنجان كما وصفتها. ثم تلاشت.. فقد كان الناس متوهمين أن لهم وزنا وحجما أكبر بكثير جدا من حقيقتهم..

وقد تساءل كثير من المؤرخين وآخرهم هذا المؤلف الإيطالى الذى أصدر كتابا بعنوان «تحديات السادات» كيف استطعت أن أواجه كل هذه القوى وحدى.. كيف كان هذا التحدى!

وعلى أي أساس كان عندي هذا اليقين بأنني سوف أتغلب عليهم في النهاية؟

لا أدعى العبقرية الفذة.. ولكن أقول صادقا أنى لم أكن وحدى.. فقد كان الله معى. وإيمانى بالله وبأنه لا يصح إلا الصحيح هو سندى الأكبر.. وأن الشعب بإحساسه الصادق هو الذى جعلنى أستند إليه.. ثم إن عندى حاسة سادسة.. لا أعرف كيف أسميها، هى التى كانت تلهمنى حساب تقدير الرجال.. أو كانت توضح لى حقيقة العلاقات المعقدة والصور المهزوزة لأناس كثيرين فى كل مكان.. ثم إن الأيام والشارع السياسى الذى أمضيت فيه ٢٩ عاما. قد علمنى الصبر. وعلمنى مع الصبر الاحتمال. ومع الإيمان أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.. ثم إننى تفاديت ما نصحنى به كونفوشيوس ألا أزاحم أحدا.. وألا أدوس الناس والقيم والمبادئ فى هذا الزحام.. والحمد لله الذى نصرنى وأعزنى بمصر، وأعزها بى أيضا.

### ١٥ مايو ١٩٧١

اتصل بى اللواء أحمد اسماعيل قائلا: تمام يا افندم

أيوه يا أحمد..

- عندى شنطة بها كل التسجيلات. القصة كاملة.. وكان فى نيتهم أن يحرقوها. وجاءت الشنطة التى تضم قصة ١٥ مايو.. قصة مراكز القوى كلها.. من صنعهم هم.. أما أنا فلم أسجل لأحد.. ولن أسمح لأحد.. اللهم إلا أجهزة الأمن ولاعتبارات من أجل الصالح العام بأمر من القاضى، وهو ما يحدث من وقتها إلى اليوم..

وأدركت مرة أخرى أننى كنت على حق عندما طلبت التحفظ على على صبرى أيضا.

وفي هذا اليوم قال الشعب كلمته.. أروع كلام.. إنها نفس جموع ٩ و ١٠ يونيو سنة ١٩٦٧..

جموع متدفقة سعيدة فقد عانت وتعذبت وتمزقت.. وقد وعدتها بأنه لا سلطة لأحد على أحد إلا بالقانون.. لا إرهاب ولا تعذيب ولا إذلال.. وانفتح الطريق إلى أكتوبر ٧٣ وما بعده من إنجازات من أجل مصر وكرامة الإنسان في مصر وفي البلاد العربية..



 ١ - على ماهبر ومعبة الرئيبس الراحبل محمد نجيب وعبيد الناصبر والبادات.





٣ - على صبرى يقف
 بين عبد الناصر وعبد
 الحكيم عامر في السنوات
 الأولى للثورة .



4 - صورة للبكباشي
 جمال عبد الناصر وهو
 ينزل من السيارة في طريقه
 إلى مقر مجلس الثورة .



الرئيس السادات والليثى ناصف .



 ٦ - الرئيس السادات مع الرئيس السودانی جعفر نميری .



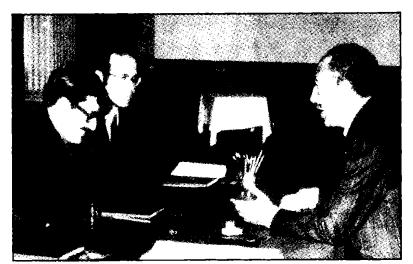

 ٧ -أشرف مروان كاتم أسرار السادات ومبعوثه الخاص في كل مكان .

۸ - مصطفی کمیال أتاتورك .





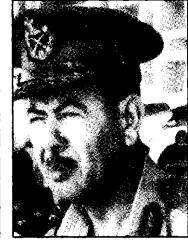

۱۰ – د. محمود، باض

٩ – الفريق محمد فوزى



# مصر من ملكية إلى جمهورية

- كيف جعل فاروق الصغير يده مسجدا للزعماء ؟
- أربع وزارات أسقطها الملك على رأس الشعب.
- الرغبت السامية والإرادة السنية والتوجيهات الملكية كانت جواز المرور لما تريده الحاشية.
- وزير الأوقاف ونقيب الأشراف يصدران صكوك غفران للملك.

عادتى أن أقوم بتبسيط الأشياء لنفسى، لكى أراها أوضح، فإذا رأيتها، كنت قادرا مرع على أن أنقلها للآخرين..

أى إنه شرط أساسى لكسى أكبون مفهوما عند الآخرين، أن أكون فاهما لأبة مشكلة.

وكما ذكرت كثيرا، فقد تنبهت للأمور السياسية في سن مبكرة. فقد كنت أقرأ عن السياسية وأنا ما أزال في العاشرة ثم اشتغلت بالسياسة وأنا في العشرين، وبعد ذلك ساهمت في السياسة وصنعها .. وفي جميع هذه المراحل كنت أقرأ وأجمع المعلومات وأحشد نفسي .. ولقد أعجبني تعبير جميل يطلقه الباحثون العرب القدماء على أنفسهم، فلا يكاد الواحد منهم يتهيأ لتأليف كتاب أو بحث موضوع حتى يقول عن نفسه: لقد احتشد له.. أي حشد كل قواته، كأنه جيش مقدم على معركة.. وأرى أن هذا التعبير دقيق. وأعتقد أنني حشد كل قواته، كأنه جيش مقدم على معركة.. المهم أنني كنت حريصا على أن أفهم ما يجرى حولى من الأحداث التي أقرأ عنها، وأرى صداها في الشارع وفي المقاهي والبيوت والمدارس والمظاهرات، وأعتقد أنه جاء وقت كنت أثور وأهتف وتمتد يدى إلى الطوب في الشوارع، دون أن أعرف بوضوح ما هذا الذي أثور ضده.. وكل ما أعرفه في شبابي المبكر جدا أنني ضد الانجليز .. وبعد ذلك كنت ضد من يقف مع الانجليز أو يقف معه الانجليز .. أي من يريد أن يكون للانجليز وجود في مصر..

ودون أن أدخل نفسى فى تفاصيل كثيرة، وكلها معروفة عند كل المواطنين فى مثل سنى، فقد كانت الصورة التى بسطتها لنفسى واضحة: أن قوة الجذب فى مصر وفى العشرينات والثلاثينات، من بعد ثورة ١٩١٩ مباشرة، كان الانجليز. هم القوة الحقيقية. وهم مصدر القوة والشرعية فى مصر. فالذى يريد أن يحكم فلابد أن يقترب منهم. فإذا فعل فقد دانت له الدنيا واتسعت له مقاعد الحكم، وأمام الانجليز، وضدهم أحيانا، كان العرش.. وليس العرش والانجليز على وفاق دائما.. وإذا اتفق الطرفان فضد الشعب.. وضد أن يكون للشعب صوت وصدى. وأن تكون للشعب أية مطالب أو تكون له حقوق..

وبين الانجليز والملك توجد الأحزاب. حزب الأغلبية وأحزاب الأقلية .. أما الأغلبية فكانت تقف ضد الملك أحيانا، وأكثر الأحيان مع الانجليز. ولذلك لم يكن الملك يجد أمامه إلا أحزاب الأقلية. فلأن هذه الأحزاب تفتقر إلى القوة الجماهيرية، فإن الملك يستدها ويعطيها ما ليس لها وما لا تستحق..

واستمرارا فى تبسيط الأمور أيضا. كان الانجليز فى الثلاثينات – بصفة خاصة – قد أعلنوا سياسة الحياد.. أى سياسة التفرج على ما يجرى فى مصر دون أن يتدخلوا فى شىء.. والذى يجرى فى مصر هو: الأحراب تقف مع الملك أو ضده .. أو تقف مع الانجليز أو ضدهم.. وكانت بريطانيا تعلن أنها لا تتدخل فى شئون مصر: لا فى شئون الأحراب ولا سلطات الملك ولا تفرض على الشعب المصرى ما لا يريد.. والحقيقة غير ذلك تماما. فالانجليز هم أصحاب سياسة: فرق تسد .. أى التفريق بين الناس أو بين الطبقات أو بين السلطات، وقى وتمزيق الشعب، ليصبحوا قادرين بعد ذلك على أن يسودوا.. وقد سادوا عشرات السنين، وفى بلاد كثيرة.. ووزير خارجية بريطانيا صمويل هور، هو الذى قال عن موقفه من التغيرات الدستورية فى مصر: إنهم استشارونا فنصحناهم! وكان يدفع عن نفسه وعن حكومته أنه يتدخل فى تعديل الدستور المصرى.

وهـو لم يزد على تكرار السياسـة البريطانيـة المزعومة. والحقيقة أنهم لم يستشـيروا بريطانيا فنصحتهم، وإنما هم أخبروها فأمرتهم..

وأذكر أن الناس فى مصر قد أعجبتهم وبهرتهم فكرة الحياد.. أو الحيدة البريطانية. فلما اكتشفوا بعد ذلك أن بريطانيا لم تكن قط على الحياد، أزعجهم ذلك. وصدموا.. وهذه الصدمة – فى ذاتها – تدل على طيبة الناس وسذاجتهم. إذ كيف يخطر لهم ببال أن بريطانيا لا تكذب. بل إن شاعرنا حافظ إبراهيم قد نظم عددا كبيرا من القصائد. وكلها ذات معنى واحد: أن بريطانيا خدعتنا فكذبت علينا. وأنها ليست محايدة مطلقا:

كشفنا عن نواياكم فلستم وقد برح الخفاء محايدينا ضربتم حول قادتنا نطاقا من النيران يعيى الدارعينا

ثم يتوعدهم حافظ إبراهيم بمصير نابيلون ونفيه في جزيرة سانت هيلانة، ويكرر المعنى مع هذه الدهشة البريئة من أنهم يكذبون:

أمحايد أم حـائد عن منهج الحق المبين نازلت شعبا أعـزل بمدرعين مدججين

وأمنت عقبى الظالمين ولبئس عقبى الظالمين النا بجبار السماء وبالعقيدة نسستعين اأمنتمو صرف الزمان، وفتكه بالغاشمين كم من قسوى هسده كيد الضعيف المستكين أو لم تروا ما ذاقه بالأمس ذياك السجين في «سنت هيلين» قضى من دوخ الدنيا سنين من كان في غاراته في الكون منقطع القرين أمسى ألانته الخطوب، وكان صلبا لا يلين أو تتقون مصيره أم لستمو بالمتقين!

وحافظ إبراهيم نسى أن الانجليز هم الذين نفوا نابليون .. ولكنه – بكل طيبة وبراءة – يدعو عليهم بأن يلقوا نفس المصير!

#### ويقول أيضا:

قل للمحايد هـل شهدت دماءنا تجرى وهل بعد الدماء سلام سفكت مـودتنا لكم وبدا لنا أن الحياد على الخصام لثام لم يبق فينا مـن يمنى نفسـه بـودادكـم فـودادكم أحلام

وهو في هذا البيت الأخير بعيد عن حقيقة ما يجرى في مصر.. فهناك كثيرون يحلمون لا بمودة بريطانيا وإنما بما دون ذلك بكثير جدا.. فقد كان موظف صغير في السفارة البريطانية هو أمل السياسيين في مصر.. موظف صغير اسمه مستر سمارت يعمل سكرتيرا شرقيا. وكان لقاء مستر سمارت هذا منتهى أمل الزعماء السياسيين في مصر. وكان يكفي جدا أن يبتسم لأحد أما إذا دعاه إلى الإفطار، فقد انفتحت له أبواب السماء .. أما إذا لمس كتفه أو ذراعه ونشرت الصحف ذلك فسوف يتلقى البرقيات وتنهال عليه التليفونات هكذا كانت تقول الصحف في ذلك الوقت وفي ٩٩٪ من مثل هذه الحوادث السعيدة، يكون مصير الزعيم السياسي الذي نال الرضاء السامي أن يجيء وزيرا أو رئيسا للوزراء..

وكان الملك فؤاد وفاروق بعد ذلك، يلتقى بالوزراء أو برئيس الوزراء إذا كلفه بتشكيل الوزارة وهذا طبيعى. ولكن ليس من الضرورى أن يلتقى السفير البريطانى بواحد من هؤلاء. إنه كان يكتفى بأن يلقاهم السكرتير!

وأخيرا يقول حافظ إبراهيم أيضا، وتنشر له الصحف ذلك، بما يدل على أنه يعبر عن الرأى العام في ذلك الوقت:

لقد طال «الحياد» ولم تكفوا أما أرضاكم ثمن الحياد؟ أخذتم كل ما تبغون منا فما هذا التحكم فى العباد بلونا شدة منكم ولينا فكان كلاهما ذر الرماد وسالمتم وعاديتم زمانا فلم يغن المسالم والمعادى فليس وراءكم غير التجنى وليس أمامنا غير الجهاد

أما لعنات حافظ إبر اهيم لاسماعيل صدقى الذى عطل الدستور وعادى الشعب واستكان للملك فهي شيء طريف يبعث على الضحك، يقول حافظ إبر اهيم:

ودعا عليك الله في محرابه الشيخ والقسيس والحاخام!

وكان حافظ إبراهيم شاعرا طريفا ووطنيا مخلصا. ولكن إدراكه السياسى لم يتعد هذا الفهم البسيط لمبادئ السياسة فى زمانه، وللسياسة البريطانية بصفة خاصة.. أو لم يكن يعرف الخريطة السياسية فى ذلك الوقت ولكنه كان محبوبا وكان حديث الناس جميعا إذا أنشد قصيدة أو إذا نشرتها له الصحف. وكنت، مثل كثيرين، أحفظ شعره وأدونه، ولكن كنت أرى فيه نوعا من السلبية.. لأنه فقط يستنكر ويتفرج. ومثل حافظ ابراهيم كثيرون أيضا.

وفى هذه الظروف السياسية فى مصر نجد أن للفرد دورا هاما.. أما الشعب فيجىء دوره متأخرا بضع خطوات. وكان الفرد فى ذلك الوقت هو الملك أو هو السفير البريطانى أو الزعيم السياسي. ولذلك فمن الضرورى أن ألتفت كثيرا وطويلا إلى هؤلاء الأفراد الذين أثروا فى الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر.

فمن المؤكد أن السفير البريطانى سير مايلز لا مبسون - الذى أصبح بعد ذلك لورد كليرن - كان له دور خطير وشرير فى تسيير السياسة المصرية، وقد كافأه تشرشل على ذلك بأن منحه لقب لورد.. هذا الرجل جاء من الصين. وقد أفلح فى أن يعقد معاهدة بين الصين وبريطانيا. وكان نموذجا كاملا لرجل الإمبراطورية، أو الرجل الاستعمارى بمعنى الكلمة.. وقد عاونه فى صياغة السياسة المصرية الخارجية والداخلية والمعاهدات رجل اسمه مستر بكيت .. هذا الرجل كان أستاذا فى صياغة المعاهدات ووضع التراكيب التى يحار العقل فى تفسيرها .. فإذا حار استغرق وقتا طويلا فى شرحها وتفسيرها وتبريرها وتعديلها.. أى إن

مثل هذه الصياغة قادرة على أن تجعل المفاوضات بشأنها مستمرة. وهذا يضمن للانجليز وجودا أطول وأعرض وأعمق..

وقد جاء السفير البريطانى لامبسون هذا فى أوائل سنة ١٩٣٤.. وكانت مصر قد شبعت غضبا وسخطا على إسماعيل صدقى، وعلى دستور سنة ١٩٣٠ الذى نسف دستور ١٩٣٣.. ولذلك فإن إعادة دستور سنة ١٩٢٣ بعد ذلك كان يعتبر خطوة صاعدة فى طريق السيادة الوطنية فى مصر..

ولكسى يتدارك الانجليز الموقف فسى مصر، بعد الارتباك الذى أحدثه إسسماعيل صدقى واللعب بالدستور، أرسلوا مايلز لامبسون ليعد لهم المعاهدة الجديدة التى تربط البلد بهم.. وفسى ذلك الوقت كان حزب الوفد هو حزب الأغلبية. وكان فى عنفوانه ولم يكن قد بدأ ينزل عند رغبات الانجليز أو الملك، أو يتدحرج فسى التنازلات إلى غير نهاية.. فقد كان الوفد، ككل الأحزاب الأخرى، يرى أن الانجليز هم مصدر السلطات.. ولم يدر ببال أحد فى ذلك الوقت أن الانجليز يجب أن يخرجوا. وأن الملك يجب أن يذهب. وإنما الصيغة السياسية التى كان يجتهد الجميع فى شرحها هى كيف يحققون نوعا من التوازن بين العرش والسفارة البريطانية.. ولكن التخلص من الاثنين لم يكن قضية واردة أو مطروحة فى ذلك الوقت.. وكان الانجليز يعرفون ذلك بوضوح، ولكن تحاربهم السياسية الطويلة قد جعلتهم يفكرون فى انتقاء رجالهم الواحد بعد الآخر..

ولابد أن المعاهدة التى عقدتها بريطانيا مع مصر ومع وزارة الأغلبية سوف تدخل تاريخنا السياسي من أبواب متعددة: فقد وصفها مصطفى النحاس باشا بأنها معاهدة الشرف والاستقلال. وقد شغل المؤرخون أنفسهم كثيرا بمدلولات الاستقلال والشرف في ذلك الوقت.. ولا بد أنهم قد انتهوا إلى أن الشرف نسبى كالاستقلال تماما.

ولكن الغلطة في مثل هذا التفسير أن الشرف ليس نسبيا كالاستقلال تماما. لأن الاستقلال معناه حرية الإرادة في اتخاذ القرار دون تدخل من أية قوة أجنبية. وأن هذا أيضا هو استقلال الإرادة.. ولكن أية قراءة جديدة لهذه المعاهدة تؤكد أن الإنجليز باقون. صحيح أن فيها نصا يبعث على الضحك. هذا النص يطلق حرية بريطانيا في أن تحلق في أجوائنا بطائراتها دفاعا عن مصر والقناة والطرق الامبراطورية. لما كانت مصر وبريطانيا دولتين مستقلتين وكل منها ند للأخرى فمن حق الطائرات المصرية أن تحلق في الأجواء البريطانية أيضا! وغلطة أخرى

خطيرة فى مفهوم الاستقلال، هى أن بريطانيا هى التى تعطينا الاستقلال أى إن الاستقلال منحة من بريطانيا، كما كان الدستور منحة من الملك! فكل شىء يجىء من فوق.. الانجليز يعطوننا الاستقلال. أى يتفضلون مشكورين بأن يعطونا الاستقلال. وهذا فضل يضاف إلى فضل آخر هو أنهم كانوا يحكموننا ويتحكمون فينا!

وكان المعنى العام للسياسة البريطانية فى ذلك الوقت: أنه يكفينا شرفا وفخرا أن الانجليز يحتلون أرضنا ويفكرون لنا. ولكن الاستقلال لا يعطيه أحد لنا. وإنما نحن الذين نأخذه بالقوة وبالدم. ومن أجل ذلك كان الفوز به شرفا، بل أكثر من الشرف، لأن الاستقلال حياة، وكانت مثل هذه الحياة هى الكرامة المرادفة للحياة وكانت هذه المعانى هى التى تملأ رءوسنا ونحن صغار.. ونحن شباب. ونحن رجال.. ومن أجلها هانت، وسوف تهون حياتنا!

ولما حصل مصطفى النحاس على معاهدة الشرف رجع إلى مصر وأعلن في البرلمان هذا الانتصار العظيم، وهاجم بعنف كل الذين هاجموه.

وهنا يجب أن يلتفت السياسيون والمؤرخون أيضا إلى الأفراد الذين أثروا في مسار الأحداث في ذلك الوقت. ولابد أن يجيء الملك أحمد فؤاد في مقدمة هؤلاء. فكما ذكرت، كان واضحا لنا ونحن شبان صغار ونحن رجال بعد ذلك: أن قطبي السياسة في مصر هما السفير البريطاني والملك..

وقد وضعت بذور لمشاكل كثيرة في تاريخ مصر في عهد الملك فؤاد. الذي حكم حوالي ١٩ عاما من سنة ١٩١٧ حتى سنة ١٩٣٦. وهو الابن السادس للخديوي إسماعيل.

وقد تعلم الملك فؤاد فى مدارس إيطاليا والتحق بكلياتها العسكرية. ودخل الجيش الايطالى فسى سلاح المدفعية، ثم كان لابد أن يسافر إلى تركيا ليكمل تعليمه أو تربيته السياسية والعسكرية هناك أيضا. ومن الطبيعى أن يعرف السلطان ورجال البلاط. وقدمه أبوه الخديوى اسماعيل إلى السلطان عبد الحميد. وقد عينه السلطان سفيرا له فى النمسا وبقى هناك سنتين.

ولما عزل أبوه الخديوى إسماعيل، وجاء الخديوى عباس الثانى ليجلس على عرش مصر سنة ١٨٩٢ استدعاه وعينه كبيرا للياوران فالملك فؤاد - إذن - رجل على قدر كبير من الثقافة والتجربة السياسية.

وقد تزوج مرتين، فى المرة الأولى تزوج الأميرة شيوكار إبراهيم، ابنة الأمير إبراهيم أحد أحفاد إبراهيم باشا الكبير.. وطلقها بعد أن اعتدى عليه أخوها.. وكان مجنونا وأدخلوه مستشفى الأمراض العقلية فى انجلترا وظل به ٢٧ عاما ثم هرب منه بعد ذلك.

2 2 4

ولما ولى عرش مصر تزوج نازلى بنت عبد الرحيم باشا صبرى، وفى سنة ١٩٢٠ أنجبت له فاروق والأميرات فوزية وفايزة وفائقة وفتحية. وعلى الرغم من المزايا الشخصية الفكرية للملك فؤاد، فقد كانت أمامه تحديات كثيرة من الانجليز والباشوات والحاشية والأحزاب والشعب. ثم إنه أولا وأخيرا حاكم يريد أن يكون مطلقا. وهناك كثيرون قد شجعوه على ذلك. أما كيف تولى فؤاد الحكم فقد كان ذلك في نفس اليوم الذي توفى فيه السلطان حسين كامل في ٩ أكتوبر سنة ١٩١٧. فقد أبلغه الانجليز: «أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية تعرض على عظمتكم تبوء هذا العرش السامى، على أن يكون لورثتكم من بعدكم حسب النظام الوراثي الذي سيوضع بالاتفاق بين حكومة صاحب الجلالة البريطانية وبين عظمتكم».

أى إن الحكومة البريطانية، وبمنتهى البساطة والوضوح، هى مصدر ولاية العرش. وضاق الناس بتعيين الإنجليز للسلطان فؤاد على عرش مصر..

ولم يكن فؤاد يجد حرجا فى أن يعينه الانجليز. المهم أن يتربع أو ينام على العرش، وابنه من بعده. ولذلك فقد أعلن فى أول خطاب بعث به إلى حسين رشدى رئيس الوزراء: «إنه بسبب وفاة سلفنا وأخينا المحبوب المغفور له السلطان حسين الأول. قد تولينا بالاتفاق مع الدولة الحامية عرش السلطنة المصرية، على أن يكون هذا العرش من بعدنا لورثتنا طبقا للنظام الوراثي الذي سيوضع بالاتفاق بيننا وبين حكومة صاحب الجلالة البريطانية..»

وظل السلطان فواد، أو الملك فؤاد بعد ذلك، مخلصا للدولة التى عينته والتى حمته وإن لم يكن مخلصا تماما فقد كان ضعيفا أمامها. وكان إذا وقف إلى جانب الشعب فلكى يضايق الحكومة البريطانية .. ولكن عندما كان يقف مع الشعب في صياغته للدستور أو عودته، كان يقصد مسايرة التيار العام، وأن يستعين بأحد أو بأى قوة أخرى ضد الانجليز.. ولكنه -- كالانجليز تماما لا يريد للشعب أن يقف على قدميه.. أما سنوات حكم فؤاد فقد شهدت كل المحاولات الشعبية والجهاد من أجل الاستقلال ومن أجل الشرعية الوطنية والدستورية.. وفي نفس الوقت ظهرت كل أساليب القمع والردع.. وكل محاولات القضاء على الروح المصرية الثورية..

وإذا كانت في هذه المرحلة «جواهر» كثيرة، ففيها «وحسل» كثير أيضا .. وفيها هوان من حزب الأغلبية وباشواته أيضا وفيها رقاب انكسرت على يدى الجالس على العرش.. وفيها ظهور تقوست أمام موظف صغير في السفارة البريطانية.. وفيها أكبر غلطة في فهم

الاستقلال.. وأبشع غلطة فى أن يتصور الناس أن السفارة البريطانية بديهة باقية .. وأن الجالس على العرش مهما كان فاسقا فهو كالسفارة البريطانية باق إلى الأبد.. وقد انتقل الصراع على أيام فؤاد لينمو ويزدهر فى عصر ابنه الطفل الملك فاروق الذى ولى العرش ولم يتم السابعة عشرة من عمره.. وإذا كان فؤاد صاحب ثقافة وتجربة، فقد جاء ولده بلا ثقافة و لا تجربة.. وإذا كان فؤاد فى حجم العرش الذى جلس عليه، فقد جاء فاروق أصغر من العرش.. ولأنه صغير، ولأن الذين حوله كبار أشرار، فقد تعقد والتوى حتى سقط وسقطوا!

وكأن الخريطة السياسية لمصر فى ذلك الوقت مكتوبة «بحبر سرى» إذا تعرض للبخار الساخن، فإنه يبدو واضحا بارزا.. وكأن البخار الساخن هو موجات السخط والغضب فى عهد الملك فاروق.. كأن الملك فاروق نفسه عدسة مكبرة وضعت على عينى التاريخ فرأى كل حروف النهورة المصرية بارزة.. كأن الملك فاروق «ميكروفون» وضع على قلب مصر، فأصبحت دقاته ضربات مدوية، وأصبح مسار الدم فى عروقها هديرا صاخبا.. وإذا كان لأحد من فضل فى أن ترى مصر عيوبها وتصرخ، وإذا كان لأحد الفضل فى أن يوسع الهوة بين السراى والشعب ويعمقها ويسقط فيها: فالفضل يرجع إلى فاروق طفلا وشابا ورجلا.. فقد كان مثل كرة الجليد التى تتدحرج، فإنها تزداد حجما كلما أمعنت فى الانطلاق..

إن فيلسوفا فرنسيا اسمه كارتو عندما أراد أن يفسر كيف تتلاقى الصدف والمفارقات فى التاريخ وصفها بأنها كرة من القطن المبلل بالبنزين اصطدمت بنار مشتعلة.. فاشتعلت الكرة أيضا..

أى إنه يريد أن يقول: إن هناك – دائما – مسارين للأحداث.. وفجأة يلتقى هذا المسار وذلك المسار.. تماما كما تلتقى الكرة المبللة بالبنزين بنار ساكنة فى مكانها.. ولكن عيب هذا الرأى أنه يجرد التاريخ – وهو سجل كفاح الشعوب من أجل المزيد من حريته – من الإرادة الإنسانية.. ويجعل التاريخ سلسلة من المصادفات.. تماما كما يتصادف أن يمر الإنسان فصوق لغم.. فيموت.. ولكن المصادفة كثيرا ما حدثت فى التاريخ وغيرت مصائر الناس. غير أنه من الممكن أن تقع المصادفة لأحد، فلا يدرى كيف يستفيد منها، أو كيف يدفعها مرة أخرى فتعمل لحسابه – وفى حياتى مصادفات ومفارقات كثيرة. وسوف أجملها فيما بعد.. فهذا الشاب فاروق قد حاول أبوه أن يجعله شيئا مختلفا. فهو لم يبعث به إلى تركيا ليتعلم

العسكرية. أو السياسة فيها.. ولم يبعث به إلى ألمانيا أو حتى أمريكا. فلم يكن ذلك فى استطاعة أبيه فى ظل الإنجليز الذين عينوه على مصر أى عينوه على مصر وفى نفس الوقت وظفوه عندهم ليعمل لحسابهم – ولم ينس الملك فؤاد هذا الفضل العظيم للإنجليز، عليه وعلى ذريته من بعده.

ولم يضع الإنجليز وقتا. فقد التقطوا هذا الابن الصغير وأركبوه مدمرة حربية وسافر بها إلى بريطانيا. وفى هذه المدمرة الكثير من المعانى.. فهى سفينة مسلحة.. أى إنها هى الدرع الأمينة التى تحميه.. وقد خلق له الإنجليز أعداء كثيرين وخلق هو أيضا لنفسه، ليتكفل الإنجليز بحمايته من أعدائه ومن نفسه. ولم يكن فاروق هو القصود بالحماية، وإنما المصالح البريطانية.. ولكن الملك فؤاد كان حريصا منذ البداية على أن يتعلم ابنه أحسن وأفضل. ولذلك وافق على دراسته فى بريطانيا. وأرسل معه رجلين.. أصبح الرجلان ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرين بعد ذلك.. كلهم تعاونوا على تربيته أسوأ تربية، وعلى تكوينه أحط تكوين.. إلا رجلا واحدا هو عزيز على المصرى.. وهو الأب الروحى لنا، نحن الشباب الثائر، وعزيز على المصرى شخصية مصرية فذة. وشخصية عربية قومية. وقد درس العسكرية فى تركيا. وحارب مع مصطفى كمال أتاتورك وله سجل سياسى عظيم، يفخر به ونفخر نحن أيضا. ويوم يشار إلى عزيز على المصرى فسوف يقال: كان زعيما عربيا قوميا. وهو فى نفس الوقت مصرى وطنى صميم. وإلى جانب مفاخره أيضا أنه حكم عليه بالإعدام.

ولم أكن أعرف عزيز على المصرى هذا. ولكننى أعجبت به. ورأيت فيه صورة من صور البطولة والشجاعة والصدق. وتمنيت أن أعرفه. وعرضت فكرتى هذه على الشيخ حسن البنا. ورتب لى موعدا معه. فكان لابد أن أذهب لعيادة دكتور إبراهيم حسن، وكيل الإخوان المسلمين.. وكانت له عيادة على ناصية شارعى المبتديان والسيدة زينب. وذهبت. ودخلت. وقابلت المرض. ودفعت له ثمن التذكرة، وأدخلنى للطبيب، ولما ذكرت له اسمى فتح لى بابا ودخلت لأجد نفسى أمام عزيز على المصرى!

ولم أر د. ابراهيم حسن بعد ذلك. فبعد قيام الثورة ذهبت إلى جامع عمر مكرم لأعزى فى صديق. ووجدت وجوها غير التى توقعت أن أراها. ولما سألت عن الفقيد قيل لى إنه د. إبراهيم حسن. وكانست مفاجأة مؤلمة. فقد كان الرجل طبيبا مخلصا، ولو عرفت أنه هو الذى مات لذهبت إلى أهله وعزيتهم فى بيتهم قبل أن أجىء إلى جامع عمر مكرم.. وكان الغرض من سفر عزيز على المصرى مع الأمير الطفل فاروق أن يعلمه «الانضباط» العسكرى والأخلاقي. أى

الغرض هو وضعه فى قوالب نظيفة. لأنه ليس طفلا عاديا، وإنما هو طفل ملك. وعيوبه تعود بالوبال على مصر، ومزاياه ترجع بالخير عليها وعلى شعبها..

وحاول عزياز على المصرى كثيرا جدا. وقد سمعت منه أعجب القصص وأغربها عن مجاهداته مع فاروق وأحمد حسنين. وفجأة وجد عزيز على المصرى أن الملك فؤاد قد استدعاه إلى مصر. ولابد أن يكون سبب ذلك شكوى فاروق، وأحمد حسنين من الجدية والصرامة التى يعامل بها الملك الصغير. فكثيرا ما ذهب عزيز على المصرى ليوقظ الأمير صباحا، فيجده مخمورا. وعندما يسأله: متى عاد سموكم ليلة أمس؟

فيقول له: الساعة الثالثة صباحا.

- ولكن كيف؟
  - هكذا!
- وسوف تفعل كذلك كل يوم.
  - أعتقد ذلك..

ويكون مثل هذا الرد دليلا على أنه لا معنى لأن يتشبث عزيز على المصرى بالخطة التى وضعها ليجعل من الطفل الناعم شابا صلبا، ليكون بعد ذلك ملكا رجلا قويما!

وإذا نظر عزيز على المصرى إلى أحمد حسنين يعتب عليه كيف سمح لهذا الأمير الصغير بأن ينهار ويسقط في الوحل هكذا. يكون رد أحمد حسنين: إنها إرادته السامية.

ويسأله: ولكن أين واجبك!

ويكون الرد: واجبى أن أطيعه!

ومعنى ذلك أن واجب عزيز على المصرى أن يطيع الأمير أيضا.. ولم يكن عزيز المرى، بتاريخه وشخصيته وكرامته، ليقبل مثل هذا الهوان. فلما استدعاه الملك فؤاد، أجابه دون أن يدرى إلى أعز أمانيه.. ولابد أن يكون فاروق وأحمد حسنين والإنجليز هم الذين شكوا من عزيز المصرى ومن تشدده وتسلطه على الأمير الصغير! ولذلك فأحمد حسنين هو أول من أفسد هذا الغلام حين أطاعه واستسلم له. وراح يحميه ويدافع عن حماقاته... فقد اشترى أحمد حسنين رضا الملك بأى ثمن. ولو كان ذلك الثمن أن يتحول من مدرس إلى مرشد في كباريهات وسهرات لندن الحمراء. وبعد أحمد حسنين جاء كثيرون أضافوا لمسات عنيفة إلى شخصية

£OY

فاروق ولذلك فعندما جاء فاروق إلى مصر بعد وفاة والده كان على استعداد تام لأن يكون فاسدا منحلا. وكل ما ينقصه أن يجد التشجيع من أحد. والذين شجعوه قالوا: أنت الملك أنت إرادة الشعب. أنت إرادة الله. الكلمة الأولى والأخيرة لك. ولا صوت يعلو على صوتك. وأنت العالم الأول. والمؤمن الأول.

ولم يكن فاروق فى حاجة إلى مجهود كبير من أحد ليكبون كل هذه الصفات ثم يفرضها على الناس ويصدقها قبل أن يصدقوها ولم يصدقها إلا الطامعون فى السلطة.. وما أكثرهم بين الأغلبية وبين الأقلية أيضا!

وعند وفاة والده الملك فؤاد استدعى فاروق على عجل ليكون ملكا على مصر. جاء صغيرا دون السابعة عشرة من عمره. ولكن مصر كلها انتظرت مقدم الشاب اللطيف الوسيم المحبوب – والذى أحبه الناس، أحبوا أن يكون أملهم في حياة أحسن. أي أن يكون أحسن من والده الذي طغى وبغي.

وانتظرت مصر بكل شعبها مقدم الملك في الأسكندرية. ووقف الناس على جميع محطات السكك الحديدية بين الأسكندرية والقاهرة. وكان استقباله شعبيا ومن القلب.

فقد أحس الناس بفطرتهم، أنه من الممكن أن يكون أبوه فاسدا، وألا يكون هو كذلك.. أو يكون تعويضا عن فساد والده وأنه ليس من العدل أن يأخذوه بجريرة أبيه. وكان الناس مخلصين ومتسامحين في ذلك. فقد ضاقوا بأبيه، ولا معنى لأن يضيقوا بابنه الذي لم يفعل شيئا.. بعد.. وتمنى الناس أن يفعل الابن أفضل وأصدق وأعم وأشمل مما فعله أبوه ضد الشعب!

ولم يمض وقت طويل حتى بدأت أجهزة السياسة الجهنمية تتحرك بسرعة.. فقد وجد على ماهر رئيس الوزراء في ذلك الوقت أن فاروقا لم يبلغ سن الرشد، بالحساب الميلادي. فأصدر الفتوى بحساب ميلاده بالسنة الهجرية. وبالحساب الهجري نودى به ملكا على مصر.

وهذه الفتوى قد سـجلت نصرا لعلى ماهر على غريمه أحمد حسـنين.. فاقترب خطوة من الملك الشاب.

وقد رأى الناس العقلاء في ذلك الوقت أنه مادام قد ظهر حول الملك أناس من مثل على ماهر، وأنهم استطاعوا بهذه السرعة تطويع التاريخ الهجرى لصالح العرش، فليست هذه إلا باكورة التزوير والتضليل من أجل مزيد من السلطة. وكان استنتاج هؤلاء الحكماء في موضعه لولا أن الفرحة التي غمرت الناس بتولى فاروق الحكم، قد غطت على صوت الحكماء.

وبسرعة تزوج الملك فاروق. ورأى الشعب في هذا الزواج المبكر دليلا على الاستقامة. فلم يكن أيسر من أن يمضى الملك في اللهو والعبث، وسوف يجد المنافقون ألف مبرر لذلك.. كأن يقال إنه صغير، وكأن يقال إنه يحب أن يجرب، وأن يقال: إن الملك مشعول بالسياسة عن الحياة العائلية.. كثير جدا الذي يمكن أن يقال، وقد قيل أيضا.

ولكن الشعب وجد فى رغبة الملك فى النواج مبكرا، ثم فى الزواج، دليلا على أنه ليس كوالده. والشعب يحب أن يكون حاكمه مستقيما. لأن الحاكم يجب أن يكون قدوة. لأنه ليس منطقيا أن يطلب الحاكم من الشعب أن يستقيم وهو معوج، وأن يطلب إليهم الإيمان وهو ملحد، وأن يطلب إليهم التمسك بالروابط العائلية وهو منحل.

ولذلك كان زواج فاروق من فريدة ذو الفقار فاتحة خير.

ونك عرف بعص الناس أنهم كانوا يغلبون الأمل على الحقيقة. وأنهم يحلمون.. فلم يختلف فاروق عن والده. بل كان أسوأ وأحط. وكانت زوجته فريدة تعرف ذلك وتدارى عليه. حرصا على كرامتها، وعليه هو، ولكن لم تفلح هى ولا غيرها فى إخفاء عورات فاروق، فقد عرف الناس كل شىء، وفى نفس الوقت لم يكن هو يعبأ كثيرا بأن يعرف الناس.

وعرف الناس أنه يمكن إضافة صفات أخرى إلى الملك فاروق الذى كان العامل الأول والعالم الأول: اللص الأول والمرتشى الأول والمزور الأول.. ثم المهرب الأول لثروته ومجوهراته قبل قيام الثورة! .

وسرقات فاروق – أو جنون السرقة عند فاروق – سلسلة طويلة من الفضائح الشائنة. التى تصيبه شخصيا وتصيب حاشيته والحكومات المتوالية التى ساعدته على السرقة وعلى التزوير وعلى النهب وعلى الاختلاس دون أن يجرؤ كثيرون أن يقولوا لجلالته: لأ.. عندك!

بل إن زعيما عندما وقف أمام الملك وكان الملك يرتعش مما تخيل أن سيطلبه الزعيم: إذا به يفاجأ بأن الزعيم يطلب شيئا غاليا. ويقول الملك خائفا: اطلب، قال الزعيم: أن أقبل يدك! وكان ذلك صفعة لمصر كلها.. وهوانا ما بعده هوان. ولكن هوان الشعب في ذلك الوقت، كان نياشين على صدور الزعماء!

وبسبب هذا الضعف فى تكوين الملك فاروق النفسى والثقافى، بدا قزما أمام عتاة السياسة الحزبية فى مصر. وبسبب هذا الضعف، كان الملك يحاول أن يبدو أتوى وأكبر.. ومن هنا علموه لعبة تغيير الوزارات وإهانة الرؤساء.. وجمع السلطة كلها فى يده.. دستورية وغير

دستورية.. وإصراره على أن يعطى هو الألقاب والنياشين ويعين ويفصل كبار الموظفين فى الدولة وفى الشركات وتجاهله لسلطات الوزراء ورؤساء الوزارات والاتصال برؤساء الدول دون علم من الحكومة أو البرلمان.. ولا يقبل نقدا من أحد..

واخترع له الوفديون صفة سرية وهمية سحرية اسمها «التوجيهات الملكية» .. فلا يكاد أحد يسأل عن شيء حتى يقولوا له: إنها توجيهات جلالة الملك.. إنها نصيحته السامية.. إنها رغبته العالية.. إنها وإنه جل جلاله— استغفر الله العظيم!

وضاعت وتاهت وضلت العدالة والشرعية بين الرغبات السامية والتهديدات الملكية وخنوع الزعماء، وخشوع كبار الموظفين والوزراء.. وتوالت الوزارات ونصائح الملك أيضا. والتف حول الملك كثيرون.. أصدقاء لياليه الحمراء، وترابيزات القمار الخضراء في مصر وفي الخارج.. وأصبحت كل مصائر مصر، يرسمها الملك أو الذين حوله بعد منتصف الليل..

وكان عــرش مصر مثل كرة القطن المبللة بالبنزين التي تنطلق بســرعة هائلة نحو النار.. وكلما أمعنت الكرة في الانطلاق اكتسبت سرعة أكبر.

حتى كان ذلك اليوم الشهير ٤ فبراير ١٩٤٢ بعد أن استقالت وزارة حسين سرى باشا. وجاءت الدبابات وحاصرت قصر عابدين. وطلب السفير لورد كيلرن تعيين مصطفى النحاس رئيسا للوزراء. وجاءت وزارة الوفد على الدبابات البريطانية تهدد العرش وتدوس الكرامة المصرية.

ولكن أفلح الملك في أن يسترضى الإنجليز وأن يسامحوه لمجرد أنه تردد لحظة أو لحظتين في قبول الإنذار البريطاني. فجعلوه جنرالا في الجيش البريطاني وقد أسعده ذلك كثيرا! ولما حاول الملك أن يتخلص من وزارة الوفد هذه بعد سنتين طويلتين عريضتين، وأن يأتى بأحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي، رئيسا للوزراء سارعت بريطانيا بالرفض. وكان الرفيض من كلمتين جاءتا في إحدى البرقيات. كل كلمة منهما كالسيف الذي قطع ما تبقى للملك وللحكومة من كرامة. فقد كانت الكلمتان: لا تغير..

وكأن هاتين الكلمتين دبابتان بريطانيتان جديدتان أضيفتا إلى بقية الدبابات التي ركبها الوفد إلى الحكم! وقد سحقت العزة المصرية والكرامة الوطنية فجعلت العرش مقعدا خشبيا لبواب على قصر عابدين، وليس لملك أحبه الناس بمنتهى الصدق والإخلاص!

وكان يوم ٤ فبراير لطمة للجيش المصرى الذى تلقى الكثير من أشكال الهوان فى عهد فؤاد قبـل ذلـك.. وفى عهد فاروق: كان فاروق هو الذى يعين القائـد العام ويختار وزير الحربية

وغيره من الرتب الأخرى. لأنه أدرك أن الجيش يجب أن يكون قاعدته التى يعتمد عليها فى مواجهة الأحزاب أو السفارة البريطانية. ولكنه لم يفعل من أجل الاحتفاظ بهذه القاعدة، شيئا كريما.

وكانت القوات المسلحة تعلم، ثم زاد علمها يقينا بعد ذلك، بأنه لا فرق بين الزعماء، فهم جميعا يركعون ويسبجدون لأى إنسان يجلس على العرش.. أو لأى إنسان يجلس على مقعد السكرتير الشرقى في السفارة البريطانية.. أى لأى مصدر من مصادر السلطة في مصر!

وتوالـت بعـد ذلك وزارات وقامت مناقشات ومعارك، ووضحت وقاحة وسـفالات الملك وحاشيته.. فهم يتاجرون فى التحف ويسـرقونها له، وهم يتجرون فى الأسلحة الفاسدة، التى قتلت القوات المصرية فى مواجهة اليهود.. فلم يكن اليهود وحدهم، أعداءنا، وإنما كان بيننا من هم أكثر عداوة مـن اليهود.. وكان الملك يبيع دماء مصـر ويحول ثمنها إلى البنوك الأجنبية.. وهو الذى طلب من حكومة الوفد أن تعطيه مخصصاته لمدة عام مقدما. وحولت له. وهـو الذى باع يختا للدولة، ثم خصصه لنفسـه.. وهو الذى تقاضى أكثر مـن مليون جنيه إصلاحا ليخت آخر، ولم يتطلب إصلاحه إلا بضعة ألوف، والباقى استولى عليه..

ومن المؤكد أن فاروق سوف يدخل كتب علم النفس أيضا تحت اسم «كليبتومانيا» أى جنون السرقة.. فقد سرق سيف شاه إيران من قبره.. وسرق خنجر أحد اليمنيين.. وسرق مجوهرات وتحفا من قصوره ووضعها فى قصوره الأخرى.. وكانت حاشيته تعرف فيه هذا الداء، فكانت تضع المسروقات أمامه.. ليخفيها فى جيبه. إنه مريض ولا شك فى ذلك. وليس هذا إلا مرضا واحدا. ولكن من أخطر أمراضه: إحساسه أنه صغير، فأراد أن يكون كبيرا. ومن مظاهر ذلك أن يتعالى على كل الناس وعلى الزعماء بصفة خاصة..

وفى كتب التاريخ، والصحف المصرية والأجنبية الكثير جدا. الذى لا حاجة بى لأن أسرده هنا حتى لا أبعد عن «سياق» الأحداث وعن المعنى الذى وجدته مناسبا لهذه الأوراق: «وهو التأصيل بلا تفاصيل».

ويكفى أن أتابع بعينى تعدد الوزارات وأشكالها فى نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات في حكومات سعدية وائتلافية ومحايدة وبعد ذلك حكومة وفدية جاءت بأغلبية. وكانت هذه الأغلبية غريبة. وتنطبق عليها العبارة الشهيرة: لا حبا فى «على» ولكن كراهية في «معاوية» .. فقد اكتسح الوفديون فى الانتخابات، فقد ضاق الناس بما حدث فى عهد

النقراشى وإبراهيم عبد الهادى وحسين سرى وضاقوا بالملك والإنجليز.. وتعلقوا بأوهام من بينها أن الوفد يستطيع أن يحقق لهم شيئا.. وقد لاحظ المؤرخون أن الانتخابات الوفدية لم تحقق نجاحا فى المدن وإنما فى الريف حيث تعاونت عناصر كثيرة على الضغط وتحقيق نوع من النجاح المشبوه.. ولما لم تحقق هذه الوزارة الوفدية شيئا توالت صدمات الناس.. وتحولت أصابعهم إلى مشاعل من النار تحرق كل شيء بعد ذلك فى مصر. حتى اكتملت النيران كلها فى حوادث القناة وبعد ذلك فى القاهرة..

وكانت أياما تحرك فيها التاريخ على وهج النار وليس على ضوء النور.. حتى كانت ثورتنا التى كان أكثرها نورا، وأقلها نارا.. ولكن عندما أتذكر ماذا حدث لى بسبب أن حكومة حسين سرى باشا المحايدة قد أشرفت على الانتخابات.. وأشرفت على الإعادة، فإننى أجد شيئا عجيبا.. بل لا غرابة ولا عجب فإنه من صنع الله وتدبيره!

وفى حريق القاهرة حاولت حكومة الوفد أن تتخذ موقفا بطوليا، اجتمعت. وأعلنت الأحكام العرفية. وكان هدفها أن تجمع الدخان كله في زجاجة. وأن تضع الزجاجة تحت قدمى الملك فاروق. لتؤكد له أنها هي التي ألغت المعاهدة. وهي التي دفعت الشعب إلى الغضب وأنها هي التي أخمدت الغضب. وبعد ذلك فليتقدم الملك مشكورا بمنحها ما تستحقه من مكافأة «سنية» – وهذه صفة المنح التي يتفضل «الملك مشكورا» بخلعها على الشعب!

وأقال الملك وزارة الوفد، بدلا من أن تستقيل هي.. وسلجل عليها التقصير في الخطاب الذي بعث به إلى مصطفى النحاس باشا الذي عينه حاكما عسكريا قبل ذلك بساعات!

وكنا نحن الضابط الأحرار قد اشترينا السلاح من رفح وأعطيناه للفدائيين ليقاتلوا به الانجليز. ولكن موقف الوفد والحكومات المتوالية كان مخزيا حقا. بل إن للوفد أخطاء كثيرة ليس أقلها أن يصدر وزير داخلية الوفد في ذلك الوقت أمرا إلى البوليس أن يقفوا في وجه الانجليز أو يوقفوا الانجليز. وكانت نكتة مبكية حقا: رجال البوليس يستخدمون بنادق الرش، أي بنادق الخفراء في الريف، يواجهون بها مدافع الانجليز ٢٥ رطلا، وهي أحسن المدافع في ذلك الوقت. وكانت مذبحة لرجال البوليس!

وبسقوط وزارة الوفد التى بقيت فى الحكم سنتين، تدخل مصر فى مهزلة متجددة. ففى حوالى ٢٠٠ يوم تتفرج مصر على أربع وزارات. لا يعرف أحد كيف جاءت ولا كيف راحت.. وإنما باشوات تظهر وتختفى.. وكأننا فى مسرح العرائس. أناس يظهرون، ولأسباب غير

معروفة يختفون، ولكن لا يغيب عن عيون السياسيين والمؤرخين أن الأصابع التي تحرك هذه العرائس كان الملك وحده..

إن الملك يتسلى – كما يقول التعبير الفرنسى المشهور. ولو كان الملك يتسلى بالباشوات فى جلساته الخاصة، كما كان يفعل، لهان الأمر، ولأصبحت التغييرات الوزارية لهوا وعبثا ملكيا. ولكن الملك كان يتسلى بالوزراء وبالشعب وكرامة المواطنين، دون أن يسأله أحد ماذا يفعل؟ بل إن الكثير من الزعماء كان ينتظر دوره.

فإذا جاء «فهى حكمة ملكية سامية».. وإذا لم يأت دوره، فهو على استعداد لأن يفعل أى شيء، حتى يجيء.

وكان الملك يعرف ذلك .. يعرف أنه أمام باشوات يتهالكون على الحكم بأى ثمن! وكنت أرى أن الفساد الذى استشرى فى مصر لا يحتاج إلى ثورة واحدة. وإنما إلى ثورات .. فالفساد قد تسلل إلى عظام مصر وإلى نخاعها.. وكنا نحن الضباط الأحرار قد تقاربنا والتقت وجهات نظرنا. وكنا قد حددنا موعد قيام الثورة نوفمبر ١٩٥٥، أى إن أمامنا ثلاث سنوات لا بد أن يشتد فيها عودنا، وتترابط خيوطنا ويقوى نسيجنا. وكل شىء حولنا يؤكد أن الذى اعتزمناه لا مفر منه. ونحن على يقين من ذلك.. فلا الملك يصلح ولا الأحزاب تصلح .. وسواء كان الجالس على العرش فاروقا الأول أم فؤادا الثانى، فقد انتهى كل شيء. ولا بد أن ينتهى. وقد وجدنا ألف سنب معقول للثورة على كل أشكال الفساد الدستورى، والفساد فى غياب الدستور، ولم تعد «التعبيرات» التى يستخدمها الفساد الدستورى، والفساد فى غياب الدستور، ولم تعد «التعبيرات» التى يستخدمها زعماء الأقلية وزعماء الأغلبية، تختلف عن بعضها البعض. ففى النهاية نجد أن الجميع عند قدمى الفاروق سواء..! وبدأت لعبة «لوزارات بلا جذور» .. أى الوزارات التى يلقيها الملك من فوق، وليست الوزارات التى يرفعها الشعب من تحت .. وزارات العرش وليست وزارات الشعب. وما دام الملك هو الذى يختار، فكل شيء مرهون برضائه، أولا وأخيراً.

وما دامت القاعدة في اختيار الوزراء «الرغبة السامية» أو «الإرادة السنية» أو «التوجيهات الملكية» فالأساس هو المزاج الشخصي. وكما أن للملك مزاجا فلرئيس الوزراء مزاج أيضا. فالملك اختار رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء اختار الوزراء.. ولا بد أنه قد «استمزج» — كما يقول إخواننا العرب — أي حاول أن يعرف مزاج الملك. واستجاب له.

وجاءت وزارة على ماهر يوم ٢٧ يناير وذهبت يوم أول مارس سنة ١٩٥٢.

وهـى وزارة ملكية. وأعضاؤها معارف أو أصدقاء. وعلى ماهر سياسى قديم وذكى، وقد عرف أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا فى مواجهة الأغلبية الوفدية. ولذلك سارع بترضية الوفد، تجنبا لقوته، وبذلك يكتب لوزارته عمرا طويلا. ففى خطابه إلى الملك أشار إلى أنه سوف يمشـى على سياسة «سلفه العظيم». أما السلف العظيم فهو النحاس باشا. وإذا كانت لسلفه العظيم سياسة، فلماذا أقاله الملك؟ وإذا كان سيمشى على سياسته فلماذا جاء؟.

وإنما على ماهر قد بادر يمد يده إلى النحاس وعانقه وقبله .. واستجاب البرلمان إلى هذه المبادرة. ففى استطاعة على ماهر أن يحل البرلمان.. وحتى لا يفعل ذلك بادر الوفد بمعانقة على ماهر وحكومته. وكذلك البرلمان . وكان على ماهر يعتقد أنه سوف يبقى طويلا، مادام قد كسب رضاء الأغلبية وحزب الأغلبية .

وحاول على ماهر أن يلعب بالوفد، وحاول الوفد أن يلعب به..

ولم تطل هذه اللعبة.. ولم يسترح الملك إلى سياسة التوفيق بين رغباته وبين تربص الوفد بالسوزارة وبالملك، ثم إن الملك كان قد أدرك حقيقة الوضع. وكان الملك فاروق ذكيا، ولكنه كان مستهترا لا يبالى بأحد أى بشىء. وفى ذلك الوقت اتصل بى د. يوسف رشاد، وهو صديق للملك. وقال: إن الملك قد أعد قائمة بالذين سوف يغادرون مصر معه إلى الخارج. وقد وضع اسمى بين هؤلاء!

وفى ذلك الوقت كانت طائرة الملك تسافر إلى سويسرا تحمل المجوهرات والذهب. وكل الذى قرر الملك تهريبه إلى الخارج!

إذن لقد أدرك الملك بوضوح، أن النهاية قد دنت، وأنها كما قال تشرشل أثناء الحرب: بداية النهاية! وأنه يلعب على الوقت فقط واتصلت بجمال عبد الناصر ونقلت إليه ما قاله لى د. يوسف رشاد وهو صديقى، هنا اتخذنا قرارا جديدا فبدلا من أن تكون ثورتنا فى نوفمبر ١٩٥٥ قررنا أن تكون فى نوفمبر بالذات، لأنه الشهر الذى فيه الملك قد عاد من الإسكندرية ومعه كل الوزراء، وتكون ضربتنا إليهم وقد احتشدوا فى مكان واحد.

وكانت وزارة على ماهر هذه قد ضمت إليها واحدا من رجال الملك هو أحمد مرتضى المراغى وزيرا للداخلية وقيل الكثير في استقالة الوزارة. أو على الأصح إقالة الوزارة. فلم

يكن أحد يستقيل في ذلك الوقت وإنما يعينه الملك ويزيحه الملك .. لأن هذه الوزارات قد ألقيت من فوق.. أو أسقطت على الشعب من فوق.. فهي ساقطة منذ البداية!

ولكن السبب الحقيقى الذى ينساه الزعماء الأحياء الذى حدث هو أن على ماهر طلب مقابلة السفير البريطانى سير رالف استفنسون فى ذلك الوقت لكى يبحث معه إلغاء المعاهدة.. ولكن السفير رفض المقابلة. وهذه أكبر ضربة من الممكن أن يتلقاها أى زعيم فى مصر. وكان معناها أن رئيس الوزراء غير مرغوب فيه. ولذلك قدم على ماهر استقالته فورا، لأن الطريق إلى الملك لابد أن يمر بالسفارة وليس العكس. ما دامت السفارة قد أقفلت باب الرحمة الملكية قد أقفل فورا. وسقطت وزارة ماهر! وكان على ماهر يأمل أن تبقى طويلا، وكذلك ولا أعرف أين يضع المؤرخون بعض الأحداث التى يخجل الإنسان من ذكرها للتدليل على الهوان القومى الذى لحق الشعب المصرى.

فعندما أبلغ البرلمان بميلاد فؤاد الثانى، كتب محضر الجلسة على جلد الغزال بماء الذهب وأرسله للملك! ولا أعرف - حقا - ما الذى يمكن أن يقوله المؤرخون عن مثل هذا القرار إلا إنه نفاق وامتهان للكرامة الإنسانية. هو أن الأغلبية الشعبية من أجل أن تبقى في مقاعدها!

وأغرب من ذلك وأعجب أيضا ما فعله وزير الأوقاف حسين الجندى ونقيب الأشراف محمد الببلاوى عندما أعلنا قبل ذلك أن فاروقا من نسل رسول الله «صلى الله عليه وسلم»، وأن والدته الملكة نازلي بالذات هي التي تنحدر من سلالة السيدة فاطمة الزهراء.

وقد جاء هذا القرار بعد أن أصدر الملك فاروق مرسوما بتجريد أمه التى استقرت فى أمريكا من ألقابها ومخصصاتها الملكية.. وبعد الذى فعله فاروق فى أوربا.. بعد هذا كله يصدر هذا القرار كنوع من العفو الشامل عنه.. أو كنوع من صكوك الغفران.. غفران خطايا الملك والملكة! ثم من الذى يصدر صكوك الغفران؟.. وزير الأوقاف وكبير الأشراف. لماذا؟.. من أجل السلطة والحكم.

إنها أقسى وأقصى درجات الهوان! وجاءت وزارة أحمد نجيب الهلالي باشا.

وفيها أحمد مرتضى المراغى رجل الملك وزيرا للداخلية والحربية والبحرية أى إن البوليس والجيش في يد الملك – أو إن الملك توهم ذلك!

وهذه الوزارة كالسابقة حاولت أن تجعل لها مبررا شرعيا. ولا شرعية إلا بالشعب. فكان لابد أن ترضى حرب الأغلبية. أو ترضى الشعب من وراء هذا الحرب. أو تحاول

أن تثير الشعب على هذا الحزب.. وكلها محاولات عنيقة لتشغل الشعب بها، لعله يلتف حولها إذا أفلحت في تحقيق شيء يرضيه. وأعلنت ضرورة التطهير وتقويم الفساد العام – مع أن تشكيل هذه الوزارة هو قمة الفساد والإفساد. فهي كالحكومة السابقة، بلا جذور ولا سند دستورى!

وهى كالوزارة السابقة دليل جديد على الملكية المطلقة.. وحكم الفرد! وكان الملك يتدخل في كل شيء. وكان يفصل في أخطر القضايا على مائدة القمار. وهمس الذين حول الملك يقولون إن «النار تقترب من ثوب جلالته». أي إن التطهير الذي أعلنه الهلالي، سوف يقترب من الحاشية الفاسدة للملك.. وأن حريق القاهرة سوف ينتقل إلى حريق في قصر عابدين ولكن الملك لم يهتم كثيراً. فلا مانع عنده من أن يلهو ويلعب..

ومن مظاهر اللهو عند الملك أنه قرر أن يكلف اثنين فى وقت واحد بتشكيل الوزارة الجديدة. ومضى كل واحد منهما يختر رجاله.. وكانت نكتة مؤلمة. فقد كلف بهى الدين بركات باشا، وحسين سرى باشا بتشكيل الوزارة.. ثم استقر رأيه ورأى حاشيته على اختيار حسين سرى. وجاءت وزارة حسين سرى يوم ٢ يوليو ومكثت ١٨ يوما. وكانت الوزارة هوانا جديدا لمصر، وأضيف إلى هذا الهوان عار جديد هو أن يكون من رجالها كريم ثابت صديق الملك. وله صفات أخرى يعف قلمى عن ذكرها..

وفى عهد حسين سرى حدثت انتخابات مجلس إدارة نادى الضباط. وفازت قائمة الضباط الأحرار. وعين محمد نجيب رئيسا للنادي. أما قائمة الملك فقد فشلت تماما وكان أكبر تحد للملك وصفعة له وللذين حوله.

وفى ذلك الوقت تناقشنا فيمن يرأس الضباط الأحرار. وكان علينا أن نختار بين عزيز على المصرى وفؤاد صادق ومحمد نجيب. أما عزيز المصرى فهو أبونا الروحى، ولكن تقدمت به السن فهو غير قادر على الكفاح والتحدى من جديد.. أما فؤاد صادق فلم يلق استحساناً من أحد، ولكن محمد نجيب هو الذى فاز في النهاية فقد كان عبد الحكيم عامر أركان حربه، وهذا هو الذى رجح اختيارنا له..

وكانت انتخابات النادى يوم ١٨ يوليو..

وفى ٢٠ يوليو اتصل أحمد أبو الفتح، وهو صديق جمال عبد الناصر، ولم أكن قد عرفته – وكل ما أعرفه هو أنه رئيس تحرير جريدة المصرى. وقال أحمد أبو الفتوح لجماك

عبد الناصر: إن مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة يعد الآن.. وإن حسين سرى عامر سوف يجىء وزيرا للحربية.

وكان ذلك خبرا مفزعا. فهذا الضابط حسين سرى عامر كان يعرف على الأقل سبعة من الضباط الأحرار التسعة. وهذا معناه أنه إذا جاء وزيرا فسوف يقضى علينا تماما. وفى ذلك إعدام لنا جميعا. ولذلك تقرر قتل حسين سرى عامر الرجل الذى قال للملك فاروق: أترك لى هؤلاء الضباط وأنا أقضى عليهم.

ولذلك ذهب جمال عبد الناصر وحسن إبراهيم وحسن التهامى وكمال رفعت إلى بيت حسين سرى عامر. وتسلق حسن التهامى مواسير المياه، وأطلق الرصاص على حسين سرى عامر فلم يصبه. وهربوا معا بسيارة جمال عبد الناصر. وجاء البوليس يقتفى أثرهم.. واهتدى إلى آثار عجلات السيارة الصغيرة. ولكن جمال عبد الناصر غير هذه العجلات. فلم يعرف أحد من الذى كان يريد قتل حسين سرى عامر.. وعندما قامت الثورة أدرك حسين سرى عامر أنها نهايته. فحاول الهروب. وأمسكناه وهو فى طريقه إلى ليبيا. وحوكم. وصدر ضده حكم. ولكن جمال عبد الناصر، أكرمه، وصرف له معاشا شهريا.

ولكن في هذا اليوم قررنا أن يكون موعد قيام الثورة هو يوم ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ وفي هذا الوقت وصلت إلى القاهرة الكتيبة ١٣ بقيادة صلاح نصر. وهي الكتيبة التي نعتمد عليها في حركتنا وتنفيذ المراحل النهائية للثورة.. واستبدل الملك بحسين سرى عامر، إسماعيل شيرين زوج أخته الأميرة فوزية.. ولم يكن ضابطا في الجيش، واعتبر الجيش أن تعيينه إهانة أخرى.. ثم صدر مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة أحمد نجيب الهلالي في ٢٢ يوليو.. ولم تبق هذه الوزارة سوى ساعات.. وعلى المؤرخين أن يشغلوا أنفسهم بالأسباب التي أدت إلى اختيار أحمد نجيب الهلالي مرة أخرى للوزارة.. وأسهل وأصدق التفسيرات هو أن الملك قد استخف بكل شيء وبكل الناس.. وأن أحدا لم يعد يهمه لأنه لا يجد أحدا يقف في وجهه. وإنما الكل في انتظار رضائه السامي..

لقد كان الدافع العام عند الزعماء ورؤساء الوزارات شخصيا بحتا. وكانت وزارات المائتى يوم هذه، صورة صارخة للاستهتار من جانب الملك، والهوان من جانب رؤساء الوزارات والسوزراء.. وليس مرتضى المراغى إلا نموذجا لذلك. فهذا الرجل لا نكن له أى احترام من الناحية الوطنية لقد كان أبوه رجلا وطنيا. فعندما كان أبوه شيخا للأزهر أعلن في بداية الأربعينات وأثناء الحرب العالمية الثانية: إن هذه الحرب ليست لمصر فيها ناقة ولا جمل

- أى ما شأننا وما شأن حرب بين الانجليز والألمان إنهم يحاربون لأسباب خاصة بهم، فلماذا ندفع نحن الثمن؟!

وكان هذا الرأى كافيا للإطاحة به.

أما ابنه أحمد مرتضى المراغى، فلم يكن وطنيا بأى معنى. فقد خرج من مصر وعاش يهاجمها. وحوكم غيابيا. وحكم عليه بالإعدام. وتجريده من الجنسية المصرية.

وتلقيت خطابا من والدة أحمد مرتضى المراغى، تقول فيه إنها مريضة وإنها تريد أن تحرى ابنها قبل أن تموت.. ووافقت على أن يجىء مرتضى المراغى ويجلس مع والدته، وتسقط عنه كل الأحكام. وتعود إليه جنسيته المصرية. وأنا ضد أن يحرم الإنسان من جنسيته المصرية، لأى سبب. أما أن يسبجن الإنسان أو حتى يعدم، فهذا يحدث ولكن أن نحرمه من مصريته مهما كانت غلطته، فهذا ليس من حقى، ويجب ألا يكون من حق أحد.. إننى أعترف بريفيتى، وبأن القرية والأرض هما بشرتى ودمى.. وانتمائى إلى الريف وإلى ميت أبو الكوم بالذات، يعطينى سعادة مطلقة.. وقد عادت إلى مرتضى المراغى جنسيته، وعلى رغم أننى لم أصدر قرارا بذلك حتى الآن.

وعلى الرغم من أن مرتضى المراغى قد أخطأ كثيرا فى حق مصر وشعبها، فإن الذى لمسه خارج مصر من الهوان بعد الثورة وعذاب ما بعده عذاب ولكن أن يعود إلى مصر، لا لشخص، وإنما من أجل سيدة مريضة، عقاب آخر..

ولا بد أن يعود المؤرخون إلى حكومات المائتى يوم هذه، ويدرسوها ويحللوها. وسوف يجدون فيها الصورة المضادة تماما للشورة المصرية وكل أحلامها وآمالها. صحيح أن هذه الوزارات بتواليها الهزلى المهين هى السبب. وأنها كانت أحد الأغراض الفاضحة لفساد الحكم، وقد أحبطه الشعب بوعيه ورفضه.. وكانت ثورتنا على كل أشكال وألوان الفساد والعمالة والخيانة..

ويكفى أن يعود الإنسان إلى فرحة الشعب بقيام الثورة ونهضة الروح وحيوية الأقلام فى ذلك الوقت يتأكد لدينا جميعا: أن الشعب لم يمت، وأن الأمل لم ينطفئ. وأن مصر العريقة ليست عقيما.

ولم تكن مصر كذلك فى يموم من الأيام.. وإنما أصابها ما أصاب كل الشعوب من نوبات الضيق، وأزمات اليأس. وكل ذلك مضى، ولا بد أن يمضى، ليعود فى صورة أخرى، وينهض أبناؤها للأخذ بيدها.. وإلى الأبد!

وقد قام بالثورة شباب من أبنائها، وهم شباب لأن مصر العريقة العظيمة شابة، إلى الأبد.. وقد نهضت مصر بأبنائها لتقويم الذى أعوج فى سلوك حكامها، ولبناء ما هدموا، ولتجعل القيم الأخلاقية والمبادئ ومصر نفسها فوق الجميع.

ونحن الشباب، ولم نعرف اليأس، وعلى رغم قسوة الحياة، والظروف العاتية، والعقبات المدمرة. وإنما إيماننا بالله وبأنفسنا وشعبنا، هو الذى جمع بيننا فى وجه كل السلطات المصرية والأجنبية حتى كان لنا النصر بإذن الله ومن أجل مصر..



۱ - اللـك فـاروق عندما كان صبيا .



۲ -- الملك فاروق وبجواره مصطفى النحاس باشا .

۳ -- عبــد الناصر ومحمد نجيب .



٤ - على ماهر باشا .







٦ - أحمد حسنين باشا



## لحظات لا تنسى

- محمد إبراهيم إمام رجل مهذب ولكن وظيفته مفزعت.
- كامل القاويش ارتبطت ترقيته بلف حبل المشنقة حول عنقى.
- حينما نسى أنور حبيب حدود وظيفته وهاجم الإنجليز.
- لـم أجـد لى وظيف تا فـى أى مؤسست صحفية.

لحلها أستخرج منها المعنى والحكمة وأسوقها لطلائع مصر من الشباب.. فقد كنت شابا مثلهم. وكنت أتابع ما يجرى حولى باهتمام شديد. ومن غير الاهتمام الشديد، والاشتراك فيما يجرى حولنا، من الصعب أن يكون للإنسان دور في حياته. فإذا كان له دور وآمن به، فمن الصعب أن يزحزحه أحد عن هذا اليقين. وإلى هذا اليقين النفسى والثقة التامة في نفسى وفي ربى وحبى لوطنى، أعزو كل ما أصابنى وكل ما أصبت بعد ذلك..

وأنا أولا وأخيرا فلاح. أحتفظ للريف بكل قيمى وكل آمالى، وكل آلامى أيضا. ويوم دخلت السبجن. وانسدت كل أبواب الفرج فى وجهى. ويوم فصلت من الجيش ويوم انتزعت من أسرتى. ويوم انحشرت الحياة بين جدران مظلمة باردة. أدركت أنه لم يبق لى إلا قريتى.. إلا الأرض والزرع وأهلى.. وإلا الحياة البسيطة. كسرة الخبز وشربة الماء – هكذا تعلمت من جدتى أول درس فى الانتماء إلى الأرض.

ولا أدعى أننى أملك في قريتى شيئا: لا مالا ولا نسبا ولا حسبا ولا طبقة. لا شيء إلا نفسى. وليس هذا الذي أملكه قليلا. وقد كشفت لى الأيام أننى أخفى تحت جلدى شعورا قويا بأننى «شيء آخر».. وبأننى مختلف عن الآخرين.. وأن هذا الاختلاف عن الآخرين يضاف إلى حسابى، ولا يخصم من حسابى.. إن في داخلي «شعورا بالامتياز».. لا أعرف معنى هذا الشعور ولكن هذا الشعور يعوضني عن الضياع الذي أحسست به في السجن وفي الشوارع.. إن هذا الشعور هو الذي يوضح لى معالم الطريق، وهو الذي يضيء لى يوم تظلم الدنيا، وقد أظلمت كثيرا.. وهو الذي يتحول إلى غطاء في الليلة الباردة، وإلى أمان في الليلة التي أرتعد فيها خوفا..

وليس هذا الشعور بالامتياز غرورا، ولا زهوا، ولا رغبة مكبوتة فى التشفى والانتقام.. لا شىء من ذلك، فليس عندى ما أزهو به.. فما الذى يمكن أن يزهو به فلاح صغير فقير.. وقد امتلأت حياتى بأحداث كثيرة وأسماء كثيرة.. أسماء للأشخاص وللأماكن. وأنا – ولله الحمد –

استمتع بذاكرة تصويرية قوية.. فأنا أستطيع أن أتذكر «هيئة الأشياء» وشكل الأشخاص... فأتذكر أن فلانا جاءنى من ثلاثين أو أربعين عاما، وكان يرتدى قميصا وبنطلونا وكان لون القميص أبيض وكان لون البنطلون رماديا.. وأكثر من ذلك أننى أستطيع أن أتذكر التواريخ بمنتهى الدقة ولابد أن يكون سبب ذلك أن ذاكرتى مغناطيسية. أما سر ذلك فهو أننى شديد الاهتمام. وكل شيء عندى له معنى وله دلالة. وهذا الاهتمام هو المغناطيس الذى يمسك الأشياء والأشخاص والأحداث فى ذاكرتى.

وقد عاونتنى هذه الذاكرة كثيرا وقد لاحظت ذلك على نفسى وأنا فى السجن. فكان خيالى يسروح ويجىء بين الطفولة والرجولة، ذهابا وإيابا.. وكنت فى ساعات فراغى فى داخل السبجن أحاول أن أسترجع الكتب التى قرأتها وأرقام التليفونات وأرقام محاضر البوليس وأرقام السيارات وعدد السلالم والأبواب والنوافذ.

وتذكرت فى السجن قصة للكاتب النمساوى استيفان تسفايج اسمها «اللعبة الملكية» .. وفى هذه القصة يروى حكاية سجين كان بطلا فى الشطرنج. ولم يكن مسموحا له بأن يقرأ أو يكتب، فراح هذا السجين يستعرض لنفسه كل ما يحفظه من الشعر والنثر. فإذا فرغ من تلاوته لنفسه، عاد فتلاه بالمقلوب. ثم إنه أمضى الوقت فى وضع ألغاز فى الشطرنج وراح يحلها.. ويجعل عشرات من الناس يلاعبونه فى وقت واحد ثم يتغلب عليهم.. قرأت هذه القصة وقلت لنفسى: خيال كاتب وليس له أساس من الصحة حتى دخلت السجن، فوجدت أن الذى قاله صحيح. ورأيتنى أفعل ذلك. بل رأيتنى أحسن حالا، فقد فكرت وتأملت وقررت وتعلمت. ورسخت فى أعماقى دروس فى غاية العمق..

وسوف أعود إلى ذلك فيما بعد..

وهذه التأملات تعطينى حريتى فى أن أتجول بعقلى وخيالى فى حياتى كلها طولا وعرضا أستخلص المعنى والحكمة. وأدعو غيرى لأن يقرأ ويفكر ويوقت فى البداية والنهاية أنه لا يأس مادام الإنسان حيا. وشيء أهم من ذلك فى نظرى: أن الإنسان قيمة. وأن الله لم يخلق أحدا عبثا. وأن الإنسان يستطيع أن يجعل لنفسه قيمة، ولحركته هدفا، ولدوره فى الحياة وزنا. ولكن المشكلة الحقيقية فى حياة الناس – وهذا ما اهتديت إليه فى السجن أيضا – أن الناس تأخذهم الحياة.. وتخطفهم لقمة العيش، وليسوا هم الذين يخطفونها..، والسلطة تسلب إرادتهم، ولكن لو اتسع وقت الإنسان، وتوقف لحظة واحدة يستعرض حياته.. وينقى

عقله من شـوائبه، ونفسه من شواغلها، ووجدانه من هواجسـه.. هنا فقط تنكشف للإنسان حقيقته. وهنا فقط من الواجب عليه أن يقرر: كم تساوى هذه الحياة؟ أو كم يساوى هو؟

أما أنا فقد أجبت عن هذا السؤال: إن حياتي تساوي الكثير.

ولذلك استهنت بالخطر، واستخففت بالخوف. ووجدت أن العقبات في حياتي ضرورة حتى لا أنزلق. ولولاها ما ثبتت قدمي على الطريق..

عندما جاء الملك عبد العزيز آل سعود في أول زيارة لمصر في يناير سنة ١٩٤٦ كنت أقف على ناصية الشارع بين عبد الخالق ثروت وابراهيم باشا واحدا مجهولا بين مئات الألوف وقفوا يتفرجون على أسد الجزيرة العربية وبطل أبطالها.. وقد تقدمت الملك عبد العزيز الموتسيكلات التي يركبها رجال الشرطة الملطيون. فقد كان البوليس في أيدى الانجليز. وكان الكونستبلات يتلفتون يمينا وشمالا، حرصا على سلامة الملك. وكان البوليس يبحث عنى ايضا، ويخاف منى على الملك.. وكنت أضحك، بين الناس الذين لا يعرفونني وأقول: مالنا والملك عبد العزيز.. فليس هذا الذي نريد أن ننتقم منه!

وكان أمين عثمان قد اغتيل قبل ذلك بخمسة أيام. وألقى القبض على حسين توفيق وآخرين، وبـدأ التحقيق معهم، وبدأ حسـين توفيق يعترف بكل شـىء حتى بمخازن الأسـلحة التى أخفيناها في مغارات المقطم.. إذن سوف يجيء دورى بين لحظة وأخرى مافى ذلك شك..

ولا شيء أبشع في حياتي كلها من لحظات الانتظار لمصيبة سوف تقع. والمثل الشعبي عندنا يقول: وقوع البلاء أهون من انتظاره.. وأمضيت أياما طويلة في انتظار هذا البلاء حتى كان ذلك البلاء..

ولابد أن أتوقف، حتى وأنا أسـجل هذه السطور، لكى أعود بذاكرتى للهيئة التى تم بها هذا البلاء.. ففي تلك الليلة عدت متأخرا، وسهرت بعض الوقت. وأويت إلى فراشي.

ولابد أن أتوقف لحظة أخرى أجمع أنفاسى وأضم أصابعى على القلم وألاحق هذه الكلمات بعينى. فإننى أكره بياض الورق الذى أمامى. ولذلك سبب سوف أصفه حالا.. بل هو الشيء الوحيد الذى هز أعماق أعماقي. ولم أنسه لحظة واحدة. وكان من أوائل القرارات التي اتخذتها عندما أصبحت رئيسا للجمهورية بعد ذلك اليوم بأربعة وعشرين عاما. !

وليس من السهل على الآن أن أتجه مباشرة إلى وصف اللحظة الرهيبة.. فقد كنت أقرأ لطه حسين أوصافا غريبة للأشياء. فكان يقول: صوت أبيض.. أو صوت نحيل.. وكنت أندهش كيف يكون الصوت أبيض وكيف يكون نحيلا؟

حتى كانت تلك اللحظة. فقد عرفت «الخوف الأبيض» .. أما أنه خوف. فمن المؤكد أنه كذلك.

أما أنه أبيض فهذا ما سوف أرويه، وفى ذلك اعتذار عن دهشتى لما كان يقوله طه حسين.. فجاة، فى تلك الليلة، انفتح نور الغرفة. وكنت تحت الغطاء نائما تماما. الغرفة مظلمة. الظلام والسكون والدفء والأمان هى الجدران الأربعة التى كنت مسترخيا فيها أو تحتها.. وفجأة أضىء كل شيء.. وتبدد كل شيء: الدفء والأمان والسكون، حتى الخوف تبدد.. فلم أعد أشعر بالخوف. إنما قد لفنى شعور بالاحتقار الشديد لهذا الذى أمامى: طابور من الرجال يتقدمهم محمد إبراهيم إمام رجل البوليس السياسى ونجم الفزع فى ذلك الوقت. وهو رجل مهذب وفى غاية الأدب ولكن وظيفته مفزعة..

وحاولت أن أجمع قواى وأن أخفى ضيقى وقرفى وفزعى أيضا، فقلت لمحمد ابراهيم إمام: معك أمر من النيابة؟ فتراجع محمد ابراهيم خطوة إلى الوراء فى أدب. وأشار إلى شخص وراءه: معى النيابة كلها! وكان وكيل النيابة هو كامل القاويش، وهو أيضا من وكلاء النيابة اللامعين، ومن رجال الملك. الذى عينه بعد ذلك محافظا للقاهرة حتى قامت ثورتنا بعد ذلك بست سنوات. وهو منصب لا يرقى إليه إلا من كان رفيع الشأن أو من محاسيب الملك.

انتهت اللحظة التي أفزعتني والتي جعلتني أقرر بعد ذلك، وإلى الأبد، ألا يقبض على أحد ليلا أو عند الفجر.. وألا يصاب أحد بما أصبت به في نفسي وفي أهلي وفي حرمة بيتي..

وأعترف أن هذه الحالة النفسية التى هزت أعماقى ظلت كامنة فى نفسى، وقد نغصت حياتى كلها.. وعندما انفردت بنفسى أفتش فيها عن مصادر متاعبى، وضيقى بكل شىء.. لم أهتد إلى شىء.. فكنت أقول لنفسى: إن السجن لا يضايقنى. إنى اخترت العمل السياسى. وهذا السجن ضرورة. فأنا الذى اخترت ومادمت اخترت فمن الواجب أن أتوقع كل شىء..

وأتساءل من جديد: إذن ما الذي يضايقني؟

وأخيرا اهتديت بعد سنة ونصف سنة، إلى أن هذا «الخوف الأبيض» هو الذى صبغ بالسواد فى حياتى.. فلما عرفت هذا السبب العميق، خفضت قبضة القرف واليأس الذى ساورنى بعض الوقت.

وإننى أعترف أيضا بأننى لم أسمح لليأس أن يستبد بى طويلا. حدث أن ضقت بالدنيا. ولكن لم تفاجئنى الدنيا بما لم أكن أتوقع.. ثم إنه مهما حدث لى فإننى لن أخشى شيئا، ففي

EVY

داخلى ذلك الكنز الذى اهتديت إليه: أن هناك شيئا في أعماقي أعتز به. وهذا الشيء أو هذا الشعور بالامتياز، هو الذي كان يعوضني أولا بأول عن كل خسارة تصيبني..

وفى سبجن الأجانب عرفت معنى الانتظار الأليم.. فقد تركونى بلا محاكمة عشرة أيام. وشكوت إلى النائب العام. وجاءنى كامل القاويش يسألنى عن البرقيات التى أرسلتها للنائب العام. فقلت: إن أحدا لم يسألنى إن كنت شاركت فى اغتيال أمين عثمان.. واتصلت بشكل ما، بحسين توفيق وآخرين ليعدلوا عن أقوالهم. وعدلوا. ثم عاد حسين توفيق فأكد أقواله. ثم عدل وعدلوا.. فأبعدونى من الدور الأول فى سبجن الأجانب، إلى الدور الثانى. وطلبت مواجهتهم جميعا. وواجهتهم وعدلوا عن أقوالهم.

ثم نقلوني إلى سجن قره ميدان.

ولابد أننى فكرت كثيرا فى كامل القاويش هذا. إنه وكيل نيابة يؤدى واجبه. وواجبه أن يلف حبل المشنقة حول عنقى بإحكام شديد. ويكون إعدامى بعد ذلك سببا من أسباب ترقيته إلى وظيفة أعلى. وأنا لو استطعت أن أغتاله لفعلت.

كلانا له هدف. أنا: هدفه.

وهو: هدفي.. والنظام الذي يمثله.

فلم يكن كامل القاويش بالذات وإنما النظام الفاسد غير الوطنى الذى يبيع الشعب ويشترى الإنجليز والسلطة، هو هدفى. وليس أمين عثمان هذا إلا عميلا بريطانيا خائنا. ويوم اغتياله كان يتناول غداءه مع السفير البريطاني – منتهى الرضاء والقوة والسلطة. بل إنهم كانوا يعدونه لأن يكون رئيسا للوزراء.. فهو الرجل الذى أراد أن يزوج مصر إلى بريطانيا «زواجا كاثوليكيا» – أى زواجا بلا طلاق!

وتصادمي مع كامل القاويش هو تصادم إرادتين. إرادته هو وإرادتي أنا أيضا.

وأشـهد أن كامل القاويش كان رجلا مهذبا. ولكن دوره في حياتي دور كريه. وكان يؤدي هذا الدور الكريه بمنتهي البراعة!

وهنا أتذكر مقالا لأديب مصرى كبير هو أحمد أمين.. فقد كتب مقالا عن أن «الحياة رواية» .. وأن كل واحد منا له دور فى هذه الرواية وأن هذا الدور، كالرواية نفسها مؤقت.. ففى هذه الرواية نجد رجلا يقوم بدور الملك، ولكنه لا ينطق بكلمة. وعلى الرغم من أنه أهم شخص، فإن أحدا لايهتم به فهو منظر. ثم إنه لايتكلم.. ومن المكن أن نجد فى الرواية

خادما، ولكن دوره حيوى وشخصيته جذابة.. فعلى الرغم من أنه أدنى من الملك بكثير. فإن دوره أكثر حيوية وأهمية.. ومن المكن أن نجد في هذه الرواية جلادا سفاحا كريها..

ومعنى ما كتبه أحمد أمين هو: ليس المهم المنصب الذى يشغله الإنسان فى الرواية أو فى الحياة، ولكن المهم: هل يؤديه بإتقان؟ لأنه من الممكن أن يؤدى إنسان دورا كريها ولكن بصورة رائعة.. ولذلك وجدت العذر لكامل القاويش، أنه يسؤدى دوره ويريد أن ينجح.. ولما أحس أننى سوف أؤدى إلى فشله، نقلنى من سجن الأجانب إلى سجن قره ميدان.. ولا ألومه، فلكل واحد منا دور فى الرواية أو فى الحياة.

وفى المحكمة رفض أنور حبيب، وهو وكيل نيابة آخر أن يؤدى دوره الكريه بإتقان.. وإنما نسى أنه وكيل نيابة وأن من المفروض أن يرفعنى إلى المشنقة.. فهاجم الانجليز.. فهم الأعداء الحقيقيون لمصر.. وأن العداء لهم حب لمصر، وأن الثورة عليهم واجب وطنى.. وقال أيامها: إن كل كلب في مصر ينبح يلعنهم، وكل هواء يريد أن يعصف بهم..

إن أنــور حبيب - بلغة المسـرح - قد خرج على النص المكتــوب.. وأضاف من عنده مالم يكتبه المؤلف..

أضاف هذا البعد الوطني، الذي من الصعب أن يتجرد منه أي إنسان!

وأمام محكمة الثورة وكنت عضو اليمين، وقف أمامى كامل القاويش محافظ القاهرة متهما بالفساد. أو بالاشتراك مع الملك فى إفساد الذمم والحكم. ووقف وكيل النيابة العسكرية يهاجم كامل القاويش، كما هى العادة. ولكنه ارتكب خطأ. فقد روى موقف كامل القاويش من قضية أمين عثمان. وهنا التفت إلى عبد اللطيف بغدادى رئيس المحكمة وقلت له: يا بغدادى.

قال لى: نعم.. قلت: ارفع الجلسة لأن وكيل النيابة قد أثار موضوعا أنا طرف فيه. ولابد أن أوضح لك الموقف. ورفعت الجلسة.

وقلت له: واحد من اثنين: إما أن ترفع من محضر المحكمة كل ماورد عن قضية أمين عثمان، وإما أن أتنحى.

قال لى: وهو كذلك. يرفع كل ما يتعلق بهذه القضية.

وعادت الجلسة. وأعلن البغدادى أن المحكمة قررت استبعاد كل ما يخص قضية مقتل أمين عثمان.

ولم يكد القاويش يسمع قرار المحكمة حتى نهض واقفا قائلا: كنت على يقين من أن هنا عدالة وقيما أخلاقية..

£V£

وحوكم القاويش. وأدين. ولم تنته هذه الجلسة من ذاكرتي.

وإنها استعدتها كثيرا وطويلا في طريق عودتى إلى البيت.. تذكرت يوم أضاءت غرفتى لتظلم نفسى، ولأراه أمامى هو ورجال الشرطة.. وأرى كل شيء يتساقط من حولى: الفراش والنوم والأمان.. وكيف أننى تمنيت أن أقتله.. وكيف إنه حاول أن يستدرج حسين توفيق وآخرين إلى الاعتراف بكل شيء. واعترفوا عند منتصف الليل، فلم يكن يحقق معهم إلا عند منتصف الليل، وهو يقدم لهم الكفتة والكباب.. وكيف لم يتركوا شيئا واحدا سرا.. وكيف إنها قالوا إن هناك تنظيما عسكريا آخر لا يعرفونه.. وإننى همزة الوصل بين التنظيمين المدنى والعسكرى.. وكيف إننى أبرقت مرات للنائب العام أتهمه.. وكيف إنه ضاق بي.. وكيف كنا نتصادم، كل واحد منا يريد أن يحقق انتصاره على جثة الآخر..

ثم دارت الأيام، وأتت به الثورة متهما أمامي، هو والنظام الذي يدافع عنه ويمثله.

وأعود إلى نفسى. فما الذى أجده فيها. لم أضمر له أى شىء عندما حكمت المحكمة ببراءتى. لقد انتهى كل شىء. وكان على أن أبحث عن عمل. فأنا رب أسرة. وأنا فقير. وحاولت أن أجد عملا. ثم اتجهت إلى الأعمال الحرة، ولكن الذى فى أعماقى لم يهدأ. ولم يسكن. إن شيئا فى داخلى يقول لى: أنت أقوى من هولاء.. أنت أقوى من الحكومة.. أنت أفضل من هؤلاء.. إن لك دورا آخر.. لا شماتة ولا مرارة.. لا حقد.. وعندما وقف كامل القاويس أمامى.. أنا فى مقعد القوة، وهو فى هوان الضعف. وجدت أنه: ليس القوى الذى ينتقم من الضعيف.. فلست قويا لأنه ضعيف، ولكنى كنت قويا يوم كان كامل القاويش قويا.. إنه لم يستطع أن يقهرنى، ولم يستطع أن يحطمنى. إن الذى فى داخلى أقوى وأرسخ.. وإن هذه النزوات العابرة تفسد طاقتنا، وتبدد قدراتنا، وتضلنا سواء السبيل..

أما الذى تعلمته من تجاربى فيما بعد، فهو أنه ليس أقوى من الإنسان إذا اهتدى إلى هذه الحقيقة. أى إلى أنه قوى وأنه قوى بصفاته الذاتية، لا بأهله ولا بماله ولا بطبقته.. إنه أقوى إذا اختار أن يكون صادقا مع نفسه صادقا مع ربه.. وسوف ينتهى من ألوف التجارب العميقة في حياته إلى حقيقة أخرى بسيطة قليلة الكلمات ولكنها عميقة المعانى صعبة التطبيق: أنه لا يصح إلا الصحيح.

إننى عندما أستعرض خطحياتى طالعا نازلا، معتدلا ملتويا، ظاهرا خفيا فإننى أهز رأسى مستمتعا بما حدث.. فلا شيء يبعث على رأسى أو على الأسف، وإنما كل شيء يمشى نحو قدرى.. وقدرى هو إرادة الله.. ولو عدت بذاكرتي إلى ما كانت عليه حالتي في سينة

١٩٤٩ حتى يوم ١٠ يناير سنة ١٩٥٠، لوجدت شيئا لا يصدقه العقل. ولكنها إرادة الله فـوق كل إرادة، وحكمته فوق كل تدبير.. وصدقت الكلمة المأثورة التى تقول: يدبر المدبرون والقضاء يضحك!

إن الإنسان يدبر ولكن قضاء الله وقدره قد أعد لنا شيئا آخر!

من الذى يستطيع أن يتصور أن هذا الشاب الذى كان مفلسا تماما سوف يكون رئيسا لجمهورية مصر بعد عشرين عاما. ثم يختار له القدر مصيرا لا يخطر له أو لأحد على بال. أن يشارك فى ثورة يوليو ٥٦ وأن يقوم بالثورة عليها فى ١٥ مايو سنة ١٩٧١ وأن يتحقق له وعلى يديه وبفضل التضامن العربى، أعظم انتصارات الأمة العربية.. وأن يجنب أبناء مصر كل أنواع الدل والظلم والهوان والفزع الذى عاش به وثار عليه طول عمره فيلغى المعتقلات ويؤمن الناس من الناس فلا يخافون. وأن يجعل القانون سيد الجميع. وأن تكون الحرية هواء للجميع. وأن يختلف الناس فيي رأيهم ويحميهم القانون. فليست الديمقراطية هى الرأى الواحد والحاكم الواحد. وإنما الديمقراطية حياة لكل الناس، وحكم للشعب بالشعب.

وقد تجاوزت عن الهوان والمهانة الشخصية، من أجل مصر.. وعندما حاولت دولة عظمى أن تقيد الإرادة المصرية، لأى سبب، كان طرد الخبراء السوفيت.. وعندما ارتبكت مصر فى قرارها سنة ١٩٢٨ ضد اليهود وقرارها سنة ١٩٦٧ ضدهم أيضا، جاءت حرب ١٩٧٣ نموذجا دقيقا للإعداد والاستعداد والتمويه العلمى واستخداما رائعا لأحدث الأسلحة..

إن أحدا لا يصدق ما حدث في العشرين عاما حتى سنة ١٩٧٠..

فى سنة ١٩٤٩ كنت قد تزوجت. وكنت أقيم فى بيت زوجتى. وكنت قد اشتغلت بالأعمال الحرة. وكان من المكن أن أكسب الكثير لو مضيت فيها. ولكن شيئا فى داخلى ينكر على أن أشتغل تاجرا. فهدفى وأملى وحياتى ومماتى من أجل السياسة. فقد اتجهت إليها صغيرا. واليوم أقول إننى لم أتجه، ولكن إرادة الله وجهتنى.. ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ صدق الله العظيم. فقد كانت حكمته تقلبنى فى النار وفى الظلم والظلم لكى يقوى عودى ويشتد. ولكى تنضج قدراتى هذا ما أستطيع أن أقوله اليوم. ولكن فى ذلك الوقت كنت تعيسا معذبا. لا أعرف ما الذى أفعله: فقد كان أثاث بيتى عند النجار. وكان يهددنى بأننى إذا لم أحمله وأنقله إلى البيت فسوف أدفع إيجارا لذلك أو سوف يبيعه.

وأذكر أننى اكتشفت فجأة وبصورة مروعة أن كل ما فى جيبى هو مائة وعشرون قرشا. إننى أتكلم عن أواخر سنة ١٩٤٩. وكان مصدر عذابى ليس هذا المبلغ الضئيل

فقط. ولكن أن أجد نفسى بلا عمل. أو أن أجد نفسى بلا هدف.. ولم أكن تاجرا. ولا أعددت نفسى لأن أكون تاجرا يبيع ولا أعددت نفسى لأن أكون تاجرا يبيع ويشترى ويكسب..

وكنت مطالبا فى ذلك الوقت بأن أبحث لى عن عمل.. ولا أعرف ما الذى أستطيع أن أعمله.. وكل ما أقدر عليه فى ذلك الوقت هو أن أرتدى ملابسي بسرعة. وأخرج من البيت بسرعة. والذى يرانى هكذا يخيل إليه أننى أريد أن ألحق مواعيد العمل.. أو أريد أن ألحق الأتوبيس. والحقيقة أنه لا شيء من ذلك. وإنما أنا أوهم نفسي وغيرى. وقيد أنجح فى إيهام غيرى، أما إيهام نفسى فكيف؟!

وكنت – استمرارا في هذا الإيهام المزدوج – أذهب إلى كازينو بجوار كوبرى الجيزة. وأجلس. ثم أنهض بنشاط واتحدث في التليفون وادفع القرش ثمن المكالمة. وبعد المكالمة أقول لنفسى أصبح الذي في جيبي الآن: ١١٩ قرشا – ثم ١١٨ قرشا.. إلى نهاية العد التنازلي.. وكلما نقص المبلغ الزهيد الذي في جيبي، أحسست أن قلبي هو الآخر ينزل في قدمي.. ولكن شيئا في داخلي يقول: اصبر.. سوف تفرج.. أو أردد القول المأثور: اشتدى أزمة تنفرجي أي كلما اشتدت الأزمة واحكمت حلقاتها الخانقة، انفرجت باذن الله.. هذه المعاني التي تتردد في أعماقي، تؤكد إيماني بالله، وإيماني بأن الفرج قريب.!

وخطر لى أن أشتغل بالصحافة. فقد كنت صحفيا. والصحافة قريبة من نفسى.. فهى اشتغال بالسياسة أو اقتراب من ذلك. وهي صناعة التعبير عن الناس والتأثير فيهم.

ثم إن عندى ما أقوله. فقد كنت معروفا فى ذلك الوقت. فقد شاركت فى قضية أمين عثمان، كما هو معروف.. وكتبت الصحف عنى الكثير. وعندى مذكرات وذكريات. ثم إن صناعتى هى الكتابة أو الخطابه.. أى صناعتى الكلام..

وذهبت إلى صديقى إحسان عبد القدوس فى روز اليوسف، وكان الكاتب السياسى الأول فى مصر فى ذلك الوقت. وقلت له: يا إحسان..

قال: نعم.

قلت له: أريد أن أعمل في روز اليوسف.

وكان رده أن روز اليوسَـف لا تتسـع لنـا نحـن الاثنـين.. أي إنـه لا مـكان لى فـى روز اليوسف.

£ VV

وسألته إن كان من الممكن أن أعمل فى الأهرام. وطلبت إليه أن يتصل بكامل الشناوى – الله يرحمه – وكان نجم الصالونات السياسية فى ذلك الوقت. واتصل به إحسان عبد القدوس واعتذر كامل الشناوى بأنه لا مكان لى فى جريدة الأهرام..

وذهبت إلى دار الهلال أسأل إن كان من المكن أن أعمل فيها أيضا. وقابلت شكرى زيدان أحد صاحبى دار الهلال ورئيس تحرير المصور. وقال لى الرجل إنه على استعداد لأن أعمل فى المصور. وأخبرنى أنه فى دار الهلال لا يوجد سوى كاتب كبير هو فكرى باشا أباظة ، وأنه فى حاجة إلى أن أكون إلى جواره. وطلب منى أن أكتب وكتبت مذكراتى. وقدمتها له. ثم طلب منى أن أقوم بتفصيل بعض النقط التى جاءت فى مذكراتى. وأبديت استعدادى لذلك. ولكنه طلب منى أن أجلس وأن أكتب فورا قبل مثول المصور للطبع. وكان ذلك يوم الاثنين. ومن عادتهم أن يطبعوا الصور بعد ظهر ذلك اليوم. وبعث بمن يجلس معى وأنا أكتب. وبعد نصف ساعة فرغت مما طلبه منى. وسألت عن شكرى زيدان فقيل لى: إنه فى انتظارى.

ولم أدرك أنه كان يختبرنى ليعرف إن كنت أنا الذى أكتب. وإن كنت أستطيع أن أكتب بالسرعة المطلوبة ودون أن يراجع ذلك أحد من الناس.

وتأكد لديه كل ما كان يريد أن يعرفه. ثم بدأ يتحدث معى عن المكافأة. ودار الهلال فى ذلك الوقت كانت تتعامل بالقطعة. وفهمت فى ذلك الوقت أنهم يربطون ميزانيتهم فى ديسمبر. وبعد هذا الشهر لا يعينون أحدا.. وقد جئت بعد الوقت المحدد.. ولم يعجبنى ما عرضوه على. وعددت الفلوس التى فى جيبى فوجدتها خمسين قرشا. ومطلوب منى أن أنفق على البيت وأدفع إيجار الشقة وآتى بأثاث البيت.. وقد انسدت فى وجهى كل أبواب العمل أو الأمل فى عمل.

وإن كان باب الأعمال الحرة مفتوحا على مصراعيه.. ولكن المسدودة هى نفسى التى لم يخلقها الله لمثل هذا الطريق. وإنما طريقى مختلف. ونهايتى بعد عشرين عاما. كما رسمها الله واضح جدا أنها مختلفة إلى أبعد حد..

إذن لم يبق أمامي إلا أن أحاول دخول الجيش.

ذهبت إلى د. يوسف رشاد الذى كان طبيبا للملك فاروق بعد ذلك. وعرضت عليه رغبتى وأملى فى أن أعود إلى مكانى. واتصل د. يوسف رشاد بحيدر باشا وكانت الانتخابات العامة قد أجريت فى نهاية سنة ١٩٤٩ وظهرت فى الأسبوع الأول من يناير سنة ١٩٥٠. وكان حسين سرى باشا رئيسا للوزراء. وبقيت بعض الإعادة. وإذ بالملك يأتى بحسين سرى باشا رئيسا للديوان. ليكون عاز لا بينه وبين حكومة الوفد التى جاءت قبل ذلك بالدبابات – أو

جاءت بها الدبابات عارا على العرش وعلى الشعب وعلى السياسة الحزبية في مصر. وكان الوفد في ذلك الوقت قد راح يقدم للملك تنازلات متوالية وبنفس القدر كان الوفد ينزل يسقط من عيون الشعب. ولم تكن هذه الأغلبية الساحقة.. حبا في مصطفى النحاس ولكن كراهية في فاروق. وكراهية في السعديين. ولكن في نظرنا نحن الشباب الوطني – فقد انتهى الوفد والملك إلى غير رجعة..

وتحدد يوم ١٠ يناير سنة ١٩٥٠ لمقابلة محمد حيدر باشا وزير الحربية. ودخلت نفس مكتب السكرتير الذى ذهبت إليه قبل ذلك معتقلا فى سنة ١٩٤٠ على أثر سقوط طائرة عزيز باشا المصرى. وجاء حيدر باشا وهو مشهور بأنه رجل عنيف وأنه لا يبتسم أبدا. ورآنى وسألنى عن اسمى وقال لى: أنت ولد مجرم.. ولابد أن تاريخك أسود.

وكنت أقول له: يا معالى الباشا اسمح لى أشرح لمعاليك.

ويقول: اسكت. ولا كلمة!

- اشرح لمعاليك.
  - اسكت.

وفجاة، ولن أنسى هذه اللحظة طول عمرى، نادى كاتم الأسرار.. واسمه رياض: يا رياض..

- أفندم.
- الولد ده.
- أيوه يا أفندم.
- يعود إلى الجيش.

بل يعود إلى الحياة.. لقد ردت إلى الروح.. سمكة وألقيت في الماء.. عود قطن وأعيد غرسه في الماء.. ميت دبت فيه الحياة، مفلس امتلأت جيوبه بالمال، وقلبه بالأمل، ورأسه بالكبرياء!

والقدر هنا له دور: فلو كان الوفد قد جاء إلى السلطة، ما دخلت الجيش..

ولكن تشاء إرادة الله أن تجرى الإعادة فى سبعين دائرة انتخابية وأن يظل حيدر باشا وزيرا للحربية. وأن أذهب إليه وأن يصدر أمرا بعودتى. إننى لا أحقد على الوفد أو على أحد. فليس الحقد في طبعي. فقد أعطاني الله وشكرا.. وأكرمني الله والحمد لله..

ولكنها «تصاريف» القدر – كما يقول الصوفية.. وعدت إلى الجيش برتبة يوزباشى. ولكن ليست عندى بدلة. ولم أجد إلا واحدا من الضباط الأحرار كنت أسكن فى بيته. وكان فى الشقة التى تحتى. وطلبت منه بدلة سلف. وبعث بالبدلة وتشاء المصادفة أن يكون هو أيضا برتبة يوزباشى. صاحب هذه البدلة هو مصطفى كامل مراد. أما الفلوس التى فى جيبى فقد نزلت إلى أربعين قرشا.. وكان من المستحيل فى ذلك الوقت أو فى أى وقت، أن أفصل بدلة بأربعين قرشا. وفى ذلك الوقت كان مصطفى السمرى يبنى عمارة إلى جوارنا. ووجدت فيها شقة قرشا. وفى ذلك الوقت كان مصطفى السعرى يبنى عمارة إلى جوارنا. ووجدت فيها شعة جديدة. وانتقلت إليها. ولكن الأثاث لم يأت بعد. ويجىء جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ولم أكن أعرف عبد الحكيم وإنما جمال عبد الناصر أعرفه من ١٩ عاما. وكان عبد الحكيم عامر من الدفعة التى تليني والتى لم أرها فى الجيش ولا فى الكلية الحربية.

وقال لى جمال عبد الناصر: يا أنور.

- نعم. هذا عبد الحكيم عامر.
  - أهلا وسهلا..
- اسمع أنت ستدخل امتحانات الترقى. وعليك أن تبلغنا بموعد الامتحانات. فالضباط. الأحرار هم المسئولون عن الامتحانات وعن تصحيحها وعن كل شيء وليس عليك إلا أن تحضر وتكتب أى كلام!

وبالفعل حضرت الامتحان وكتبت ما استطعت. ولكنهم سحبوا أوراقى ووضعوا أوراقا أخرى عليها الإجابات الصحيحة. فلم يكن ممكنا أن أجيب عن هذه الأسئلة. وخصوصا أن تطورات هائلة فى سلاح الإشارة الذى يعتمد على الالكترونيات تنشر يوما بعد يوم.. ولو غاب الإنسان ستة شهور عن الجيش لوجد تطورات لا تخطر له على بال.. وسلاحى هو سلاح الإشارة ولا أدعى أننى أثناء غيابى عن الجيش قد تابعت التكنولوجيا الحديثة.. وإنما كنت أتابع، أو محروما من متابعة الأحداث السياسية..

ولو تركوني لكي أستوعب التطورات الإلكترونية لاحتجت إلى عشر سنوات أخرى..

وكان هذا اللقاء وهذه الامتحانات تعديلا لمسارى العسكرى. وكل ما قاله جمال عبد الناصر فى ذلك الوقت: يا أنور نحن مسيطرون تماما بالضباط الأحرار على كل شىء.. والمشوار الذى ابتدأته أنت نحن ماضون فيه.. ونصيحتى لك ألا تقوم بأى نشاط سياسى ظاهر.. لأن هناك عيونا كثيرة سوف تراقبك.. وليس من المصلحة أن يراقبوا حركاتك.. فنحن في المراحل الأخيرة للثورة!

ومن أهم الأحداث الخطيرة في ذلك الوقت إلغاء معاهدة ١٩٣٦ فقد أعلن الوفد ذلك في ٩ أكتوبر سنة ١٩٥١.

وفى نفس الوقت أعلنت السفارة البريطانية فى القاهرة أن الإلغاء جاء من طرف واحد. وأعلن تشرشل زعيم المعارضة تأييده لحكومة العمال. وقال: إن سحب القوات البريطانية من مصر لا يقل خطورة عن سحبها من إيران..

ولكن رد فعل إلغاء المعاهدة عند الشعب كان هائلا. وموقف بريطانيا كان صدمة للناس.

ومن الفرحة بإلغاء المعاهدة والضيق بعناد الانجليز تولدت شرارة الحماس الوطنى عند العمال الذين يشتغلون في المعسكرات البريطانية وعند التجار والمتعهدين وعمال الشحن والتفريغ.. فكان الإضراب العام عن التعاون مع البريطانيين..

وفى أكتوبر كانت أولى معارك الإسماعيلية ضد قوات الاحتلال. وانتقلت أصداء هذه المعركة إلى بورسعيد. وارتكب الانجليز غلطة عندما قامت قوة منهم باحتلال كوبرى الفردان الذى كان فى حماية الجيش المصرى وقتلوا اثنين من الجنود المصريين. وكان هذا الكوبرى هو الرابطة بين الانتقال من الدلتا إلى سيناء وتمر عليه القطارات المتجهة إلى العريش..

ثم احتل الانجليز جمرك السويس. وعزلوا بعد ذلك منطقة القناة كلها.. وتفاقمت الأحداث ضد الانجليز وضد العرش في نفس الوقت. وأحس الناس أن حكومة الأغلبية التي ألغت المعاهدة لم تدخل في اعتبارها أشياء كثيرة. من بينها: ما الذي يمكن أن تفعله بعد الإلغاء في مواجهة الانجليز أو في مساندة الشعب أو ضبط غضبه!

وعادت المعارك الدموية إلى الإسماعيلية في نوفمبر سنة ١٩٥١.

وفي ديسمبر كانت معركة السويس. أولى وكبرى معاركه.

وعاد الانجليز يضربون مبنى محافظة الإسماعيلية بالمدافع ويهددون بالزحف على القاهرة. وغضب الشعب وقامت مظاهرات في القاهرة والإسكندرية. لقد أصبح الشعب كله ثائرا على الانجليز. وضد الوفد أيضا.

ومنعت الحكومة المظاهرات وأغلقت المدارس والمعاهد. ولكن الدم يغلى في قلوب الناس.. إن شيئا أكبر من الأحداث قد بدأ ينتشر. واتحد الناس وذابت أفكارهم ثم تبلورت في غضبة واحدة: ضد الاستعمار وأعوان الاستعمار – والذين أتى بهم الاستعمار على دباباته!

ولم يكن غريبا أن تنتشر المظاهرات في أواخر سنة ١٩٥١ ضد فاروق أيضا، في الشوارع وفي الجامعة. وكان ذلك واضحا وبارزا ولأول مرة.. وقد سنجل المؤرخون أن المظاهرات التي

تجاهر بالعداء لفاروق، كانت جديدة على مصر. ولذلك لم يذهب الناس بعيدا عندما تأكد لديهم أن هذه هي النهاية. فقد سقطت هيبة الملك.

وافتضح أمره ولم يعد أحد يكن له حبا او احتراما، ولا لأحد من الذين يتولون الحكم في مصر.. وأدرك الناس أن السنينة قد انقطعت كل الحبال التي تربطها بالشاطئ.. وأكثر من ذلك أن أشرعة السنينة قد أفلتت حبالها أيضا.. وأن الموج تحت السنينة والعواصف حولها، تهزها بعنف. ولا أحد يعرف أين النجاة ولا كيف ولا متى.؟ ولكننا كنا نعرف أين ومتى وكيف؟!

وفى ذلك الوقت أعلنت الحكومة البريطانية على لسان قائد قواتها فى مصر واسمه بريان روبرتسون: أنهم باقون، وأن شيئا مما يجرى فى شوارع مصر أو وراء كواليسها، لن يرهبهم! واشتعل القتال فى يناير ١٩٥٢ فى مدينة السويس.. وبعد السويس معارك فى التل الكبير. وأحس الناس، أن الانجليز سوف يحاربون إلى أبعد من ذلك كالهجوم على القاهرة.. ولكن لم يذهبوا إلى أبعد من ذلك، خوفا من أن ينقلب الأمر تماما، وتكون ثورة شعبية ضد الاحتلال البريطاني.. فالانجليز – على طريقتهم – يتدخلون ولكن يحتفظون بباب للتراجع..

ولم يكن الشعب فى حاجة إلى أن يرى صورة أخسرى أو امتدادا للملك فاروق، ولذلك فقد ضج الناس سخطا وغضبا عندما عرفوا أن فاروق قد رزق بولى للعهد هوالأمير فؤاد الثانى مسن زوجته الثانية ناريمان صادق. وكان هذا الميلاد التعيس مبررا لمظاهرات جديدة فلا هم يريدون فؤاد الأول ولا فؤاد الثانى ولا هم أصبحوا فى حاجة إلى فاروق الأول ولا الأخير!

ولا ذنب لهذا المولود فيما حدث بعد ذلك. وإنما ميلاده كان نهاية لأبيه وبداية للشعب... وكان شؤما على أبيه وكل أسرته! وتوالت المظاهرات ضد فاروق ومولوده الجديد.. وضد هذه الأسرة كلها. وضد أعوانها من الانجليز، ومن صنائع الانجليلز الذين أراقوا الدماء وهدموا البيوت في القناة ويتوعدون بالزحف على العاصمة.. وقد واجه الشعب الزحف الانجليزي، بأعمال فدائية بطولية. وحاولت الحكومة الوفدية أن تحتوى هذه الأعمال الفدائية، ولكنها لم تفلح. فقد أفلت الزمام من يد أى أحد في الحكومة أو في السراى أو في الشارع السياسي. وفيي ٢٥ ينايسر وقعت مذابح في مدينة الإسماعيلية.. فقد اعتدى الانجليز على المواطنين بوحشية. ولم يبق أمام الشعب إلا أن يرد على كل السلطات: انجليزية ومصرية.. وإلا أن يوحشية الغضب أقسى وأقصى درجاته فأحرقوا القاهرة.. إلى آخر التفاصيل الدموية الملتهبة التي نعرفها وسبجلها التاريخ لنا وعلينا: يوم ٢٦ يناير سينة ١٩٥٢.. وقبل حريق القاهرة

£AY

بساعات امتنع عمال مطار القاهرة عن تفريغ أو شحن الطائرات البريطانية.. ولكن ارغموا على العدول عن ذلك.. وغير أن آخرين في كل المواقع قد استأنفوا العنف والاحتجاج على كل شيء في مصر!

وفى هذا اليوم كان الملك فاروق قد دعا إلى قصر عابدين كبار ضباط الشرطة والجيش إلى مأدبة غداء ليقدم لهم جميعا ولى العهد فؤاد الثانى البالغ من العمر عشرة أيام.. قائلا لهم: أهدى إليكم ولدنا وولى عهدنا فؤاد الثاني.

وتناهت إلى الملك أصوات الغضب ودخان السخط ونيران الثورة. ولكنه لم يشأ أن يتحرك. أو يفض المأدبة أو يأذن للضباط أن يعودوا إلى مواقعهم ليساهموا في إخماد النار في كل مكان.. فهو لم يتصور أن الذي حدث من الفداحة ومن الخطورة عليه وعلى ولده هذا، لدرجة تجعله ينصرف عن الغداء أو عن الحفاوة بالمولود الجديد.. أما وزير داخلية الوفد وسكرتيره في ذلك الوقت فلم يعبأ هو أيضا بشيء من ذلك.. ولا ذهب إلى مكتبه مبكرا.. ولا حتى تأخر عن تسجيله لشراء عمارة واحد اسمه توفيق عريضة بمبلغ ثمانين ألفا من الجنيهات في ذلك اليوم..

وعلى المؤرخين — مرة أخرى — أن يستأنفوا الحكم في حريق القاهرة.. ليعرفوا من الذين كانوا: دخانها ولهيبها ومشعليها ومن الذين كانوا ضحاياها..

ولكننا – نحن الضباط الأحرار – قد أدركنا أن الأحداث تنطلق بسرعة. وأن علينا أن نعدل من خططنا التى أكملناها تماما.. فلم يبق إلا التنفيذ.. وكنا قد نفضنا أيدينا من كل هذه القوى المتضاربة في مصر..

ولا أرى مسرة أخسرى – أن نظريسة المصادفة فى تفسير أحداث التاريسخ – هى النظرية النموذجية.. لأنه ليسست كل أحداث التاريخ تقع مصادفة لأن هذا يلغى الإرادة الإنسسانية.. ولكن الإرادة الإنسانية نفسها لا تغنى عن إرادة الله وتقديره وتدبيره.. وآمنت بالله الذى جعل شابا بلا عمل ولا أمل وليس فى جيبه إلا قروش، وقد ضاقت وانسدت فى وجهه كل الأبواب يصبح حاكما على مصر بعد عشرين عاما.. وثائرا على ثورتها مرة أخرى..

 ١ - عبد الناصر تبين أبعاد المؤامرة في ٥٦ قطلب
 من العرب عدم التدخل.



۲ - السادات وعبد اللطيف
 البغدادي وحسن إبراهيم .



٣ - الرئيس السادات
 مع القوات السلحة







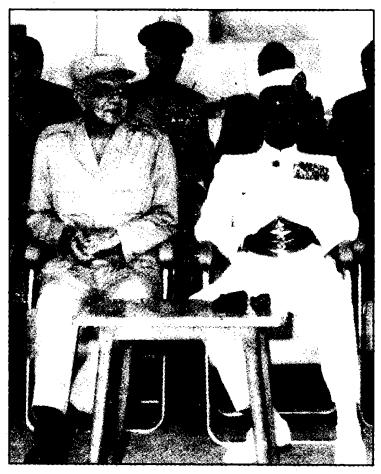

٦ – السادات في أحدًّ المواكب الشعبية .



٧ - الرئيس السسادات في ميت أبو الكوم .

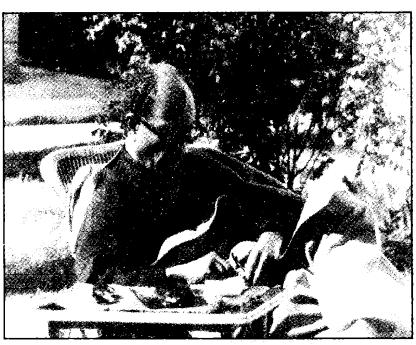



## تأصيل بلا تفصيل

- حلقت شعرى ووضعت المونوكل كالجنرالات الألمان.
- ليلة القدر سنة ١٩٤٢ ليلة لا تنسى في حياة السادات.
- حينما احترقت الطائرة والطيار والمعاهدة التي بعثت بها إلى روميل.
- هل يستطيع موسوليني أن يدخل مصر على حصانه الأبيض ؟

أن يكون لشهر رمضان المبارك معنى خاص عندى، هل لأننى ريفى ولأن رمضان للله في المدينة؟..

إننى لم أصم رمضان فى الريف، فقد انتقلت من الريف إلى المدينة فى سن الخامسة.. ولكن ظل الريف فى أعماقى. وظلت الحفاوة برمضان من أهم معالم الحياة الروحية فنحن فى الريف نرى فى الصيام إلى جانب أنه فرض، نرى فيه رجولة مبكرة، فالأطفال الصغار يتباهون بأنهم صائمون. بينما فى المدن نجد الأطفال والكبار يبحثون عن الأعذار لكى يفطروا.. هل لأن رمضان شهر الصيام والصفاء لنفسى؟ - كما عرفت فيما بعد.. هل لأننى أحب أن أتأمل حياتى وأن أنظر إلى ما كان وما سوف يكون؟ هل هذه الخصلة فى تكوينى جعلتنى أغرم بشهر رمضان؟.. فهو الشهر الذى يصادف الراحة التامة عندى..

هل لأن معدتى متعبة؟.. ككل أبناء الريف الذين أصابتهم الدوسنتاريا ولم يفلح معهم أى علاج، فهذه المعدة هي التي جعلتني أعيش على طعام أقرب ما يكون إلى الصيام..

هـل لأن رمضان اقترن بصيام آخر اجبارى، عندما دخلت السـجن .. ففى السـجن عزلة وهدوء وانطواء واقتراب من النفس، وعكوف عليها.

إننى لم أجد نفسى ولم أعرف أعماقها إلا عندما ذهبت إلى السجن وإلا فى شهر رمضان. ففى داخل السبجن قرأت كثيرا، وناقشت نفسى كثيرا، وحاسبتها وعاتبتها، ولكن لم أندم على شىء فعلته. ولو عادت بى الحياة مرة أخرى لاخترت كل الذى فعلته، لأننى فى النهاية سوف أصل إلى ما وصلت. فكل شىء بقدر وحساب.. وكل شىء بإرادة الله. ولا راد لإرادة الله وتدبيره. الحمد لله على كل شىء..

إننى فى بعض الأحيان أنظر إلى الناس وأضحك، أو أنظر إليهم وأهز رأسى وأقول: لا شىء من الذى يهم الناس يهمنى.. لا هذا الطعام ولا هذه الملابس ولا هذه البيوت ولا هذه السيارات، لا شىء من ذلك. فالناس مشغولون بأشياء تافهة. إنهم لم يهتدوا إلى الذى اهتديت إلى حقيقتى .. ففى ظلمات السجن. وفى الوحدة الباردة. وفى

الصفاء النفسي.. وجدت ذاتى. وعرفت أن ذاتى لها قيمة. وأن الذى لا يشعر بأن له قيمة، هو الإنسان الذى لا يرى للدنيا كلها أية قيمة.

وأنا رجل ذو قيم. وأدعو إلى القيم. وأحرص عليها. وكل شيء سوف يذهب. إلا القيم. إلا المبادئ. إلا الصدق. وإلا الأصالة وإلا الحب وإلا الخير.. وكنت أقول لنفسى: لقد انشغل الناس عن اكتشاف حقيقة ذواتهم. إنها غلطتهم.

لا أعرف متى بالضبط اهتديت إلى هذه الحقيقة. ولكنى اهتديت.. هل لأن الناس عادة – أكثر الناس – لا يفكرون على هذا النحو فى شهر رمضان، فأحسست أننى أمتاز عنهم بشىء.. هل لأن هذا التفسير مختلف عن المألوف، أو هل لأننى أشعر بأننى مختلف عن الآخرين؟

أعتقد أنه التفسيران معا: فأنا مختلف عن الآخرين في فهم رمضان، وفي إدراك حقيقة نفسي، هذا هو الذي أعبر عنه بأنه شعور بالامتياز.. (وسوف أعود إلى هذا المعنى كلما وجدت شيئا أو حادثا يقربني إليه، لعلى أكون أوضح أمام نفسي وأمام الآخرين).

ولن أنسى ما دمت حيا ما حدث لى فى شهر رمضان وفى ليلة القدر من سنة ١٩٤٢.. فأنا ضابط. ومعزول. ومطلوب منى ألا أبرح المكان الذى استبقونى فيه.. وفجأة جاء من يقول لى: باسم صاحب الجلالة الملك نستغنى عن خدماتك وأنت منذ هذه اللحظة حر تفعل ما تشاء!

ولأول مرة في حياتي أشعر بغصة من كلمة «الحرية» هذه .. هذه الكلمة الساخرة التي تحرك التاريخ من أوله لآخره. فليس التاريخ إلا جهادا مستمرا من أجل المزيد من الحرية.. أو مزيد من التحرر من الخوف والفقر والمرض والظلم والجهل. هذه الكلمة الفاتنة التي نذرنا حياتنا من أجلها، قد سمعتها قبيحة بشعة .. إنه يقول لي: أنت حر!

ولم أعرف ما الذي يمكن أن أفعله بحريتي هذه بعد أن جردوني من ملابسي العسكرية.. وأصبحت بلا عمل.. ما هي حدود حريتي. لابد أن تكون هذه الحرية في أن أمشى في الشارع أو أجلس على الأرض.. أو أن أرمى نفسى من هذا المكان الذي صار فظيعا في عيني وفي أذني وفي خيالي.. هنا استشعرت تلك الأهمية الخاصة التي تنقذني في لحظات الضياع فأقول لنفسى: هذا طبيعي. وأنا أتوقع ذلك في أية لحظة، ولكن على رغم هذا كله فسوف أكون شيئا مختلفا. شيئا أكثر امتيازا عن الناس..

إذن مطلبوب منسى أن أخرج بكامل حريتى، لأضيع فى الشبوارع بكامل حريتى.. لا مال ولا عمل.. وإنما مسبئولية ثقيلة جدا. فأنا صاحب أسبرة. ولى إخوة كثيرون. ولى أب فقير. ومطلوب منى أن أنفق عليهم من هذه «الحرية» التى منحنى الملك إياها!

وكان ذلك قبل الإفطار بساعة.. وفجأة ظهر أمامى محمد ابراهيم إمام. رجل البوليس السياسى بملابسه المدنية. قلت له: ماذا يا إمام؟ تقدم ناحيتى وفى غاية الأدب والرقة، وهـو رجـل مهذب عادة وله عادة لطيفة عندما يتكلم، فـراح يفرك يديه معا ويقول: تتفضل حضرتك.

فقلت: إلى أين؟

قال: بعض الاجراءات.

وسألته أين؟

قال: في السجن..

وأحسس أن حريتى التى أعطيتها قد تبددت. كانت وهما. وهذا الوهم تبدد. ولم استمتع بها إلا لحظة واحدة. ثم استردها الملك منى، أو استردها النظام أو الانجليز. وبسرعة قيدونى وأودعونى السجن!

ولم يعرف الذين حبسونى أنه منذ تلك اللحظة قد تغير مجرى حياتى، ففى تلك الليلة، ليله القيدر، انفتحت طاقة القيدر دون أن أدرى، واختار لى الله شيئا آخير لا يخطر لهم ولا يخطر لى على بال..

ومرة أخرى يواجهنى محمد إبراهيم إمام، هذا الرجل المهذب، الذى يؤدى عملا كريها.. فقد كنت هربت وتخفيت فى ملابس مدنية. واشتغلت بالأعمال الحرة. وعملت مع زميل فى التجارة. وكان لنا مكتب فى شارع قصر النيل. وفجاة ظهر أمامى محمد إبراهيم إمام. وهو رجل مكلف بإلقاء القبض على. ولم أكن أخاف من الاعتقال فقد اعتقلت فى ظل الأحكام العرفية. ولا خوف إذا هربت ولا ضرر إذا عدت. ووجدنى محمد إبراهيم إمام أرتدى جلبابا فوق قفطان. وكانت لى لحية صغيرة. وسألته: إلى السجن؟ فقال: لا .. ولكن لا داعى لأن تعمل فى هذا المكتب. اذهب بعيدا عن هذا المكان..

ولم أنس لهذا الرجل أدبه ورقته فى المعاملة. ولم يكن مطالبا أن يفعل ذلك. ولكنه عموما مؤدب. هل لأننى ضابط وهو أيضا. هل لأنه رجل مهذب عموما؟ هل لأنه يعطف على الشباب الوطنى، وإن كان لا يستطيع أن يساعدهم؟..

كل ما أعرفه أن الرجل كان لطيفا، ولم نعرف عنه غلظة أو سنفالة في وقت من الأوقات. ولم أنس له هذه المعاملة الكريمة. وحملتها له..

حتى كانت الثورة. وفى يسوم ٢٤ يوليو كان محمد إبراهيم إمام من الضباط المطلوب إلقاء القبض عليهم. وطلبت أن أتولى ذلك بنفسى. وكان من المفروض أن أعتقل محمد ابراهيم إمام واثنين من ضباط البوليس السياسى ومن نجوم المجتمع والحياة البوليسية والسياسية فى مصر وهما: توفيق السعيد والجزار.. وعرفت أن محمد إبراهيم إمام يسكن فى الزمالك. فذهبت إليه ومعى قوة من الشرطة العسكرية. ووقفت أمام شقته. وفتح لنا الباب. وكان يتوقع ذلك. وهذا طبيعى. وكانت حالته النفسية سيئة جدا. لقد كان منهارا. ولم يدر الرجل ما الذى يقول ولا ما الذى يفعل، وحاولت جاهدا أن أهدئ روعه. وتبسطت معه. ولكن لم أفلح فى تهدئته. وسألته: إن كانت زوجته وأولاده فى البيت؟ فأجاب: فى الإسكندرية.

إذن لقد أعد محمد ابراهيم إمام نفسه لكل الاحتمالات. وقلت له: إن رجال الشرطة العسكرية سوف يقومون بتفتيش البيت ولا داعى لأن تقلق فلن نعاملك كما كانوا يعاملوننا. لا تقلق.

وكان الجو حارا جدا. وسألته: أليست عندك ثلاجة؟

قال: عندى..

قلت: أريد كوباً من الماء البارد..

ودخل الرجل في غرفة وخرج من غرفة. وهو لا يكف عن الكلام، ولا أدرى ولا هو يدرى، ما الذى يقول. ولكنه في حالة اضطراب شديد.. بل في حالة ارتباك أو يمكن أن أقول إنه في حالة «تلبك» شديد.. لا يعرف أين الباب ولا الشباك ولا الغرفة ولا الثلاجة.

ولم يجد رجال الشرطة العسكرية شيئا. وطلبت إليه أن ينزل معى. وأكدت له أنه لا خوف عليه. وذهبت به إلى الكلية الحربية. وقبل أن أتركه في الكلية الحربية سألته إن كان يريد شيئا. قال: أريد مصحفا..

وكذلك طلب توفيق السعيد والجزار..

وعندما زرت محمد إبراهيم إمام بعد ذلك. وجدته جالسا على سريره يقرأ المصحف. وأكدت له أنه لا خوف عليه. وأن أحدا لن ينتقم منه أو يتشفى فيه.

وبقى الرجل بضعة أيام ثم أفرجنا عنه..

وعرفت فيما بعد مصدر خوفه وفزعه. فقد أدرك أنه في ظل الثورات عموما، يلقى رجال البوليس أسوأ نهاية. وأن موته مؤكدا لا محالة. وإننى عندما طلبت إليه أن ينزل معى في

سيارتى تصور أنى سوف أقتله وألقى به فى الصحراء، ولن يعرف أحد عن هذا المصير شيئا بعد ذاك!

وأعزو هذا السلوك من جانبى: إلى أنني لا أحقد. ولا أشمت. ثم إن الرجل ليس شريراً ولكن وظيفته سيئة السمعة.. إنه يؤدى درراً. وهو موظف. ولكنه في نفس الوقت كان أكثر رفقاً ولطفاً من طبيعة عمله..

وأعزو هذا السلوك أيضا إلى أن لدى شعورا غامرا بالامتياز.. هذا الشعور يجعلنى أحس أننى أكبر وأننى أهم. وأنى ممتاز وأنى غير الآخرين.

ربما حرصي على التفكير وعلى التأمل.

فاختلفت بذلك عن غيري من الشباب في مثل سني، هو الذي جعلني أشعر بأنني مختلف، وأنــه من الضــروري أن أؤكد هذا المعنى بصورة مفيدة. ثم إننــي رأيت أنه لا يكفي أن يكون الإنسان شاعرا بامتيازه، وانما يجب أن يقترن هذا الشعور بالعمل أو بما يؤكده. فاتجهت إلى القراءة. وقرأت كل ما وقعت عليه عيني. ولكن لم أجد نفسي في كل الذي قرأت في سنوات شبابي الأولى.. وعندما تخرجت في الكلية الحربية اتجهت إلى العمل السياسي وفيى يوم من الأيام قرأت أن «دار المعارف» تطلب من القراء أن يطلبوا منها قائمة الكتب الجديــدة. وطلبتهــا ووقعت عيني على كتاب لأحمد أمين اســمه «فيض الخاطر» وهو بالفعل فيض من المعلومات والأفكار الشرقية والغربية. والكتاب يفتح الشهية إلى القراءة. وأسلوبه بسيط ومنطقه سليم. وأحمد أمين كعدد من كبار الكتاب المصريين. يرفعون من قيمة الرأى والفكرة.. أي من قيمة العقل الإنســاني. والإنســان بعلمه وليس بملابسه أو أهله أو حسبه.. وهـذه المعانـي صادفت هوى في نفسـي. فهذا رأيي أنا أيضا. وكان مـن المألوف أن يتخرج الواحد في المدرسية أو في الكلية ويجد أن لغته الانجليزية ضعيفة. أو لا تسعفه عند الكلام أو عند القراءة. فذهبت إلى المعهد البريطاني بالقرب من شارع عماد الدين والتحقت به، لكي أحصل على درجة عليا. وطلبوا منى عددا من الكتب. وأدهشني أنهم طلبوا أيضا كتابا لأحمد أمين اسمه «ضحى الإسلام». وعرفت فيما بعد أن هذا الكتاب ليس إلا الجزء الثاني من ثلاثة كتب هي: فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام..

واتجهت إلى دراسة اللغة الألمانية أيضا. كانت هناك سلسلة كتب اسمها «سلسلة هوجو لتعليم اللغات». واخترت كتابا عن تعلم اللغة الألمانية باللغة الانجليزية.. هل هو حبى للغات، أو هل هو حبى للعامانية والألمانية والألمان، هو الذي دعاني لان أدرس اللغة الألمانية..

وفي, ذلك الوقت كانت قد صدرت الترجمة الفرنسية لكتاب توفيق الحكيم «عصفور من الشرق». وعكفت على الترجمة الفرنسية ومقارنتها بالأصل العربى.. لقد وجدت نفسى مشغولا بالقراءة وبدراسة اللغات واتقانها أيضا. في الوقت الذي كان فيه أمثالي من الشبان يجدون صعوبة في إتقان اللغة العربية واستخدامها في الكتابة أو التعبير. فأنا أحب الثقافة وأراها ضرورة حياة. وفي نفس الوقت أرى أنها شرط لتأكيد شعوري بالامتياز عن الآخرين.. وفي السجن اكتشفت كتاب «حياة محمد» للدكتور محمد حسين هيكل، وهو من أروع الكتب التي قرأتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عن حياته وكفاحه وعظمته وعظمة الإسلام ولا أنسى أنني ظللت أحتفظ بصور الجنر لات الألمان، أبطال الحرب العالمية الأولى وخصوصا الجنر الات البروسيين. وقد ارتدوا قبعاتهم العسكرية وحلقوا جانبي الوجه ثم وضع كل واحد منهم «المونوكل» على عينه..

وبعد تخرجى فى الكلية الحربية حلقت شعر رأسى على طريقة الجنرالات البروسيين. وذهبت إلى محل نظاراتى وكشفت على نظرى فوجدته سليما ..وطلبت من الرجل أن يصنع لى المونوكل. واندهش الرجل. وأمام إصرارى أتى بزجاج أبيض.. وجعل حافة الإطار مشرشرة لكى اضغط عليها بعينى.. ووضعت المونوكل على عينى السليمة.. ولكن الذى لا يراه الناس هو أننى مبهور برجال الحرب الألمان.

فالعسكرية الأصيلة هى العسكرية الجرمانية البروسية. ولابد أن يكون هذا السبب نفسه هـو الذى بهرنى بهتار.. والذى جعلنى مفتونا بروميـل ثعلب الصحراء وجعلنى اتصل به. وأبعث إليه بمعاهدة كتبتها بخط يدى، وكنت فى الثانية والعشرين من عمرى!

لقد دخلت السبجن ليلة القدر ١٩٤٢ وخرجت من السبجن في ليلة القدر سنة ١٩٤٤ أي أننى أمضيت ليلة القدر ثلاث مرات في ظلام السجون..

إن أناسا كثيرين ذهبوا إلى قمم الجبال أو إلى صوامع الرهبان بعيدين عن الدنيا كلها وهانت عليهم الدنيا كلها. ولم تهن نفوسهم عليهم. وفي هذه الوحدة التامة والصمت الرهيب والظلام المطبق، وفي حالة الصفاء والشفافية الخالصة اكتشفت حقيقة أخرى: أننى أستطيع أن أعود إلى قريتي ميت أبو الكوم. هناك في أرضى وتحت أشجارها وبين أهلى وأقاربي وبين الفلاحيين. هناك لن ينكرني أحد. ولن يخذلني أحد. ولن أجوع ولن أعطش.. هناك أستطيع أن أذهب وأن آوى إلى أحضان الريف كله. فالريف كله أحضان حانية لا يسألك أحد تفسيرا

لما أصابك.. وإنما يرون أن الحنان هواء مبذول لكل إنسان يطلبه أو لا يطلبه .. تماما كظلال الأشجار دائما هناك.. سواء جلس فيها أحد، أم لم يجلس فيها أحد..إن الظلال والماء والطعام والرحمة والحب والحنان كلها في متناول كل الناس..

وفى السجن رحت أتخيل البيت من الطين الذى سوف أعيش فيه، ورحت أضع طوب هذا البيت واحدة واحدة وأغرس حوله الأشجار.. ثم انتقيت لنفسى شجرة. وجلست تحتها. وجعلت أنظر إلى بعيد.. وأمامى رأيت شريط حياتى، صاعدا هابطا، عسكريا مدنيا، متهما قاضيا، قادرا عاجزا، سليما مريضا.

ورأيت كل شيء يظهر ويختفى، ويعلو ويهبط، يقرب فيكبر، ويبعد فيصغر.. إلا شيئا واحدا فى داخلى: هو أننى مختلف عن الآخرين.. وأن الله قد ادخرنى لشيء أكبر لا أعرفه. ولا أدرى ما هو. ولكن شعورى هذا يسعدنى والسلام..

وعندما أعود بذاكرتى إلى الوراء، وأنا أفعل ذلك كثيرا، أجد أننى لم أهتد إلى معنى هذه الأحداث إلا فيما بعد..

ولا أدعى أننى كنت أقرأ مسار الأحداث فأعرف نتائجها بوضوح، وإنما تعلمت من سرعة الأحداث وتشابكها أن أثبت. أن أكون هادئا. أن أصبر.. إننى تعلمت ذلك فى حياتى العسكرية، فلابد أن تكون هناك قاعدة ثابتة تحت أقدامنا، لكى نكون قادرين على إصابة الأهداف..

وكذلك فكريا ومعنويا. والمثل يقول: لا يغلب الأيام إلا من صبر. ومعناه: إلا الذي انتظرت في ثبات. ومثل آخر يقول: من صبر ظفر..

ولم أفلح فى أن أكون صبورا إلا بعد مجاهدات طويلة. فليس فى يوم وليلة يبنى الإنسان شخصيته.. ويختار طريقه ويحدد أهدافه. وإنما هى المعاناة العنيفة التى تكشف جوهر الإنسان وفى ضوء الجراح ونزيفها تظهر للإنسان صلابته وقدرته على تحمل الألم. ومواصلة السير نحو آلام أخرى، من أجل غاية أكبر..

هنا أعود إلى ذاكرتى التى أحمد الله عليها، فقد حفظنى بها، وحفظها لى، فأتذكر مقالا قرأت للأحمد أمين أيضا وتمنيت أن أكتب له معلقا على ذلك وشغلتنى الدنيا عن ذلك قرأت لم مقالا يقارن فيه بين صاحب الرأى وصاحب العقيدة، أو بين صاحب العلم وبين صاحب الإيمان وأن هناك فرقا كبيرا أن يكون لك رأى وأن تكون لك عقيدة، فالذى له رأى هو الذى عنده معلومات، والذى عنده عقيدة هو الذى عنده شيء في دمه.

وصاحب الرأى قد يكون مفكرا، وكل ما يحتاج إليه هو الأدلة على صحة الرأى، أو على بطلانه.. ولكن صاحب الإيمان راسخ وقاطع. وصاحب الرأى مستعد لأن ينزل عن رأيه هذا إذا ثبت خطؤه.. وهو منذ البداية يعلن أن رأيه يحتمل الصواب والخطأ. أما صاحب العقيدة فهو الإنسان المتحمس الذى لا يهدأ إلا إذا تحققت عقيدته. وأهم ما قاله أحمد أمين. بعد مناقشة ومفاضلة بين الرأى والإيمان. أو بين ما أسميه أنا بعد ذلك بالعلم والإيمان، هو أن الشرق لا ينقصه الرأى. فما أكثر الآراء. وإنما ينقصه الإيمان، ولو ظهر فى الشرق أناس يؤمنون إيمانا قوياً راسخاً بشيء، لتغير وجه الحياة فى الشرق. وتمنيت أن أقول لأحمد أمين إن العلم ضرورى للإيمان. وإن الإيمان شرط للعلم، فالعلم شر بغير إيمان، والإيمان أعمى بغير علم.

والعلم عقل ينير. والإيمان قلب يهدى..

وقد تذرعت بهذين الشرطين ليكون لى ولغيرى دور في خير مصر والأمة العربية..

لقد علمتنى الحياة فى الريف أن أطيل النظر إلى الأشجار.. إنها نموذج للحياة المتجددة.. فالشجرة الواحدة: ألوف الأوراق ومئات الأغصان وقد تشابكت واتحدت فى جذع واحد.. وإلى هذا الجذع جاءت مئات الجذور، تأتى بعصارة الحياة من الأرض السوداء.. وترفع هذه العصارة إلى ساق الشجرة.. ثم تعود هذه العصارة فتقوم الأوراق بطهيها فى ضوء الشمس وفى الهواء.. إنى الخلايا الضوئية.. تعمل من أجل هدف واحد: أن تكون هناك حياة يانعة..

وحياة الإنسان كذلك: ألوف الأحداث.. وملايين المعانى، وكلها تتحد فى شخص واحد.. وهذا الشخص نفسه ليس إلا ورقة أو زهرة أو غصنا فى المجتمع.. وإذا حاولت أن أكتشف المعانى فى سياق واحد، فإننى أجد صعوبة المعانى فى سياق واحد، فإننى أجد صعوبة كبيرة.. فالأحداث التى كنت أراها هائلة فى طفولتى وشبابى، اكتشف بعد ذلك أنها كانت صغيرة.. أو كانت تافهة.. والأحداث التى كنت أراها عابرة عادت فتكررت واكتسبت معانى جديدة.. فلم تعد فى حياتى، أو على شجرة حياتى، ورقة تكبر وتزداد اخضرارا ثم تذبل.. وإنما وجدت بعد ذلك أنها أصبحت زهرة وأصبحت ثمرة، وفى داخل الثمرة بذور.. وما البذور إلا وعود «موجزة» بحياة جديدة..

والحسرب العالمية الثانية كانت نورا ونارا فى حياتنا نحن الشبان.. لقد أشعلت فينا الحماسة والإعجاب، وأضاءت لنا الطريق إلى الخلاص من الاحتلال البريطانى، ومن أعوان الاحتلال البريطانى.. وكان اكتساح الألمان لأوروبا وتهديدهم لروسيا وزحفهم على مصر، كل

ذلك صبغ بالألوان حياتنا، وجسد لنا أحلامنا.. ولا أعرف تلك المقدمات الرائعة المروعة التى دفعت شابا صغيرا فى الثانية والعشرين من عمره أن يكتب معاهدة لروميل يطلب إليه فيها أن يصدق عليها من ألمانيا، ونحن على استعداد لأن نفتح له الطريق إلى مصر لنتخلص معا من الإنجليز.. ولكن هذا ما حدث..

إن إعجابى بالعسكرية الألمانية، كان شيئا لا يوصف وإذا وصفته، فإن اللغة العربية لا تسعفنى في أن أجد له كل ما يستحقه من عظيم الإعجاب وعميق الحب. لقد بهرنى هتلر، ومن قبله بهرتنى العسكرية الألمانية.. فلما زحف روميل على الصحراء الغربية مكتسحا الانجليز، زحف في نفس الوقت على قلبي واحتله، وعلى خيالي فركب له أجنحة.. وأحسست أننى أطير فوق مصر فأجد حكومة الوفد قد فرضها الإنجليز على الملك وعلى الشعب وعلى الجيش.. منتهى العار..

وعار آخر أن يدخل روميل إلى مصر فلا يجد فيها حركة مقاومة وطنية.. وأحسست أننا نحن الشبان: نحن المقاومة الوطنية. فلا نحن مع الإنجليز ولا مع الأحزاب ولا مع الملك وإنما نحن مع مصر، مع الجيش. ونريد الخلاص من هذا العار، بطرد الانجليز، والخلاص من عار آخر ألعن وأفدح هو أن مصر ميتة لا شباب فيها ولا مقاومة ضد الاستعمار البريطاني..

ومن كل أوراق شـجرة الحياة السياسية في مصر أختار غصنين اثنين، أو أختار حادثين يتصلان معا، ويؤديان إلى نفس الهدف الذي نحلم به في ذلك الوقت..

كان ذلك يوم مولد النبى سنة ١٩٤٠، وكنت ضابطا نوبتجيا. وكان من المفروض أن أبيت في القشلاق مع الجنود أما الضابط العظيم فيبيت عادة في بيته، وإذا حدث ما يستوجب حضوره استدعيته. في تلك الليلة جاءني جاويش يقول: إن رجلا اسمه الشيخ حسن البنا يريد أن يلتقى بالجنود وأن يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة مولده الكريم. طبعا لا مانع من أن يجيء هذا الرجل حسن البنا. إنه رجل دين. وهو فصيح ويحسن التعبير. وعنده سلاسة في الكلام. وقدرة على الإقناع. وربما كانت هذه كبرى مزاياه..

ولابد أن الشيخ حسن البنا قد سمع بى. فقد كان من عادتى أن ألتقى بالجنود وأتحدث إليهم بعد صلاة المغرب ويكون حديثي عن الحياة العامة وضد الاحتلال البريطاني. وهذا طبيعي.

وكان الشيخ حسن البنا في ذلك الوقت قد تسلل إلى الجيش. وانتقل من الجنود إلى صف الضباط. ولم يتصل بالضباط بعد. وجاء الرجل وتحدث وكان مقنعا حقا.

وانصرف الرجل بعد أن دعانى إلى اللقاء به فى المركز العام للإخوان المسلمين فى الحلمية الجديدة بالقاهرة. وقبلت الدعوة. ولم تمض سوى ساعتين حتى أحسست أن شيئا خطيرا قد حدث. فقد جاء من يقول لى: إن الضابط العظيم قد حضر. وأسرعت للقائه. وسألنى. فقلت له: كل شىء تمام يا أفندم.

ولكن الضابط العظيم ثار قائلا: كيف تسمح لرجل مثل الشيخ حسن البنا بالحديث إلى الجنود. ماذا يحدث بالضبط.

وأخبرته أن الرجل عرض أن يتحدث إلى الجنود في هذه المناسبة الدينية. فقلت له: لامانع تفضل. وتكلم الشيخ حسن البنا وكنا سعداء جميعا. وانتهى كل شيء في هدوء.

وكان الشيخ حسل البناء مشبوها ومغضوبا عليه. إذن لقد ارتكبت بدعوته غلطة فظيعة.

وذهبت للقاء الرجل. ورأيت الناس «يقدسون» الشيخ حسن البنا.. ولم يعجبنى ذلك. فهم ينظرون إليه نظرة غير دينية ، يقبلون يديه. ويقفون أمامه وقد علاهم الخوف والفزع. ودعانى الرجل إلى زيارته فى بيته وكان بيته على مسافة مائة متر من المركز العام.. ولاحظت أن عددا من رجاله يدخلون. وقد عرضوا عليه بعض المسدسات. ويسألونه: إن كانوا يشترون هذا النوع أو ذاك..

وكان يطلب إلبهم أن يتصلوا بفلان أو علان من الناس للنظر فى شراء مثل هذه الأسلحة. ولم يصعب على أن أستنتج أن الرجل يريد أن يفهمنى أو يوهمنى بأن لديه سلاحاً وتدريبا على حمل السلاح والاستعداد للقتال. ولكن بانحناءات الناس وتقبيل يديه، أحسست أن هذه أسلحة فاسدة يستخدمها الرجال أو يستخدمها أعوانه لإقناع الناس به..

ودار بيننا كلام طويل، وراح الرجل يلف ويدور. وصارحته: نحن نرفض أن نكون تحت لوائك. إننى ضابط. ولنا تنظيم وسوف نقوم بثورة.

وأصبح واضحا أنه من المكن أن يتوازى نشاطانا، ولكن ليس من المكن أن تتطابق خططنا وخططه. وإن كان أحد زملائنا من الضباط الأحرار قد استماله الشيخ البنا وأقنعه، وهو عبد المنعم عبد السرءوف. ولم يعجبنا ذلك. واعترضنا عليه، وانفصلنا عنه وفصلناه وحوكم وجرد من جنسيته المصرية ولكن أعيد إلى حياته العادية مع معاش كريم بعد ذلك.

وعن طريق الشيخ البنا عرفت عزيز على المصرى، اسمه عزيز على ولكن الأتراك أضافوا كلمة المصرى تمييزا له. وقد رويت ذلك في مواضع مختلفة من هذه الأوراق..

ولكن يهمنى جداً وأنا أحاول أن أجمع النسيج الملتهب لحياتى أيام الزحف الألمانى على مصر وعلى روسيا وعلى القوقاز، والاستيلاء على سوريا ولبنان بالتعاون مع حكومة الماريشال بيتان الفرنسية، ثورة رشيد عالى فى العراق، أن أسرد كيف استدعانى عزيز على المصرى إلى جروبى. وكان من عادته أن يذهب إليه كالباشوات. وأن يقود بنفسه سيارته الاسكودا، وكنا ننظر إلى هذه السيارة على أنها أروع وأفخم من المرسيدس. دعانى وقال لى: لقد اتصل بى الألمان. إنهم يريدوننى أن أذهب إليهم. فالموقف مكهرب على الجبهة الشرقية من روسيا إلى مصر إلى العراق.. وهم يعلمون أننى خبير فى هذه الشئون الشرقية والعربية.. وقد تمت الصالات عن طريق سيفارتهم فى تركيا حيث يعمل سيفير عتيد هو فون بابن الذى أصبح وزيرا للخارجية بعد ذلك. وهو لا يقل خطورة عن تاليران وزير خارجية نابليون الذى انقلب عليه بعد ذلك.

ثم مضى عزير المصرى يقول لى: إن الألمان يريدون أن يعرفوا إن كان فى الإمكان أن يبعثوا لى بغواصة تدخل البحيرات عند بورسعيد.. أو يبعثوا لى بطائرة تهبط بالقرب من القاهرة. والمطلوب هو أن نعرف كيف يتحقق ذلك.

وعرفت أن المطلوب منى هو أن نستكشف شواطئ شمال الدلتا عند بورسعيد.

واتصلت بأحمد حافظ مظهر، الممثل المشهور الآن، وكان من الضباط الأحرار في سلاح الفرسان. وقلت له: يا مظهر.

قال: نعم

قلت هناك مهمة خطيرة يجب أن نقوم بها. ولكن يجب أن نذهب معا إلى عزيز على المصرى في بيته في عين شمس.

وذهبنا والتقينا بعزيز على المصرى. وعرف أحمد مظهر المهمة المطلوبة. ووافق. وأحمد مظهر ابن ذوات، وليس مثلنا. وهو إنسان مهذب ولطيف. وركب أحمد مظهر سيارة. وانتقل وعاين. وعاد عند الفجر ليقول لى: إن الشاطئ موحل. وإنه لا يصلح للغواصات.

إذن أمامنا الاحتمال الآخر: وهو أن يبحث عن أرض يمكن للطائرات الألمانية أن تهبط فيها. وعدنا إلى الخرائط نبحث عن المطارات المستخدمة والمطارات المهجورة ووجدنا على الخريطة مطارا مهجورا قرب الخطاطبة. وقررنا نحن الثلاثة، عزيز على المصرى وعبد المنعم عبد الرءوف وأناء أن نذهب لمعاينة المكان، ولم يكن من السهل أن نتجه إلى الخطاطبة مارين

بالطريق الصحراوى. فعلى الطريق نقط مراقبة انجليزية. ولذلك اتجهنا إلى القناطر ومنها إلى قرب الرست هاوس، حيث ستقام الآن مدينة السادات. واتجهنا إلى مطار الخطاطبة ووجدناه صالحا لهبوط الطائرات الألمانية. ولم تكن الطائرات تحتاج إلى أكثر من ثلاثين أو أربعين مترا لكى تهبط فى هدوء على الأرض. ولم يكن هناك أدنى خوف من هبوطها، فلم يكن الرادار قد انتشر بعد. ولذلك يستحيل ضبطها قبل أو عند الهبوط أو بعد ذلك.

وعدنا بعد أن تأكدنا من المكان تماما. وفجأة وجدنا أنفسنا محاطين تماما بعدد هائل من مخازن الذخيرة البريطانية. كارثة أن نذهب بأرجلنا إلى الإنجليز. فأنا مشبوه. وعزيز المصرى أيضا.

وهنا وجدت قوة أعصاب عزيز على المصرى وقدرته على القيادة السريعة، وفى نفس الوقت لقد أسعفتنا هذه السيارة المتينة التى استطاعت أن تخترق الرمال وأن تمضى بسرعة هائلة، وكان من المكن أن نظل تائهين، لا يوما واحدا وإنما عشرات الأيام، إذا ما فقدنا اتجاهنا في الصحراء. ولكن الله قد أنقذنا من هلاك محقق لنا جميعا!

إذن لا الغواصة ممكنة، ولا الهبوط على أرض الخطاطبة ممكن. وأصبنا بخيبة الأمل.

واتصل بى عزيز على المصرى ليقبول لى: إن المندوب الألمانى الذى يصله بروميل قد جاءه وأعطاه خطابا مغلقا ثم اختفى ولما فتحنا الخطاب وجدنا أن الألمان قد اختاروا مكانا أفضل لهبوط طائرتهم. وهو مكان لم يخطر لنا على خيال. فقد حدد الألمان جبلا اسمه جبل رزه.. هذا الجبل قريب من هضبة الأهرام في طريق الفيوم.

وذهبت أعاين المكان. إنه مكان رائع. شيء غريب أن الألمان يعرفون مصر أكثر مما نعرفها. وقد استعد الألمان لذلك استعداداً كاملا. والذي يراجع الصحف المصرية في ذلك الوقت يجد أن سلاح الطيران البريطاني قد أنقذ خمس بعثات ألمانية من الضياع في الصحراء الغربية.

أما هذه البعثات فلم تكن سياحية ولا أثرية، وإنما هم رجال المخابرات يجمعون المعلومات عن دروب وأغوار ومهابط الطائرات في الصحراء الغربية قبل الغزو الألماني وأثناءه وبعده.

تُـم تحدد يوم هبوط الطائـرة الألمانية على جبل رزه. وفي نفـس الوقت تقرر إبعادى إلى الصحراء الغربية..

وذهبت بسيارة استأجرتها لأعاين المكان وافتعلت حادثاً ونقلت إلى المستشفى العسكرى..

٥.,

وبعد أن طلبت من عبد المنعم عبد الرءوف أن يوصل عزيز المصرى إلى الطائرة وأن يحافظ على جهاز الإرسال الذى سيبعث به الألمان لكى نتصل بهم، فوجئت بأن الألمان قد أجلوا إرسال طائرتهم أسبوعا. وأحسست بالراحة التامة لهذا التأجيل..

وكان لابد أن نلجأ إلى طريقة أخرى.. فإذا لم يأت الألمان إلينا بحرا أو جوا، فليذهب عزيز المصرى إليهم.

واستقل عزيز المصرى طائرة يقودها حسين ذو الفقار صبرى وعبد المنعم عبد الرءوف وحسين ذو الفقار صبرى طيار بارع. وصل عزيز المصرى ومعه شنطة مليئة بالبرانيط من مختلف الأشكال والألوان والأحجام، إنه لم ينس أناقته لحظة واحدة. واحترقت الطائرة فى طريقها من مطار ألماظة إلى بيروت. وسقطت عند بنها. واتجه عزيز المصرى إلى قسم الشرطة، على أمل أن يجد واحدا من تلامذته من رجال الشرطة.. فقد كان مديرا محبوبا لكلية الشرطة وعرفه مأمور القسم وأعطاه سيارة لنقلهم جميعا إلى القاهرة حيث اختفوا هناك.

وكان يتصل بعزيز المصرى رجل ألمانى عاش فى مصر ويتكلم العربية، وابن بلد اسمه حسين جعفر ومعه جاسوس آخر. وقد تسللا إلى مصر عن طريق الصحراء الغربية إلى أسيوط وبالقطار إلى القاهرة. وكان روميل بعد أن سحق الجيش الثامن واستولى على عرباته وملابسه استطاع أن يدفع إلى مصر برجالة فى ملابس وسيارات بريطانية..

واستأجروا عوامة الراقصة حكمت فهمى..

وبدأ الاتصال بعزيز المصرى إلى آخر الأحداث المثيرة المتفجرة المعروفة..

وفى كل حوادث الاتصال بالألمان أو بعزيز المصرى، أو كل نشاط معاد للإنجليز لابد أن يأتوا بي من أقصى الصحراء الغربية إلى القاهرة..

ولذلك كانت الأحداث فى ذلك الوقت خيوطا من المطاط تشدنى وأشدها، وتسحبنى وأقاومها، وفى النهاية تزيدنى تمسكا وصلابة. وأجدنى مشتبكا فى سلاسل أخرى من الأحداث. وكلها فى النهاية: كيف يمكن الخلاص من الإنجليز ومن الفساد فى مصر.

أميا السلسلة الأخرى من الأحداث فهي تبدأ بحرائق مشيرة في القاهرة. فالقيادة البريطانية التي تسكن عمارة سيف الدين تحرق الأوراق والمستندات، منسحب إلى الخرطوم. فقد كان زحف روميل وسحق القوات البريطانية يؤكد أن الإنجليز سوف ينسحبون أمامه إلى السودان.

0.1

واتصل بنا اثنان من الألمان في نفس الوقت الذي تتحرك فيه المظاهرات في القاهرة معادية للإنجليز وتهتف: تقدم يا روميل!

وكل شيء في مصر في ذلك الوقت يبعث على الخجل ويعمق الشعور بالعار. ولابد من عمل شيء ضد الإنجليز ومن أجل مصر. وتم الاتصال بروميل.

ثم جاءت مهمة الطيار سعودى أو حادث الطيار سعودى. ذلك الحاث المؤسف، الذى أحرق آمالنا في ذلك الوقت.

وكان الطيار سعودى يعمل معنا. وطلبت إليه أن يقوم بهذه المهمة الخطيرة.

قلت: یا سعودی.

قال لي: نعم.

قلت: هذه الشنطة تحملها إلى روميل..

ثم حدثته عن مهمته كاملة. فقد كان المطلوب هو أن نساعد الألمان على دخول مصر. ولذلك فقد رسمنا لهم كل المواقع من الجو. وكل المطارات ومخازن الذخيرة. هذه الصور التقطت وتم تحميضها وطبعها، تحت أعين الخبراء الإنجليز دون أن يعرفوا الهدف منها.

أما الطائرة التى ركبها سعودى هذا فكانت من طائرات سلاح الطيران الملكى المصرى من أربعة محركات ومصنوعة من قماش اسمه دوب. وكان لها مدفع أمامى يطلقه الطيار من وراء المحركات. وكانت الاشتباكات الجوية نوعا من اشتباك المظلات. أى لابد للطيار أن يستدير لضرب خصمه من الخلف.

وكان من الضرورى للطيار في ذلك الوقت، وحتى الآن، أن يظل في طائرته التي امتلأت بالوقود. في انتظار أي أمر بالتحرك. ولذلك فالطيار يجلس دائما في حالة استعداد. وفي ثانية واحدة يكون في الجور. وهذا ما يحدث لطيارى الميح والميراج والفائتوم. إنها نفس القواعد. مهما تغيرت الطائرات.

أما هذه الطائرة فقد كانت للطيار حسن إبراهيم، أحد الضباط الأحرار. وكان حسن إبراهيم نوبتجيا. وقد استقلها سعودى وطار بها. وحوكم حسن إبراهيم بجريمة الإهمال. وأدى ذلك إلى تأخير أقدميته وترقيته. ولكنه لم يعلن عن أى شيء.. أما الذى حدث بعد ذلك فهو أن سعودى ارتفع بطائرته. وكان من المفروض أن يهبط في أحد مطارات الألمان في العلمين. ولكن الألمان أصابوه. وكان المفروض أن سعودى يخطر الألمان بأنه طيار صديق.

3.4

والطريقة إلى تأكيد هذا المعنى هي أن يحرك أو يهز جناحي الطائرة. فهذه هي الإشيارة المعروفة. ويبدو أنه فعل، ولكنهم لم يروه. أو أنه لم يستطع أن يفعل ذلك. لا نعرف.

ولكن الطائرة أصيبت فاحترقت هى وسعودى والحقيبة التى كانت تضم الخرائط والصور وجدولا بالترددات اللاسلكية إذا أراد الألمان الاتصال بنا. وقد خفنا أن تقع الحقيبة فى أيدى الإنجليز إذا لم ينجح سعودى فوضعنا فيها كرة من الديناميت.

واحترق كل شيء وفشلت هذه العملية تماما.

وأهم من ذلك مما احترقت به الطائرة: تلك المعاهدة التى كتبتها لروميل أطلب إليه أن يصدق على هذه المعاهدة. ولكى أؤكد له حسن نيتنا نحن الشباب المصرى ونحن الضباط فقد أرسلت له هذه الصور والخرائط كعربون على حسن نيتنا. ثم وعدناه بأن نمنع الانجليز من الخروج من مصر لملاقاة الجيش الألماني ووعدناه أيضا بتجنيد ثلاث أو خمس فرق تحارب الإنجليز.

وقد ذهبت إلى «سوق القزاز» أى «سوق الزجاج» – ولم أكن أعرفها مطلقا وإنما هى سوق لبيع الزجاجات الفارغة بالجملة أى بالألوف. وأتيت بألوف الزجاجات وملأتها بالبنزين وحولناها إلى قنابل مولوتوف لننسف البريطانيين وذخائرهم، ونعوق تقدمهم أو تحركهم في القاهرة وخارجها تمكينا لروميل وقواته.

وقد قلت لروميل في هذه المعاهدة إننا مستعدون أن نفعل أى شيء من أجل إخراج الإنجليز واستقلالنا وألا نكون من نصيب الإيطاليين.

فقد كان موسولينى فى ذلك الوقت يقول: إنه سوف يدخل مصر من ليبيا التى احتلها، على حصان أبيض. تماما كما دخل مارك أنطونيو. وكان موسولينى يقول فى ذلك الوقت: إن عندى ثمانية ملايين حربة موجهة إلى كل اتجاه.

وكان يقول أيضا: إن البحر الأبيض نيس طريقا لملاحة إيطاليا وإنما هو حياة إيطاليا..

أى إنه يريد أن يستولى على كل البلاد التى تطل على البحر الأبيض أو البحيرة الرومانية كما يقول. وهذا هو السلام الروماني، الذي ينادي به موسوليني..

وعرفت فيما بعد، وفي ذلك الرقت أن موسوليني كان أصغر بكثير جداً من هذه الضوضاء التي يحدثها في كل مكان وفي كل مناسبة. وما أصاب الإيطانيين في الصحراء الغربية. جعلنا نؤمن بأن القوة العسكرية الجبارة في ذلك الوقت هي: ألمانيا.. وهي: روميل ثعلب الصحراء!

0.4

ومن المألوف أن يجىء البوليس ويمسكنى ويسجنونى وينقلونى من سجن إلى سجن.. ولم يكن ذلك يدهشنى. وإنما اقتنعت بأن هذه هى الأحجار أو الأشواك فى الطريق الذى رسمه الله لى..

فقد اعتادت أذنى على هذه الوجوه التي تهددني واعتادت قدماى على الحجارة والأسلاك واعتادت عيناى على الجدران الكالحة وظلمات الغرف الضيقة والباردة.

ثم كنت في مواجهة هذا كله آوى إلى أعماق.. وكأننى آوى إلى ركن ركين، وإلى مكان أمين. وأجد في نفسي من الهدوء والأمان وراحة الضمير ما يعوضني عن هذا العذاب في خارجي..

هـذا الهدوء العميق في داخلي هـو الذي اسميته قبل ذلك بالشـعور والامتياز.. وبأنني مختلـف عن الآخرين.. وأن هذه هـي إرادة الله. فالحمد لله.. الذي هداني، وما كنت لأهتدى لولا أن هداني الله...

١ - السادات والسيدة قرينته مع حفيديهما .



٢ - السادات في استراحة ميت أبو الكوم .

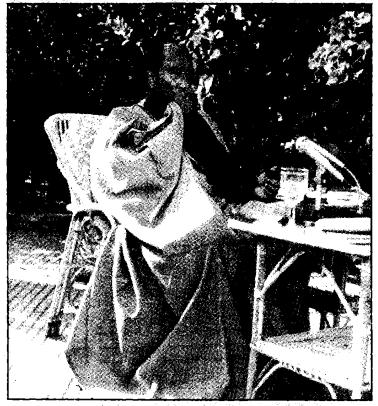

٣ - الرئيس السادات

يداعب أحد الأطفال أثناء زيارته لبلدته ميت أبو الكوم.





الرئيس السادات
 وقد استغرق فى كتابة
 أوراقه .

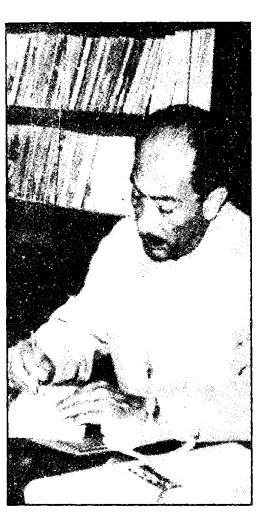

٦ – حسسن إبراهيم أحد الضباط الأحرار .



e·v

## الفهرس

| الصفحة      | الموضــــوع                                    |
|-------------|------------------------------------------------|
| ٣           | – كلمة أولى                                    |
|             | - الذئب الرمادي                                |
|             | - الشيوعية والحياد غير الإيجابي                |
|             | – غليان الجليد                                 |
|             | ألاعيب سوفيتية                                 |
| vv          | <ul> <li>الأسباب الحقيقية لهزيمة ٦٧</li> </ul> |
| ٩٥          | - ناصر فوق صفيح ساخن                           |
| 110         | - قرارات حاسمة                                 |
| 170         | - الطابور الخامس والصراع على السلطة            |
| 100         | - سنة الحسم                                    |
| 171         | <ul><li>لعبة جديدة</li></ul>                   |
| ١٨٥         | – لقاء تاريخي                                  |
| Y•1         |                                                |
| Y1F         |                                                |
| YYV         | - وبدأت الحرب                                  |
| 710         | - وقف إطلاق النار                              |
| TO9         | – كيسنجر وزير فوق العادة                       |
| <b>YVT</b>  |                                                |
| <b>Y</b> AV | – مفاهيم خاطئة                                 |
| ٣٠١         | – موقف غريب                                    |
| ٣١٥         |                                                |
| T1T         | - كشف <b>ح</b> ساب                             |
| TY0         | <ul> <li>محطات مهمة في حياة السادات</li> </ul> |
|             |                                                |

| الصفحة      | الموضـــوع                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| £•V         | <ul> <li>خفايا اليوم الكبير في ثورة مايو</li> </ul> |
| ££\         | - مصر من ملكية إلى جمهورية                          |
| £7V         | – لحظات لا تنسي                                     |
| <b>£</b> AV | - تأصيل بلا تفصيل                                   |



المعالجة وتصغير الحجم فريق العمل بقسم تحميل كتب مجانية

www.ibtesama.com منتديات مجلة الإبتسامة

شكرا للأخ أحمد ماضي الذي تفضل بسحب الكتاب لا أعرف كم جلست معه لكى يحكى هذه المذكرات في إحدى المرات استغرقت الجلسة ١٨ ساعة فالرئيس السادات عندما يشرع في قضية مهمة لا يلتفت إلى شيء آخر. وكنت أعيد صياغة ما أملاه الرئيس وأتحقق من التواريخ. ولم يلجأ الرئيس السادات إلى ورقة أو كتاب ينقل منه ذكرياته أو خواطره أو يراجع ما فيها من تواريخ وإنما قد ذاكرها وفكر فيها كثيرًا وأعاد التفكير حتى إذا استقرت في ذهنه وأتيحت له فرصة أن يرويها لم يجد صعوبة في ذلك. فأوراق السادات لم تكن تسجيلاً لحياته وعرضا تاريخيًا لها وإنما دعوة للأجيال القادمة أن تقلب وتقرأ صفحات من تاريخ مصر والعالم من حولنا فنجا في (أوراقه) رصدًا دقيقًا لأحداث ثورة يوليو سنة بسنة وكشفًا لأسرار ثورة مايو وتوثيقًا تاريخيًا لمعركة أكتوير باليوم والساعة والدقيقة.

Contract Colone Colone

केरिया करियार केरियार केरियार केरियार केरियार केरियार

أنيس منصور

Wed. 6/6/2012 Riyadh

र्टिंग्स करिंग्स

किर्मित्रम किर्मित्रम

desire desire



30

50

دارالمعارف

Constitution Constitution resumment of Constitution

www.ibtesama.com